erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

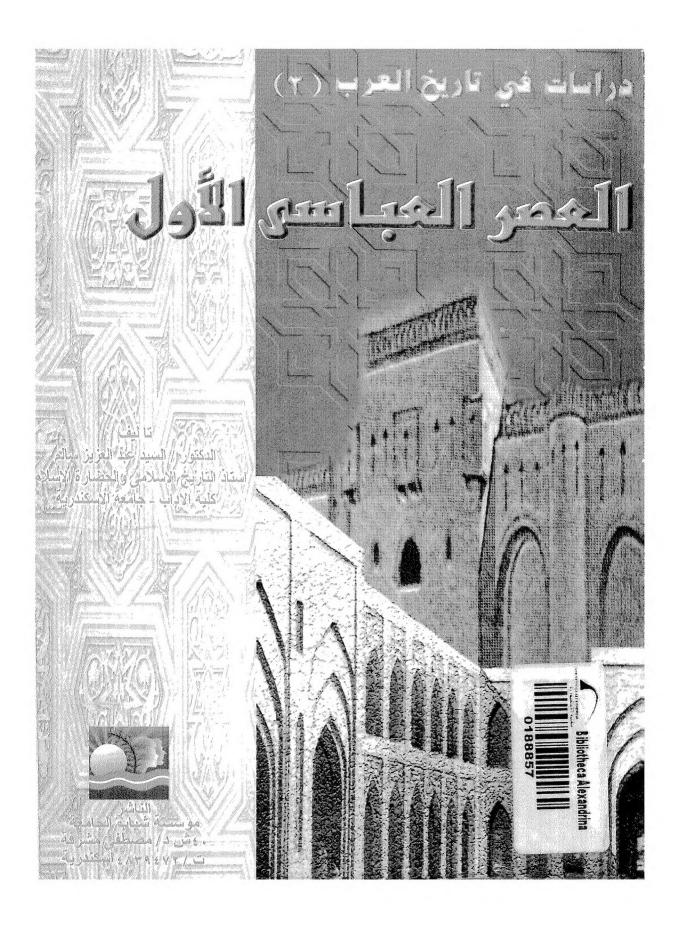



# درَامَات في مَارِعُ الِعَربِ العصة العاليث ما الأول

المجردا الت

مقالین ۱ **لرکتورلسیده بارلعریزسیالی** استاد المنایخ الاسلامی والمضاغ الاسلام استاد الداب مجامعة الاستنجم

1994

مؤسسة شبأبّ الجامعة ١٠ ش الدكتررصطين مشرفية ت ١٨٣٩٤٧ - امكندينية



# بستم التدالرمن ارصيم

#### مقدمية

قامت الدولة العربية الاسلامية بقيدام دولة الرسول في المدينة ، واتسعت بالفتوحات الاسلامية في الشرق والغرب في عهود خلفك الراشدين الذين استبرشدوا بآرائه ، واتبدوا بقيادته القائمة على الشورى والمساواة، ثم ازدهرت هذه الدولة في عصر الحلفاء الأمويين الذين استندوا في الحكم على مبدأ الوراثة، واعتمدوا على العنصر العربي دون الأعجمي في القيادة والادارة ، باعتبار أن العرب وحدهم يشكلون جوهر الدولة ومادة الاسلام ، ولهذا السبب عرف هذا العصر بعصر الدولة العربية ، لأنه العصر الذي انتصر فيه العنصر العسربي ، وانتشر في آفاق البلاد المفتوحة ، وانتشرت فيه اللغة العربية ، وتعربت الدولة العربية الاسلامية ، وأصبح للعرب المكان الأول ، إلى أن وسكت العملة العربية الاسلامية ، وأصبح للعرب المكان الأول ، إلى أن سقطت الدولة لأموية في سنة ١٣٧ ه ( ٥٠٠ م ) ، وقامت الدولة العباسية ، وعند ثذ فقط بدأ عصر جديد في تاريخ العرب ، اعتمد فيه العباسيون مع عربا على العناصر الأعجمية (١) في تصريف شؤون دولتهم ، وقد موهم على العناصر الأعجمية (١) في تصريف شؤون دولتهم ، وقد موهم على العرب في المناصر الأعجمية (١) في تصريف شؤون دولتهم ، وقد موهم على العرب في المناصر العباسي بعصر الدولة الاسلامية ، وقالوا : دولة بني العباس دولة عربية ، ودولة بني العباس إسلامية ، أو كما قيل إن و دولة بني العباس دولة عربية ، ودولة بني العباس إسلامية ، أو كما قيل إن و دولة بني العباس دولة عربية ، ودولة بني العباس إسلامية ، أو كما قيل إن و دولة بني العباس دولة عربية ، ودولة بني العباس إسلامية ، أو كما قيل إن و دولة بني العباس المامة ، أو كما قيل إن و دولة بني العباس القيد

<sup>(</sup>۱) ساد العنصر الفارسي ابان العصر العباسي الأول والثالث ، والتركى في العصر العبساسي الثاني والرابع مكا ساد العنصر البربري في غرب العالم الاسلامي منذ تيام الدولة العباسية .

أعجمية خراسانية ، ودولة بنى مروان أموية عربية (١) » ، وفي ذلك بقول السيوطى : «في دولة بنى العباس افترقت كلمة الاسلام، وسقط اسماله رب من الديوان ، وأدخل الاتراك في الديوان ، واستولت الديلم ثم الأتراك ، فصارت لم دولة عظيمة ، وانقسمت بمالك الأرض عدة أقسلم وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف ويملكهم بالقهر » (٠).

ولقد دامت الدولة العباسية أكثر من خمسة قرون الى أن سقطت بفداد في أبدى المغول فى سنة ١٠٨٨ م ، و فدر للخلافة العباسية أن تستمر فى القاهرة بعد ذلك فى ظل دولة سلاطين الماليك حتى الفتح العبائى لمصر والشمام فى سنة ١٥١٧ م .

وقد شهد العصر العباسي تفككا خطيراً في وحدة الدولة الاسلامية أدى إلى قيام حركات انفصالية (٣) ، وإلى ظهور خسلافات ثلاث في شرق العالم الإسلامي وغربه (٤)، كما شهد صراعا سياسيا بين الفوى السنية والفوى الشيعية في شرق العالم الاسلامي وغربه ، وكان لذلك أعظه الأثر في حالة التفتت

<sup>(</sup>۱) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج ۲ ، القاهرة ۱۹۳۲ ، ص ۳۰۳ . بر تارد لويس ، العرب في التاريخ ، تعريب نبيه أمـــين فارس ، ومحود يوسف زايد ، بــيروت ١٩٥٤ مس ١١١٠ .

<sup>(</sup>۲) السيوطي ، تاريخ الحلفاء ، بيروت ، ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) أمثال الدولة الأموية في الانداس ، ودولة الاغالبة في المفرب الأدنى والرسائمة في المغرب الاوسط والأدارسة وبني مدرار في المغرب الأنسى ، ثم دولة الفاطميين هلى أنقاض دولتي الاغالبة والرسائمة ، والدولة الطوئونية ثم الاخشيدية ثم الفاطمية فلا يوبية في مصر ، والدولة الحدانية في الشام ودولة بنى عقيل في الموصل والدولة الطاهرية ثم الصفارية في فارس والدولة الناهرية ثم الفزاوية في الهند وقدم من هارس وبلاد ما وراء النهر .

<sup>(</sup>٤) الى جانب الحلافة العباسية السنية فى بغداد . قامت فى الانداس غلافه أموية من سنة ٢١٦ هـ الى ٤٢٢ هـ وفى المفرب ومصر والشام غلاقه فاطمية شيعية .

السياسى التى أصابت الدولة العباسية ، رأدى إلى ظهور موحات غزوية ترخية الطلقت من أواسط آسيا، وتعمثل فى قوة الأتراك السلاجقة ، ثم فى قوة المغول المدمرة ( التى قضت على الحلامة العباسية فى بغداد) وغربية مسيحية تمثلت فى الحركة العبليبية التى اجتاحت الشرق الأدنى الاسلامي ، كما داهمت الجناح الغربى للعالم الاسلامي فى قلب الاندلس بل وعلى التراب المغربي .

والدولة العباسية تلسب إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الم الرسول ، وكان العباس من أشرف سادات بني هاشم ، وتجسم المصادرعلي أنه وقف مجانب الرسول في بيعة العقبه الشانية ، وكان يوافي الني (صلعم) بأخبار مكة وتحركاتها ضده ، وهاجر إلى المدينة قبيل فتح مكة ، وحضر ممالني المتحمها ، وتوسط لأبي سفيان عند النبي ، وكان العباس يناصر على بن ابي طالب و رشعه المخلافه .

و توفى العباس فى خلافه عبان فى ١٤ رجب سنة ٢٩ه، وأعقب من الأبناه: الفضل أكبر أبنائه ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله وعبد الرحمن، وقشم ، ومعبد ، وأم حييبة ، وكثير، وتمام، وصفية واسمية ، والحارث ، ومعظم ذرية العباس انتشرت من نسل ابنه عبد الله أما عبد الله بن عباس، فشخصية إسلامية بارزة، وصحابي جليل ، ولد قبل الهجرة بسنتين ، وكان الرسول يحبوه ويدعو الله ان يعلم التأويل ، فكان ابن عباس أعلم الناس بآيات القرآن وتفسيره وأكثر المسلمين التقول فى الدين (١) . وكان موضع احترام الخلفاء الراشدين و إجلالهم ، وقد

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ، تحقيق الدكتور هبــد العزيز الدوري ، بيروت ١٩٧١ . ص ٣٠ . وقيل في علمه : عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة .

ثرك البصرة التي ولاه الامام على عليها وذلك بعد أن قتل عد الرحمن بن ملجم عليب ، وأقام بالطائف معتزلا الفتنة الى ان توقى في سنة ٦٨ ه. ومن أشهر أولاد عبد الله بن عباس ابنه على ، أقطعه بنو أمية قرية بالشام يقال لها الحميمة وتقع في طريق المدينة بالقرب من الشويك باقليم البلغاه . وفي هذه القرية عاش على بن عبد الله العباسي حتى توفى في سنة ١١٧ه . وأنجب على ٢٧ ولدا ذكراً و11 بننتا ، ومن أبنائه انتشر البيت العباسي. ومن أبرز أ بنائه وأشهرهم محمد الذي كان أول من تطلع من بني العباس الى الظفر بالخلافة وسعى اليها ، ومن أبطها بدأ التنظيم المقائدي السرى الذي انتهى بفوز العباسيين بالخلافة على يد أبنائه ابراهم الإمام ، وأبي العباس السفاح ، وأبي جعفر للنصور .

ويتفق المؤرخين المحدثون على أن الدولة العباسية التي عمرت ما يزيد على الحسة قرون، مرت بمراحل زمنية أربعة تتسم كل مرحلة منها بمظاهر مميزة ، وفيايلي عرض لهذه العصور الأربعة للدولة العباسية :

#### العصر العيساسي الأول : ( ١٣٧ - ٢٣٢ ه / ٥٠٠ - ١٨٤٧ ) .

ويعرف هذا العصر بعصر النفوذ العارسى الأول باعتبار أن هناك عصراً ثانيا لهذا النفوذ هو العصر العباسى الثالث ، ونعنى به العصر البويهى ، ويعرف هذا العصر الأول أيضا بعصر الخلفاء العباسيين العظام ، إذ نشهد فيه سيطرة العنصر الغارسى الذى قامت عليه الدولة العباسية ، وغلبته على جميع مناحى الحياة ، أدبية ومادية ، فقد كان من الطبيعى أن يعتمد العباسيون على الفرس وعلى أهل خراسان بوجه خاص في تصريف شؤون دولتهم اعترافا منهم بفضلهم عليهم ، فكان أبو جعفر المنصور يقول : « يا أهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا

وأهل دعوتنا ، (١) ، وعددما حضرته الوغاة ،أوصى ولده المهدى بهم، فقال : 
هوأوصيك بأهل خراسان خبراً ، يانهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماه هم فى دولتك ، ومن لانخرج محبتك من قلوبهم، أن تحسن اليهم، وتتجاوز عن مسيئهم، وتكافئهم عما كان منهم ، وتخلف من مات منهم فى أهله وولده ، ، (٢) ولذلك أسلم الخلفاء العباسيون فى هدذا العصر آزمة أمرورهم الي الفرس ، وأفستعوا لهم المجال فى تولى المناصب الكبرى بعد أن كانت هذه المناصب تقتصر فى العصر الأموى على العرب ، وفى ذلك المنى يقول السيوطى: «وهو أول من استعمل مواليه على العرب ، وفى ذلك المنى يقول السيوطى: «وهو أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب ، وكثر ذلك بعده حتى زالت رئاسة العرب وقيادتها ، (٣) . وهكذا تولى الموالي الوزارة ، أولهما بو أيوب المورياني ، ثم يعقوب بن داود ، والنيض بن أبى صالح، وغيرهم، إلى أن أستبد البرامكة بالوزارة زمن هارون الرشيد . وكان البرامكة فى الأصل سدنة المعبد نوبهار ببلخ من معابد النار ، وقد وصل البرامكة إلى أوج نفوذهم فى عهد الرشيد (٤) الذي يدين ليحيى بن خالد البرمكي بخلافته فا أن تولى الرشيد المعلمة تكاد عني عرف ليحيى فضله وخدمته ، فقلده وزارته ، ومنحه سلطة تكاد المعكون مطلقة ، وأطلق له يده فى تصريف شؤون دولته ، إذ كان مدين له تحكون مطلقة ، وأطنق له يده فى تصريف شؤون دولته ، إذ كان مدين له تحكون مطلقة ، وأطنق له يده فى تصريف شؤون دولته ، إذ كان مدين له تحكون مطلقة ، وأطنق له يده فى تصريف شؤون دولته ، إذ كان مدين له تحكون مطلقة ، وأطنق له يده فى تصريف شؤون دولته ، إذ كان مدين له

<sup>(</sup>١) المسمودي ، مروج الدهب ، القاهرة ١٣٤٦ ه . ج ٢ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، السكامل ، ج ٦ ص ١٩ ــ الاربلي ، خلاصة الدهب السوك ، منداد ، منداد ، مداد ، منداد ، منداد ، منداد ، منداد ، منداد ، من ١٩٠٠ ، ص ١٠٠ .

<sup>(1)</sup> عند العزين الدوري ، العصر العباسي الأول ، بغداد ، ١٩٤٥ ، ص ١٥٨ .

يالفضل فى ظفره بالخلافة (١)، ويقول له : « يا أبت التأجلستنى هذا الجاس ببركة رأيك وحسن تدبيرك ، وقد قلدتك أمر الرعية، وأخرجته من عنى اليك، فاحسكم بما ترى، واستعمسل من شات ، واعزل من رأيت ، وافرض من رأيت ، واسقط من رأيت ، فانى غير ناظر معك فى شىء ، (٧) .

كذلك ظهر التأثير الفارسي في الحركات الدينيسة التي شغلت معظم فترات العصر العاسى الأول ، والتي اتجهت اتجاها قوميا شعوبيا يستهدف الطمن في السيادة العربية وفي الجنس العربي ، وإحياء المجد الفارسي القديم . وقد عمد الشعوبيون إلى الزندقة لمحاربة الإسلام ، كما عمدوا إلى تمجيد العنصر الفارسي والحطمن شأن العرب، والتعصب للمجمية أدبيا وشياسيا واجتماعيا .

ومن الحركات الدينية التي ظهرت في العصر العباسي الأول : حسركة الراوندية (٣) التي ظهرت في خلافه المذهبور ،وحركة المقنعية نسبة إلى زهيمها المقنع الخراساني الذي أعلن الثورة على المهدى في ١٥٩ هـ (١) ، وقد اتخذ المقنع لنفسه قناعا من الذهب،وادعى الألوهية ، وقال بالتناسخ والحلول ، وأسقط الزكاة والصوم والحج ، وأباح المحرمات . ثم الحركة البايكية، أتبساع

<sup>(</sup>۱) كان موسى الهادى برشح ابنه حمة و للعلاقه من بعده بدلا من أخيه هارون .وهندما أبدى وغرته تلك الى هارون ، وأوشك هذا على التنازل هن ولاية العهد، نصحه يحيى بالرقش وثبته ، وكان ذلك سبيا في تحامل الهادي على يحيى البرحكي، فأمر بحبسه، وهزم على قتله مولكن المادى لم ينبث أن توفى بعد الملة واحدة من سعبته ليعينى ، ويرجم سبب ميل بعدين البرحكي لهارون الى أنه تولى تأديبه وتربيته في صفره ، وأنه لقنه الآداب الفارسية القديمة هنشا هار، ن متا ترايها .

<sup>(</sup>۲) الطبری تاویخ الرسل والملوك ، القساهر ۱۹۲۰، ج ۸ من ، ۲۳۳سالجوشیاری، الوزراء والمكتاب ، القاهرة ۱۹۲۸ ، من ۱۷۷ ساله أثير ، ج ۲ ، من ۱۹ .

<sup>( ٬ )</sup> نسبه ال بلدة راوند الواتمة بالقرب من أسفهان الديمة تقدال اوندية بتناسيخ الأرواح وهم الذين الحوا المنصور ومع ذلك فقد حاصروا قصره وأرادوا تتله سنة ١١١ انتقاما لقتله أبنى مسلم الحراساني .

<sup>(</sup>٤) راحع في دلك النوبحتي ، هرق الشيعة ، استنبول ١٩٣١ ص ١٤٠

با بك الخرمي، و كمانت استمراراً لحركى الراو مدية والمقنعية، ثم حركة الزنادقة التى تشبه المانوية وإن كانت قد انقلبت إلى نزعة تحررية تهاجم التقاليد، و تدعو اللى تشبه المانوية وإن كانت قد انقلبت إلى نزعة تحرية تهاجم التقاليد، و تدعو المحالم كات الدينية لهاربة الإسلام والعرب، ثم بدأوا يصنفون الكتب في مناقب العجم و ذم العرب وإظهار مثالبهم، ووضعوا الأحاديث في فضل الفرس وأسندوها إلى الصحابة والتابعين، واستمانوا بشعراء وكتاب أبرزوا فضائل العجم أمثال بشار بن بردالشاعر الذى كان يفتخر بأصله الفارسي ويحطمن قدر العرب ، وإن كان يعتز في نفس الوقت بالعرب وبمضر وقيس (١)، وفي كثير العرب ، وإن كان يعتز في نفس الوقت بالعرب وبمضر وقيس (١)، وفي كثير من أشعاره نراه يحمل على العرب ويهجوهم هجاء فاحشا، ويزدريهم في قسوة، وكانت له أشعار تحث على الفساد ، و تدعو الى الإنعلال الأخلاق ، مما يرجب وكانت له أشعار تحث على الفساد ، و تدعو الى الإنعلال الأخلاق ، مما يرجب والانعلال في المجتمع العربي الاسلامي، وصوروا اللذة وشهوات النفس والشذوذ المفتي بالمذبي ، ومنهم أبو نواس الذي ابتكر لوذ جديداً في الشعر العربي هسو المفتى ، ومنهم أبو نواس الذي ابتكر لوذ جديداً في الشعر العربي هسو الفرني بالمذهبي ، ومنهم أبو نواس الذي ابتكر لوذ جديداً في الشعر العربي هسو الفرني بالمذهبي ، ومنهم أبو نواس الذي ابتكر لوذ جديداً في الشعر العربي هسو الفرني بالمذهبي ، ومنهم أبو نواس الذي ابتكر لوذ جديداً في الشعر العربي هسو

المعمر العباسي الثاني ( ٢٣٢ - ٢٣٤ م / ١٨٤٧ - ١٩٤٥ م ) .

وهو المعروف أيضا بالعصر التركى الأول، لأنه العصر الذى زاد فيه نفوذ الأثراك، وقد بدأ العنصر التركى يتغلغل في جسم الدولة العباسية منهذ أيام الخليفة المأمون الذى استكثر من الأتراك في جيشه، ثم بالغ المعتصم في ذلك واستخدمهم في قيدادة الجيوش وفي الإدارة. ويعتبر المعتصم بحق أول من

<sup>(</sup>۱) مصطفى الشكمة ، رحلة الشمر من الأموية الي العباسية ، بيروت ١٩٧١ ص ٤٩١ . (٢) بتهمه الجاحظ في السيان والتبيين بانه كان يدين بالرجمة ويكفر جميسمالأمة (ج ١، بيروت ١٩٦٨ ص ٢١) وأنه قام بعذر أبليس في أن النارخير من الأرض .

أدخل الأتراك في مدان السياسة إذ كان متأثراً في ذلك بأمه التركية ، وفي عهده زاد نفوذ الأتراك بحيث اضطر الخليفة إلى تأسيس مدينة لهم ــ هي مِدينة سامرا \_ في سنة ٧٦١ ه . ثم استفيحل أمر هؤلاء الأتراك حتى أصبيح في أيديهم عزل وتولية الخلفاء ، فقسد جرضوا محمد المنتصر بن المتوكل على قتل أيبه، فهجم عليه بفلمان من الأتراك كان قد واطأهم على قتله ، فقتلو. في سنة ٧٤٧ هـ (١)، فلما تولى المنتصر الخلافة وأحس باستبداد الترك ،سبهم ولقبهم بِقَتَلَةُ الخُلْفَاءُ ، فَدَسُوا له السَّم فَمَاتَ (٧) ، ويَكُنِّى للتَّعْبَيْرَءَنِ سَطُّوةَ الأثراك من ذكر مارواه ابن طباطبا في كتابه الفخرى في الآداب السلطانية ، إذ يذكر أنه لما ولي الخليفة المعتز الخلافة وكلن بالمجلس بعض الظريَّاء ، فقــال : وأنا أهرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ،فقالوا له : فكم تقول! نه يعيش وكم يملك ? قال : ما أراد الأتراك ، (٣) وقد حدث ما توقعه ، إذ طالبــــه الأتراك ببعض المال ، فلما اعتذر لهم مخلو خزائنه اتفقــوا على خلعه وقتله ، فلما ذهبوا إلى بابه أرسلوا إليه ليحضر إليهم ، فلما اعتذر لمرضه هجموا عليه وجروا برجله، وضربوه بالدبابيس، وأقامـوه في الشمس في يوم صائف وهم يلطمونوجه ويقولون: اخلع نفسك. ثم خلعوه، وبايعوا محمد من الواثق، ثم اقتادوا المُعتز بعد خمس ليال من خلعه فأد خسلوه الحام، ومنعوا عنـــه الماء حتى مات (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر، ج ۷ ص ۱۱۰ ــ الاربلی، ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) السيوطي ، ص ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، كتاب الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، القاهرة
 ١٢١٧ ه ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ج ٧، ص ١٩٠ ـ ابن طباطبا ، ص ٢٣١ ـالسيوطي ، ص ٣٣٤

المفصر العباسي الثالث ( ۲۲۶ – ۱۰۵۷ ه / ۹۶۵ – ۱۰۰۵ م )

يعرف أيضا بالعصر البويهي بسبب غلبة نفوذ البويهيين الديالة، أو عصر النوذ الفارسي الثانى . وكان بنو بويه من متشيعى العرس ، وفى عهدهم ضعف سلطان الخلافة العباسية ، فاستبدوا بالحكم ، وأصبح لهم الحلوالربط، ولم يعد للتخليفة العباسي من السلط ن سوى الاسم ، ويرى المؤرخون أن معز الدولة أحمد بن بويه أقدم على خلع الخليفة العباسي المستكفى بالتموسمل عينيه (١) وقد بلع من سيطرة البويهيين على الخلافة أنهرم فكروا في إزالة الخلافة العباسية السنية وإقامة خلافة علوية في بغداد ، وقد ازداد سلط ن بني بويه في أيام الخليفة الطائع لله العباسي، وأصبح عفد الدولة البويهي يحكم البلاد ويذكر اسمه في الخطبة بدلا من الخليفة ، و بالجملة أصبح خلف ، بني العباس ألعوبة في أيدى البويهيين يولونهم الخلافة ويعزلونهم منها متى شاءوا ، بل وصل الضعف بالخلافة العباسيه إلى درجة أن اسم الخليفة القائم وذلك المستنصر بالله كدان يذكر على منابر بغدداد بدلا من الخليفة القائم وذلك في سنة . ه وه ه .

العصرالعباسي الرابع ( ٤٤٧ - ٢٥٣ هـ / ١٠٥٥ - ١٢٥٨ م )

ويعرف أيضي بالعصر التركي الناني أو العصر السلجوق. والسلاجقة

<sup>(</sup>۱) لما توى أمر معز الدولة حجر على الحليفة، تهدخل عليه في جادى الآخرة سنة ٢٣٤ فو تغد والناس وتوف على مراتبهم حة فتدم اثنان من الديلم الى الحليفة ، فد يديه منها ظانا أنها يرغبان في تقبيلها، فجذباء من السرير حتى طرساء الى الأرض، وجراء بهامته، وهجم الديلم على دار الحلافة و نهبوها ، وساتوا المستكوى بالله ماشيا الى معز الدولة في بيته ، حيث خلمه معن الدولة وأمر يسمل هيقيه وحبه (راجع ابن الأثير ، ج ٨ ص ١٠١) .

**فرع من قبائل الفز النركية ، وكانوا يسكنون في بلاد ما وراء النهر ثم دخلوا** في الإسلام، وتمكن طغرلبك حفيد سلجوق منأن بصل نجيوشه إلىخراسان، يَم يصل إلى بفداد ملبيا نداه الخليفة القائم العباسي عندما استنجد به ضيد أبي إلحارث العساسيرى الذي دعا في يغداد باسم المستنصر بالله الفاطمي . وفي هسيذا العصر السلجوق استطاع الحلفاء العياسيون استعادة بعض ططالهم السليب،ولكن لم بمض عهد طويل حيتي انتقلت السلطات كليها إلى أبدى السلاجقة،وأصبحوا يهيمنون علىجميع مرافق الدولة ، ولم يعد للتخليفة مث سلطان سوي ذكر اسمه في الحطبة ونقش اسمه على السكة .ونما يروى عن ضعف بالخليفة ما ذكره السيوطي من أن ملكشاه السلجوقي أصمير على طرد الخليفية المقتلني بأمر الله ( ٤٦٧ ه ) من بغداد في سنة ٨٥٥ ه لتدخله في شئون الحكم، فأرسل إليه يقول. «لايد أن تترك في بغداد وتذهب إلى أي بلد شئت ، فانزعيم وزير السلطان يطلب المهلة إلى عشرة أيام ، فاتفق مرض السلطان وموته ، وعد دُلك كُرامة التخليفة» (١) . على أن خلفاء بني العباس أخذوا يعملون منذ عهد المسترشد على استرداد نفوذهم منتهزين ضعف السلاجقة ؛ وقد تمكن المقتني سنة ٣٠٠ ه من تجديد رسوم الخلافة ، وباشر الأمور بنفسه ، وغزا أحكثر من مرة . ولما تولى الحليفة الناصر في سنة ٧٥ه ه أخـــذ يحث الخوارزميين على طغرلبك آخر سلاطين السلاجقة في العراق ، وتمكن عــلا. الدين تكش خوارزمشاه من قتل طفرلبك في سنة ٩٠، وأرسل رأسه إلى الخليفة العباسي في بغداد . ولحكن تبين للخليفة الناصر العباسي بعــــد أتــــ استعان بدولة

<sup>(</sup>۱) السيوطي ، ص ۲۹۳

الحوارزمين للقضاء على السلاجقة أنه أخطأ خطأ فاحشا ، فقسد انكشفت له حقيقة الحوارزمين، وتأكدت له مطامعهم فى العراق، وثبت له أنهم لا يقلون عن العيلاجقة استبدادا وتحكا، وكان بداية العداء بين الحليفة والسلطان تكش الحوارزمي أن تكش طلب فى أواخراً يامه أن تقرأ المحطبة باسمه على منا بر بغداد نفسها، ولما تولى علاي الدين محمد بن تكش أتا بكية خوارزم ،عـــزم على القضاه إعلى الحلافة العباسية ، وإقامة خلافة شيعية فى بغداد ، ثم أصــدر أمراً بعزل الحليفة وإسقاط اسمــه من السكه والخطبة، وأقام عــلى الخلافة رجلا علويا من مدينة ترمذ .

وبروى المؤرخون أن الخانية، عندما ضاق به الحال بعد أن قطع خوارزم شاه اسمه من الخطبة، راسل جنكيزخان يحرضه على مهاجمة الدولة الخوارزمية . وعلى الرغم من سقوط القسم الأعظم من دولة الخوارزميين في أيدى المغول في سنة ٦٩٨ ه ، فقد استمر النزاع قائما بين خلفاه بفداد والخوارزميين ، ولم ينته هذا النزاع الا بسقوط الدولة الخوارزمية نهائيا في أيدى المغول ، وذلك على أثر مصرع السلطان جلال الدين منكبرتي في شريال سنة ١٩٣٨هم ، هذا هم مقوط الحلافة العباسية في بفداد يسنة ٥٩ ه ( ١٧٥٨ م ) .

\* \* \*

و بعد فنى الصفحات التالية مجموعة من المحاضرات التى القيتها فى سنة ١٩٧٠ على طــلاب قسم التاريح بجامعة بيروت العربية ، حاولت أن أعالج من خلالها تاريخ الدولة العباسية فى عصرها الأول ، لا على أساس سرد لسير الخلفاء أو ذكر لحروبهم ووقائعهم فحسب ، وانما رأيت أن أتعرض أولا لدراسة التاريخ

السياسي لهذا العصر بوجه عام مع التركيزعلى السياسة الخارجية للدولة العباسية في الشرق والغرب، ثم دراسة نظم العباسيين ورسومهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، مع الاهتمام بالآثار الحضارية التي ترتبت على عملية المزج في الأمة المعربية الاسلامية بالعناصرالأعجمية التي كان لها أعظم الأثر في إمداد الحضارة الإسلامية بدما، فتية جديدة، ومادة حيوية ، تواصلت ثم تفاعلت مع الأصول الأولى ، وأعانت على تطوير النظم الحضارية في العالم الاسلامي في مراكزه المتعددة .

ولعلى وفقت فى الصفحات التالية فىأن أرسم صورة متكاملة لتاريخ العصر العباسى الأول سـواء ما يتعلق بجانبه السياسىأو ما يتصل بجوانبه الحضارية والله الموفق.

السيد عبد العزيز سالم

الاسكندرية في ١٢ ربيع الثاني ١٢٩٨ ه

وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية وعرفت بالكيسانية (١) ، وإلى أبى هاشم عبد الله بن عبد بن الحنفية مرة ثالثة وعرفت بالماشمية . ولما توفى عدبن الحنفية الذي كان يزهد في الحلافة لنفسه ، وبايع عبد الملك بن مروان على أثر الهمائه من القضاء على حركة ابن الزبير ، والذي تبرأ من الآراه الخطيرة التي نادى بها كيسان وما تضمنته من أباطيل ذات لون شهو بي (٢) ، ولما توفى المن الحنفية اضطربت أهكار الشيعة وتعددت فرقهم : ففرقة استمرت على ولائها لا بن الحنفية وقالت بغيبته ورجعته ، وفرقة ناذت بامامة ابه أبي هاشم عبدالله بالإضافة الى فرقة الامامية التي سبق أن تحدثنا عنها . وفي هذه الآونة أقام على ابن عبد الله بن عباس وابنه عبد بالحميمة التي كان الوليد بن عبد الملك قد أقطعه اياها ، ونزل عنده بها أبي هاشم عبد الله بن عبد بن الحنفية عندما اتضحت له النوايا السيئة التي يضمرها سليمان بن عبد الملك نحوه ، وحدث أن توفى على زين العابدين بن الحسين في المدينه في أول سنة به ه وقد ترك من الأبناء ولدين في مطلع شبا بهما ها محدد الباقر وزيد ، ولم يمض على ذلك خس سنوات حتى توفى أبو هاشم عبد الله بن مجد بن الحنفيه في سنسه به هد من سم سقيه عند عودته من الشام ، وضع عليه سليمان بن عبد الملك من سفاه من سم سقيه عند عودته من الشام ، وضع عليه سليمان بن عبد الملك من سفاه من سم سقيه عند عودته من الشام ، وضع عليه سليمان بن عبد الملك من سفاه من سم سقيه عند عودته من الشام ، وضع عليه سليمان بن عبد الملك من سفاه من سم سقيه عند عودته من الشام ، وضع عليه سليمان بن عبد الملك من سفاه

<sup>(</sup>١) الشهر-تانبي، المال والنجل، القاهرة ١٩٤٨ ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۱) ذهب الكيسانية الى القول بأن لكل ظاهر باطن، ولكل شخم روح ، والسكل تند ال تأويل، وتد ساهد تولهم بالباطنية على تسرب كثير من العقائد ذير الاسلامية الى آرائهم ، فقد تالوا بتناسخ الارواح وبالرحمة أى رجمة الامام مد موته ، ولهسذا زدموا بعد وفاة محمد بن الحنفية بأنه ذهب الى مقرم في السهاء وأنه سيمود .

<sup>(</sup>راجع : الهبتم العربي ومناهضة الشعوبية ، ص ٢٦ ) ,

له تخلصا منه بغد ان لمس فيه العلم الراسع والذكاء المتقدد والنشاط الوافر فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله عاد إلى مجمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو بالحميمة ، « فعرفه حاله ، وأعلمهان الخلافة صائرة الى ولده ، وأعلمه كيف يصنع ، ثم مات عنده » (١) . وكان أبو هاشم قد أبلغ شيعته من أهل خراسان والعسراق عند ترددهم اليه أن الأمر صائر الى ولد مجمد بن على ، وأمرهم بقصده بعمده . والظاهر أن أبا هاشم عندما أحس بالسم يسرى في جسده، وأدرك دنو أجله، قد أمد مجمد بن على بن عبد الله بن عباس بأسماه دعاة الشيعة في الكوفة التي كانت المركز الرئيسي للدعوة الشيعية في العسراق وخراسان ، أو أنه سلمه كتبا يبعثها إلى هؤلاء الدعاه توكيداً لوصيته ، وكان معظم هؤلاء الدعاه الشيعة من أصول فارسية (٢) ، وعلى أساس هذه وكان معظم هؤلاء الدعاه الشيعة من أصول فارسية في الامامة، فما كاد أبو هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ، ثم عادوا إلى مراكزهم ، و بدأوا في نشر يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ، ثم عادوا إلى مراكزهم ، و بدأوا في نشر الدعوه لمحمد بن على العباسي عن طريق الدعاة . (٣)

ويرد بعض المؤرخين المحدثين على هـذه الرواية التي تفسر كيفيـة تنازل أبى هاشم عن حقه فى الخلافة إلى محمد بن على العباسى ، ويستندون فى ردهم على أن الدعوه العباسية شقت طريقها بعـد ذلك باسم الدعـوه لآل البيت أو للرضا من آل محمد (أى الذى يرتضونه من آل النبي) تمويها على الشيعة بوجه خاص مما يسقط رواية الوصية ، فلو ان الاعامة انتقلت حقا من أبى هاشم الى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ٥ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) ابراهيم أحمد المدوى ، المجتمسع العربي ومناهضة الشموبية ، القاهرة ١٩٦١ ص ٤٠ .

همد بن على لكان قد صرح بذلك، ولكن الدعوة وجهت لأل العباس في ذلك الحين. ويستندون كذلك في ردهم على أن العباسيين بعد أن استأثروا بالخلافة العباسية ، عمدوا إلى تدعيم موقفهم أمام دعاوى الشيعة ، فاستندوا الى ان حق الورائة في التشريع الاسلامي يتيح لهم ورائة النبي ، لأن التشريع يقدم العم في الميراث على ابن البنت ،وان العباسييت باعتبارهم من نسل العباس ـ وكان مايزال حيا بعد وفاة النبي حتى خلافـة عثان ـ أولى بالخلافة من نسل فاطمة بنت رسول الله (١) .

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الأثبر نس كتاب وجهه أبو جمفر المنصور الى محمد النفس الزحجية ردا على كتابه ، وقد جاء في جلة ما جاء فيه : « بسم الله الرخمن الرحيم ، أما بعد، فقد باغنى كلامك وقرأت كتابك، فاذا جل فعفرك بقرابة النساء لتضل به الجفاة والفوغاء ، ولم يجمل الله النساء كالممومة والآباء ، ولا كالمعبة والأولياء ، لان الله جعل العم أبا ، وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا ، ولو كان اغتيار الله لهن على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحا ، وأهظمهن حقا ، ، وأما تولك انكم بنو رسول الله صلى الله هايه وسلم ، قائد الله تعالى يقول في كتابه : ( ما كان محمد أبا أحد من وجالكم) ولكنكم بنو بنته ، وأبها لقرابة قريبة ولحكنها لا يجوز لها الميداث ، ولا ترث الولاية ولا يجوز لها الإمامة ، في تورث بها ? ولقد طابها أبوك بكل وجه ، كأخرج فاطمة نهارا ، و مرضها سرا ، ودفنها ليلا ، فأ بي الناس الا الشيخين ، ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والحالة لا يورثون »

راجهم ابن الاثير ، ج ، ص ٢٨ ، وما يليها .

<sup>(</sup>٢) أما نسبة الى ابى هساشم بن عجد بن الحنفية وشيعته المعرونين بالكيسانية أو نسبة الى هاشم بن هبد مناف

كان محمد بن على العباسي شخصية مستغيرة ثميزت بالذكاء الحاد، والنشاط، والإنزان،ورجاحة العقل،وحسن البصيرة ، وقد أهلته هــذ. الصفـــات ليقــدر أبعاد الموقف تقديراً واقعياً ، فأدرك بثاقب نظر. أن الدعوة نجب أن تتخذ منطلقاً بعيداً عن مركز الخلافه الأموية، وأن تتوفر لها العناصر المؤيدة لآل البيت والمناهضة للدولة الأموية ، كما أدرك أهميــه التزام السرية التامة لأهدافها البعيدة مع اتخاذ هدف قريب تتستر وراءه وهو ﴿ الرَّضِا مِنْ آل مجمد ،،ويقصد به أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب، دره أ وتقيـــة لما قد يصيب الدءوة من أخطار إذا ما اكــتشفت السلطات الاموية سرها ، وفي نفس الوقت كسبا لأنصار جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون ــ سواء عن إيم ن عقائدي راسخ أو بدافــع من الشعور الْقُومِي - للعلوييين (١) ، وزيادة في تعمية الأمرعلي الأمويين والعلويين، وتجنبا لا: رة الشبهات في نواياه الحقيقية . واختار محسد ــ بتوجيه من أبيــه على ــ الكوفة وخراسان مرهاكز لدعوته . أما الكوفه فلانها تاعدة الشيعة ومهسد التشيع لآل البيت منذ أن اتخــذها الإمام على مركراً له، وأما خراسان، فلبعدها عن دمشق دار الخلافة الأمويه من جهة ، ولأنه أدرك أنالخراسانيين أسهل قياداً لتأييد الدعوة العباسية من العراقيين ، و بلادهم أكثر أقاليم الإسلام استعداداً لنصرة الدعوةو تأييدها بسبب عداء أهلها الفرس للأمويين العرب

<sup>(</sup>۱) لأت الحسين بن على كان قد تزوج من شهر با أو م بنت كسرى يزدجرد الثالث آخر أسلم الدولة الساسانية البائدة ، ولهذا السبب أيدوا أثمة الشيعة لأنهم يجمعون بين أشرف دم عربى وأشرف دم الرمى ، وان كانوا تد وجدوا بي هذا التأبيد سبيلاالى التسلل ضد "مرب وانتزاع السلطان منهم ( المجتمع العربى ومناهضة الشعوبية ، ص ٢٠) .

من جهة ثانيه (١) ونطبيف إلى ماسبق أنه أراد أن يصدر ف نظر الأو بين وأنصارهم عن المركر الرئيسي لنشاطه التنظيمي وهو الحميمة حيث قام هو في حياة أبيه ثم بعد وفاته في سنة ١١٨ هعلى تنظيم المدءوة ، ولضان السرية التامة للدعوة في خراسان والمكوفة رأى أن يكون الطريق الذي يسلكه المدعاة في ترددهم ما بين خراسان والحميمة من الطرق الرئيسية التي يكثر استخدا بها حتى لا ينكشف سر المدعوة ، ولهذا اختار طريق الكوفة \_ خراسان التجارى ، وأوحى إلى المدعاة والنقباء بالتنكر فيزي التجار ، ولم يسمح لأحد منهم أن يتصل بالحميمة إلا عن طريق داعي المدعاة بالكوفة (٧) . وتتضيح أهيدة أن يوجهم إلى الأمصار : ﴿ أما الكوفة وسوادها فشيمسة على وولده ، وأما البصرة وسوادها فمثانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله المقاتل ، وأما الجزيرة فحرورية مارقة (٣) ، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أ بي سفيان (٤) وطاعة بني مهوان ، وعداوة راسخة وجهل متراكم ، وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أ بو بعكر وعمر . ولحكن

<sup>(</sup>۱) كان العباسيوث يحدول حساب رد الغمل الشيمى أو المربى عامة بمد انكشاف سر دهوتهم فيها بمد ، ومدون لذلك المدة ، والهذا ركروا همهم على أن يكون ممظم أنصار ددوتهم من الفرس والحراسانيين بوجه خاص ، وطالبوا دعاتهم فيها بعد بقتل كن مريتكم باللسان العربي في خراسان .

<sup>( )</sup> في نس المقدسي البشاري : ﴿ فَحَرُورِيَةَ صَادَقَةً وَأَعْرَابِكُأُ عَلَاجٍ رَمُسَلِّمُونَ فَيُ أَخَلَاقَ النصاري ﴾ المقدسي ،أحسن التقاسيم، ص ٣٩٣ .

 <sup>(</sup>٤) في لمن المقدسي: فلا يعرفون غير معاوية وجماعة بني أمية .

عليكم بخراسان ، فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة ، وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ، ولم يتوزعها الدغل (١) ، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشروارب (٢) ، وأصرات هائلة ، ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة (٣). و بعد، فأنى أتفاء لله المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الحلق » (٤) .

والظاهر أن على العباسي كان الرأس المدبر للدعوة في الفــترة من ٩٩ ه ألى ١٩٨ ه التي توفي فيها (٥) ، ولا شك أن مجمدا بن على، يوم وزع دعاته على العراق وخراسان، لم يظهر لهم أهدافه الحقيقية في الاستئثار بالأمر لنفسه ولبنيه دون العلويين ، وإنما أظهر أماه بم سعيه لقلب نظام الحـــكم ألأموى وإعادة الحق إلى اصحابه الشرعيين حتى يجتذب اليه الأنصار والمؤيدين (٦) بدليل أن أبا سلمة الخلال الذي تلقب بلقب وزير آل مجمد ، حاول بعد أن كشف دور السرية في الحركة قبيل إعلان الخلافة العباسية ــ أن يقيم خلافة علوية ، ورشح لذلك ثلائة من أثمة الشيعة هم جعفر الصادق وعبد الله المحض وعمر بن زين العابدين ، ولكنه فشل في ذلك (٧) .

<sup>(</sup>١) هي نس المقدسي: لم تتوزعها النحل ، ولم يقدح فيها فساد .

<sup>(</sup>٢) يقصد بدلك أنهم رجال يعتمد عايهم .

<sup>(</sup>٣) يعنى بدلك أنهم أكثر الشعوب الأسلامية سنخطأ وتذمرا على الأمويين وأكثرم حِرَّاتُه هلي مناهضتهم •

<sup>(</sup>١) ابن الفقيه الحمدًا في ، مختمسسر كتاب البسلدان ، ليدن ١٨٨٠. س ٢١٠

<sup>(</sup>٠) ابن الاثير رج ٥ ، ص ١٩١

<sup>(</sup>٦) فالهاوزن ، الدولة المربية ، ترجمة الدكتور العشي ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>۷) الجهشيارى، ص ۸۱ ، ما يليها سابن تتيبة ، الامامة والسياسة ،القاهر: ۱۹۰۹ ج ۲ ص ۳۲۱ .

ويذهر ابن الأثير أن مجمد بن على أخذ يوجه منذ سنة ١٠٠ ه الدعاة في الآفاق ، فوجه ميسرة العبدى إلى العراق ، كما وجه مجمد بن خنيس ، وأبا عكرمة السراج (وهو أبو محمد الصادق) ، وحيان العطار ، خال ابراهيم ابن سلمة ، إلى خراسان ، « وأمرهم بالدعاء اليه وإلى أهل بيته ، فلقوا من لقوا . ثم انصر فوا بكتب من استجاب لهم إلى مجمد بن على ، فدفعوها إلى ميسرة ، فبعث بها ميسرة إلى مجمد بن على بن عبد الله بن عباس ، فاختار أبو مجمد الصادق لمحمد بن على اثنى عشر رجلا نقباء (١) » .

وبمقتضى هذا التنظيم السرى توزع عدد من الدءاه فى العراق وعدد آخر في خراسان ، فكان لله ــراق ثلاثة دعاة على التوالى هم : ميه ــرة العبدى ( ١٠٥ – ١٠٧ ه ) ،ثم أبو سلمه الحلال ( ١٠٥ – ١٢٧ ه ) ،ثم أبو سلمه الحلال ( ١٠٥ – ١٣٧ ه ) ،ثم أبو سلمه الحلال ( ١٠٥ – ١٣٧ ه ) ، كانوا يتنكرون فى ثياب التجار أو الحرفيين أوالمؤديين ثم يندسون بين الناس دون أن يعرفهم أحد . أما دعاة خراسان فكانو اسبعة ، أولهم أبو عكرمة السراج ، ويلى طبقة الدعاة فى المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم ويجهلون إمام الوقت ، وكان لكل داعية ١٧ نقيباً ، ولكل نقيب سبعون عاملاً يديرون الوحدات المتفرعة ،ويشرفون على الحملايا النبرية المنبئة فى مختلف الأقاليم . وكان الدعاة والنقباء يتميزون باخلاصهم الشديد للدعوة ،و تفانيهم فى نشرها ، كما كانوا يتصفون ببعد النظر والقدرة على فهم نفسيات الناس و تمييز عناصرهم ، تمهيداً لاجتذابهم إلى دعوتهم ، و بالبواعة فى التحفى والتنكر ، مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغوية .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، ج ٥ ص ٥٠ ، ١٥

ويعثبر بكير بن ماهان داعي دعاة العباسيين في العراق من الشخصيات البارزة في تاريخ الدعوة العباسية ، إذ يعود اليه الفضل الأعظم في تنظيم الدعوة السرية في العراق زهاء ٢٧ سنة . وكان موسرا ، فلم يضن بأ مواله في النفقة عليها (١) . وخلفه أبو سلمة الخلال، واسم حفص بن سليمان الفارسي ، وكان سمحا، كريماً ، فصيحا، عالماً بالاخبار والأشهار والسير والجدل والتفسير ٢١)، وبرجع إلى أبي سلمة الفضل في قيادة الدعوة العباسية في العراق في السنوات وبرجع إلى أبي سلمة الفضل في قيادة الدعوة العباسية .

أما خراسات ، فقسد تعرضت الدعوة فيها زمن ولاية أسد بنعبدالله القسرى لمحن شديدة ، فعلى الرغم من السرية المحكمة وشي رجل من كندة إليه بجمع من دعاة العباسيين في سنة ١٠٠٥ فأستقدمهم وفيهم أبو عكرمة السراج ومخد بن خنيس وعامة أصحابه ، ونجا عمار العبادي ، فقطع أسسد أيدي من ظفر به منهم وصلبهم ، وأقبل عمار العبادي إلى بحكير بن ماهان فأ بلغه الحبر، فكتب إلى عهد بن على بذلك (٣) وقدم إلى خراسان في سنة ١٩ هم أيضاً في ولاية أسد داعية بعث به عهد بن على العباسي يقال له زياد أبو عهد ، أكام بمرو، ودما لبني العباس ، فأخبر به أسد ، فتخوف من جانبه ، فاستقدمه إليه وقتل وقتل معه عشرة من أهل الكوفة (٤) وفي سنة ١١٧ ه ظفسر أسد في بداية ولايته الثانية على خراسان بجماعة من دعاة بني العباس ، فقتل بعضهم ومثل

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، ج • س ۱۲۰ - الشیخ الخفری ، محاضرات فی تاریخ الدولة المیاسیة، القاهرة ۱۹۰۹ س۱۹

<sup>(</sup>۲) ابن طباطبا ، ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثبر . ج ٥ ص١٣٦ .

<sup>(1)</sup> نفس المدر، س ١١٤ .

بهمضهم ومنتجن البعض، وكان فيمن وقع يسده « سليان بن كثير، ومألك ابن الهيثم، وموسي بن كعب، ولأهز بن قريظ، وخالد بن ابراهسيم، وطلحة بن زريق، فأتى بهسم، فقال لهم : يافسقة...ألم يقل الله تعالى: (عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه) فقال له سلميان: نحن والله كا قال الشاعر

### لو بغير الماء حلق شرق . . كنت كالفصان بالماء اعتصارى

صيدت والله المقارب بيديك! إنا ناس من قومك، وان المضرية رفعوا اليك هذا لأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم، فطلبوا بثارهم. فبعث بهم إلى الحبس (١). وفي العام التالى رجمه بكير بن ماهان عمار بن بزيد إلى خراسان داعيا لبنى العباس، فنزل مره، وتسمى بخداش، ودعا إلى آل البيت، فسارع إليه الناس وأطاعوه، ثم غير ما دعاهم اليه، وأظهر دين الخرمية، ودعا إليه، ورخص لبعضهم في نساه بعض، وقال لهم انه لا صوم ولاصلاة ولا حج مؤولا الصوم بمعنى الصوم عن ذكر الامام، والصلاة أى بالدها، له، والحج بمعنى القصد اليه. فبلغ خبره أسد بن عبد الله فظفر به، فأغلظ القول والحج بمعنى القصد اليه. فبلغ خبره أسد بن عبد الله فظفر به، فأغلظ القول ومنذ ذلك الحين انقطع عمد بن على العباسي عن مكاتبة دعاته بخراسان. ومنذ ذلك الحين انقطع عمد بن على العباسي عن مكاتبة دعاته بخراسان.

<sup>(</sup>١) ابن الاتير ، ج ٥ س ١٩٠٠

<sup>(</sup>۲) نفس الممدر ، ج • ص ۱۹۷ •

# أُسد بن عبد الله في سنة . ١٧ هـ .

وكانت مهمة الدعاة والنقباء في خراسان تقسوم على ترديد بعض الشعارات التي يندادي بهما العباسيون، كتحقيق مبدأ المساواء الذي كانت تتستر وراءه نزعات متباينة ، والذي أيده جماعة كبيرة من الشعوبيين العجم لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف الى إحياء المجد الفارسي القديم وإداالة دولة الجبابرة (أي الدولة العربية) كما أيده آخرون من العرب (١) على أساس تسوية إلموالي بالعرب استناداً الى مبدأ الفقهاء في الاصلاح، وعاربه الظلم والعسف . كذلك طالب الدعاة بالدعوة الى الاصلاح ، ويقصد به الدعوة الى الكتاب والسنة ، وقد أدت هدذه الشعارات الى ازدياد عدد المؤيدين وسخوارزم و بلاد ما وراه النهر .

ثم توفى عمــــد بن عـلى العباسي فى سنة ١٢٥ ه ( ٧٤٧ م ) بعــد أن أورصى بالامامــة من بعده لابنه ابراهيــــم . وفى عهد ابراهيم يبــدأ دور

<sup>(</sup>۱) على الرغم من أن النورة العباسية اتعذت لها واحبات متعددة ورفعت لنفسها شعارات مختلفة حاولت فيهما على حد تول الدكتور فاروق عمر كسبك المتذمرين صد الحكم الاموى، الا أنها اعتمدت بوجه خاص في رأى الدكتور فاروق على القائل العربية بخر السمان التي كانت تكون القوة القمالة في الجيش الحسراساني الذي تفي فعمر بن سيار

<sup>(</sup> فاروق عمر ، طبيعة الدعوة العباسية ، ص ٢٧٧ وما يليها )

جديد من تاريخ الدعوة العباسية هو دور العمل والنضال الحسربي، الذي تألقت فيه شخصيتان بارزتان كان لهما أعظم الأثر في نجساح الدعوة ها : حفص بن سليمان المعروف بأبي سلمة الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة بعسد وفأة بكير بن ماهان، وشخصية أبي مسلم الحراساني الشاب المفامسر الذي يرجسع اليه الفضل في قيادة الثورة العباسية الي النصسم في النقرة من ١٣٧ هالي ١٣٧ ه.

(7)

# عوامل نجاح الدعوة العباسية

تهيئات لدعاة العباسيين فرص النجاح فى بث دعــوتهم ونشرها فى الآفاق قبل أن تصطدم حريباً بقوى الأموين ، بسبب التنظيم المقائدى المحكم للدعوة على النحو الذى شرحناه ، وبسبب عوامل أخرى مختلفة أدت إلى تصدع دعائم الدولة الأموية فى الداخل والحارج ، مما سهل عـلى العناصر الثورية مهمــة قلب نظام الحـــكم الأموى . ومن عوامل التصدع فى كيان الدولة الأموية مايـــلى :

## أولا - انتشار الاسلام بين المارس:

كان لانتشار الاسلام فى بلاد النهرس بالسرعة الهائلة التى تم بها ، واشتراك الفوس المسلمين فى الحركات النورية التى قامت فى العصر الأموى كالزبيرية والحتارية وجركة التوابين ، كما كان لتحالفهم مسع الشيعة خاصة ، فى أعقاب حكر بلاه، كان لكل ذلك أعظم الأثر فى نجاح الثورة العباسية وانتصارها فى النهاية ، ومن المعروف أن الاسلام انتشر انتشاراً هائلا فى فارس فى عصر عبد الملك ، بدليل السياسة الاقتصادية التى أخذ الحجاج الثقنى يطبقها فى فارس وخراسان ، فقد اقترن انتشار الاسلام هناك بتناقص واضم فى الموارد المالية وخراسان ، فقد اقترن انتشار الاسلام هناك بتناقص واضم فى الموارد المالية للدولة الأموية ، الأمر الذى دفع الحجاج إلى فسر من الجزبة عسلى من أسلم من الموالى، وترك ضريبة الخراج على مثل ما كانت عليه ، كما اضبطرت

الدولة الأموية الى إعادة المهاجرين من مسلمى فارس الى قراهم (١)، ومقاومة تهار الهجرة الى الحواضر بقصد الهجكسب من وراه الاشتفال بالحسرف والصناعات التى يا نف العسرب الاشتفال بها . وأدى ذلك الى استياه المسلمين الفرس ، والقراه العرب ، فقامت حركات ثوربة كالثورة المنسوبة الى عبدالرحمن ابن محمد بن الأشعث ، وكانت ثورة فارسية لأن معظم من شارك فيها كانوا فرسا أو ممن حرص من العرب على تطبيق مبادى و الاسلام ، والمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة على الفرس المسلمين ومساواتهم بالعرب .

وانتهت مرحالة مقاومة الأمويين للحركة الاسلامية في فارس بوفاة الحجاج، وتبعتها مرحلة النزاجع عن هذه السياسة زمن سليان بن عبد الملك رغبة في استرضاء طبقات المسلمين، واستمرت هذه السياسة سارية المفعول في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان من أهدافها التوفيق بين التيار الاسلامي وبين المضالح الأموية (٢)، بال إن الحركة الاسلامية لم تلبث أن اتخذت صورة جديدة قوامها التحالف مع الدعوة الماشية، وعادت الهجرة الفارسية من الريف إلى المدن تحقق للمهاجرين أرباحا ضبخمة، وأدى اشتداد حركة المجرة وتدافعها إلى المدن في النصف الثاني من العصر الأموى الى تحكوين طبقات كبيره من العاطلين الساخطين في مدن خراسان وفارس، وكانواوقوداً طبقات كبيره من العاطلين الساخطين في مدن خراسان وفارس، وكانواوقوداً هشا للنورة العباسية.

<sup>(</sup>۱۱ حَتَّ تَبَ عَمَالُ الْمَجَاجُ الْبِسَهُ : « أَنَّ الْحُرَاجُ ثَدَّ السَّكَسَرُ وَأَنْ أَهُلُ اللَّهُ فَسَد أسلموا ولحقوا بالاقصار . فكتب الى البصرة وغيرها أن من كمان له أصل في قرية فليخرج اليها . فخرج الناس فمسكروا ، فجملوا يبكون ويتادون \* يا محداه ! يا محداه ، وجملوا لا يدرون أين يذهرون » الطبرى ، تاريخ الامم والملوك ، ج ٨ ص ٣٥

<sup>(</sup> ٢ ) حسن مجود ، العالم الاسلامي في العصر العباسي ، القاهرة ١٩٦٦ ص ٢٨

#### نانيا - موجات الاستياء العارمة ضد الحكم الإمرى:

هناك أسباب عديدة لمساوي، الحسكم الأموى، منها خروج معاويه على القاعده التي سنها الخلفاء الراشدون، واستجدات نظام الوراثة في الحكم، ومنها هيل الأمويين الى الملوكية ومظاهر الابهة واللهو، ومبالغة بعضهم في ذلك الى جد الانعراف إلى اللهو والخلاعة، والانحراف عن القيم الاخلاقية والمثل الدينية وقد أثار ذلك مشاعر الجساهير الاسلامية وأطاح بهيبة الخلفاء، وجرأ المعارضين للدوله على السعى لتقريضها، فيزيد بن معاوية كان « موفر الرغبة في اللهسو والخمر والنساء » وكان معروفا بقبح سبيرته ومجاهرته بالمعاصى والخمر والنساء » ، وكان معروفا بقبح سبيرته ومجاهرته بالمعاصى واشتهاره بالقبائح (١)، وفي أيامه استشهد الحسين بن على ، وضربت المحجمة بالمجافية واستبيحت المدينة. و يزيد بن عبد الملك كنان خليع بني أهيسة (٧) وكان وكذلك عرف الوليد بن يزيد بن عبد الملك نخليع بني مروان (٣) ، وكان الوليد صاحب شراب ولهو وسماع غناه ، وفيه يقول المسعودى : « هو أول من حمل المهنين من البلدان اليه ، و حبالس الملهين ، وأظهر الشرب والملامى والعزف ، وكان الهناه أحب اليه من كل لذة يوقع بالمود، ويضرب بالطبل والدف ، وكان الهناه أحب اليه من كل لذة يوقع بالمود، ويضرب بالطبل والدف ، وكان الهناه أحب اليه من كل لذة

<sup>(</sup>۱) ابن طیاطبا ، ۳ ، ۱

<sup>(</sup>۲) تفسه س ۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) المبعودي ۽ مروج الذهب ۽ ج ٣ ص ٢١٦ ٠

<sup>( )</sup> نفسه ، ص ۲۱۳.وذكرالسيوطى أنه كان فاسقا شريبا للمخرمنتهكا حرمات الله، أراد الحج ليشرب فوق ظهر السكمية ، فقته الناس لفسقه وخرجوا هايه ، فقتل مي جمادى الآخرة سنة ۱۲۲ ( السيوطى ، ص ۲۲۳ ) .

وأشهى الى نفسه من الماء الى ذى الغلة (١) وذكروا أنه كان يسى، التصرف عند سكره ، فقد قرأ يوما : (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويستى من ماء صديد) ، فدعا بالمصحف ، فنصبه هدفا للنشاب ، وأقبل يرميه وهو يقول :

أتوعـــد كل جبـــار عنيد فهــا أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب خرقني الوليد

ومن أسباب استياء المسلمين من الحسكم الأموى انحراف الولاة عن تحوى المعدل مع الموالى ، واستبدادهم بهم ، وحيادهم عن مباديء الاسلام الحنيف في التكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة بين العرب والفرس ، فقد عز على أمة الفرس المفلوبة أن يقهرهم العرب ، ويخمدوا أنفاس قوميتهم بسياسة الانصهار والتعريب التي جرى عليها المروانيون منذ خلافة غبد الملك ، ولم ينس الفرس، رغم اعتناق معظمهم الاسلام ، ماضيهم الحافل يالأمجاد ، واعتبروا سيطرة العرب عليهم نوعا من السيادة العنصرية التي يجب التتخلص منها . وعندئذ بدأت طلائع الشعويين تتسلل في كيان الدولة العربية تحت ستار التعاليم الاسلامية ، بدعوى المطالبة بالمساواة ، مستندين الي قوله تعالى ( يا يأيها الذين آمنوا إنا خلقنا كم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أصكر مكم عند الله من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أصكر مكم عند الله أتقاكم ) . وقد اتخذ الفرس المبساديء الاسلامية سلاحا شهروه على الأمويين القلب حكومتهم انتصارا للحق على الاستبداد والعنف ، وانضمت الاحزاب المارضة للحكومة الأموية الي جانب النواركالخوارج والمرجئة والشيعة ، ووجد

<sup>(</sup>١) ابن الأنبي، السكامل في التاريخ ، ج ه ، من ٢٩٠

الفرس في التشيع سيفا مسلطا على العرب، فارتموا في أحضانه لا لأن التشيع يوافق عقلية الفرس ويلائمها من حيث التشابه في نظام الحكم الالهي المتوارث، ولا لأن هناك ثمة قرابة بينهم وبين الشيعة نتيجة لمصاهرة الامام الحسين بن على لهم، وانما بدافع التحرر من السيطرة العربية.

و الم ثالث نضيفه الى ما سبق تعليلا لازدياد الشعور بالنقمة على الأمويين هو أن الأمويين أقاموا دولتهم على الخديمة والدس والقهر والسفك ، وأنهم اضبطهدوا العلويين بعد أن اغتصبوا منهم حقهم الشرعي فى الخلافة ، وتتبعوهم بالمقتل ، فقتلوا مسلم بن عقيل عندما توجه الى الكوفة عمدا لخروج الحسين ، وقتلوا الحسين بن على وأصحابه وذويه فى كربلا، التي كانت عاملا رئيسيا فى توحيد صفوف الشيعة واستثارة مشاعرهم للانتقام من قتلة الحسين ، فظهر منهم التوابون والحتارية والامامية ، وأصبح التشيع منذ ذلك الحين عقيدة واسعفة فى النفوس، وازداد سخط المسلمين على الأمريين ونقمتهم عليهم باستشهاد زيد بن فى النفوس، وازداد سخط المسلمين على الأمريين ونقمتهم عليهم باستشهاد ولد بن يزين العابدين بالحكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك ، وصلبه عريانا مدة عسين شهرا ، وحرق جسد، الطاهر فى أيام الوليد بن يزيد ، و باستشهاد ولده عميم بن زيد فى الجوزجان من بلاد خراسان، وفصل رأسه وصلب جسد، في عميم بن زيد نفسه .

وطامل رابع استشار مشاعر المفاوبين من البربر فى غرب العالم الاسلامى على الحكم الاموى ، ونعنى به تشبه ولاة الامويين فى المغرب بالحجاج،أمثال يزيد بن مسلم كاتب الحجساج (١) وكان ظلوما غشوما ، ومثل عبيدة بن

<sup>(</sup>۱) كان كاتباً للعجاج وصاحب شرطته، ومنذ أن تولى الهريقية سنة ۱۰۲هـ حتى شرع في الطبيق سياسة الحجاج مع أهل العراق على الدبر ، وفي دلك يدكر الطبري أنه عوم عد

هبد الرحمن السلمي (١) ، ومثل عبيد الله بن الحبحاب (٢) وقد بالن هؤلاه الولاة في الاستبداد بالبربر ، والاستخفاف بهم، والتشدد عليهم في الجزيات ، بل إنهم لم يتورع اعن النهجم على ندائهم، وسبيهن، وقتل قطمان أغنامهم، بما دفع هؤلاه البربر الي الانتقاض والثورة (٣) . وكان المحلفاء الامويون يستعجبون طرائف المفرب ونسائه ، ويبعثون الى عمال المفرب بطلبهن، فكان العال يحرصون على المفرب ونسائه ، ويبعثون الى عمال المفرب بطلبهن، فكان العال يحرصون على اتحاف المحلفاء بالنشاء المسبيات، وهو أمر أنكره البربر عليهم (١) ، وهكذا كانت نفوس أهل المغرب تغلى لهذه المغلال ، فطالبوا الخافاء بانعمافهم، فالما أعرضوا عن إجابة مطالبهم، انتقض البربر على العرب ، واضطرم المفسرب على اثر ذلك نارا (٥) .

#### الثا: المنازعات الدلخلية:

ترجع أسباب المنازمات الداخلية فى الدولة الاموية التى سببت تفتعا خطيرا فى الجبهة الداخلية ، وهيأت المجال للدعوة العباسية ان تنتشر، دون ان يتدارك

سے علی أن يسير فى البربر ﴿ بسيرة الحجاج فى أهل الاسلام الذين سكنوا الامصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالمراق ، فانه ردهم الى تمراهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كاخت تؤخذ منهم وهم كفار » ( الطبرى ، ج • ص ١٠٣ ـ ابن الاثير ، ج • ص ١٠٣ ).

<sup>(</sup>۱)كان شديدا في معاملة البربر ، فأسرف في غزو تباثاهم وسبي نسائهم ، وبالغ في التمسف معهم . ( راجم المغرب الكبير ، ج ٧ س ٧٩٧ ) .

<sup>(</sup>۲) أساء عمساله السيرة مع البرير واعتبروهم فيئا للمسلمين وهبيدا لهم ، وتعدوا على الصدقات (س ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) ابن هذارى ، البيان المذرب في أخبار الاقداس والمذرب ، ج ١ ص ٢ ه

<sup>(</sup>t) ابن عداری ،س ۳۰

<sup>(</sup>٠) المغرب السكبير، ج ٢ ص ٢٠٣ ــ ٣٠٦

الامويون أمرها ، إلى نظام توليه العهد لأكثر من واحسد، والصراع بين العصيات العربية .

أما ما يتعلق بالسهب الأول ، فن المعروف أن المروانيين اتبعــوا سياسة النكث بولاية العهد ابتداء من مروان بن الحكم حتى نهاية عصر الدولة الأموية، فُلقد بايم مروان وليين لعهــده هما خالد بن بزيد بن معاوية ثم عمرو بن سعيد ا بن العاص (١) ، ولكنه نكث بهذه البيعة عندما عزم على توليــة العهد من بعده لاثبته عبد الملك ، فاستقدم حسان بن محدل وأرغبه وأرهبه حتى بابع ولديه عبد الملك ثم عبد العزيز ، وتم تحويل ولاية العهد اليها ،وتر تب على ذاك أن غضب خالد بن يزيد لخلمه من ولاية العهد ، وحدث أمه في ذلك ، وكان مروان قد تزوجها ، فعمدت إلى قتله (٧) . فلما تولى عبد الملك الخلافة أراد أن مخلع أخاه حبد العزيز من ولاية العهد ويبايع لابنه الوليسد بن عبد الملك ، فنهاه عن ذلك قبيمية بن ذؤيب ، متولى الخاتم والسكة ، ولكن وفاة عبد العزيز في جادى الأولى سنة ٨٠ ه (٣) وضعت حدا لما كان قد عزم عليه ، وكمتب عبد المالك بالبيعة لابنيه الوليسد وسلمان . ولما ظفر الوليد بالخلافة أراد أن يخلسع أخاه سَلَيَهَانَ مِن وَلَا يَهُ العَهِدُ وَيَبَايِعُ لُولِدُهُ عَبِدُ العَزِيزُ ، فأ بي سليهانَ ، فكعب الوليــد الى عماله، ودما الناس الى ذلك ، فلم يجبه سوى الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس، فكتب الوليــــد الى سليان يأمره بالقدوم عليه فأيطأ ، فعزم الوليد على السير اليه لخلعه ، وأعد العدة للخروج ، فمات قبل ان

<sup>(</sup>١) البعقوبي ، تاريخ البعةوبي ، ج ٢ ص ٢٠٦ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ص١٤٨

<sup>(</sup>٢) هبد العزيز سالم ، تاريخ الدولة العربية ، ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ۽ ص ١٩٠

يسير أليه في سنة ٩٦، وتولى سليان الخلافة ، فصب جــام انتقامه على أهل الحجاج وصنائعهم، كما أمن بقتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان وقتل أهله .

ولمنا تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة، بايع بولاية العهدالأخيه هشام و بعده لا بنه الوليد بن يزيد ، لصغر سن الوليد ، فلما هاش يزيد حتى بلغ ابنه الوليد ، كان إذا رآه يقول : ﴿ الله بيني و بين من جعلل هشاما بيني و بينك (١) ﴾ (يقصد مسلمة بن عبد الملك) .

وأما السبب الناني، وأعنى به الصراع بين العصبيات العربية ، فكات أخطر وأكثر وبالا من السبب الأول ، فلقد مهدت السياسة الحزية للدولة الأموية وظهورالأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج وزبيرية السبيل لا نبعاث العجبيات القبلية القديمة، على الرغم من أن الاسلام أضعف من هذه العصبيات، وحد من النازعات القديمة بين اليمنية والقيسية ، وينا نجسيح معاوية بسياسته المعدله في تحييد هذه العصبيات، وارتفع فوق مستواها، أخفق المروانيون في هذه السياسة ، بل هم الذين أذكوا نيرانها وزادوا وقودها ، فلقد تعصب مروان بن الحكم لليمنية ضد المضرية ، واعتمد على اليمنية بزعامة حسان بن مالك في صراعه مع الغماك بن قيس الفهرى ، فاجتمعت له حشود من كلب وغسان والسكون ، بينا اعتمد الضحاك على جموع هائلة من

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر به و ص ۹۱

القيسية والمضرية والنزارية ، واشعبك الفريقان في مرج راهط في ذى القعدة سنة ورد هي تتال عنيف انتهى بهزيمة العدنانية ، وكان لهمسنده الموقعة آثار خطيرة في انبعاث العداء التقليدي القديم بين العصبيتين الممنية والقيسية ، وإشعال نار الفتن في سائر أنحاء العالم الاسلامي ، فقامت الحرب بين اليمنية والقيسية في مناطق عديدة مسن الدولة العربية : في الشمام والعراق وقارس والمغرب والأندلس ، وأدى الصراع بين هذه العصبيات وتطاحنها إلى تداعى العبف العربي . وعما زاد في احتدام نارها، إختاق الخلفاء المروائيين في النصف الثاني من العصبية منها على أخرى ، فيثير ون بذلك النزاع بين العصبية الأخرى والعصبية الى اعتمدوا عليها : قالوليد بن عبد الملك اعتمد على المضرية ، بينما المحاز أخسوء سليان إلى المحنية ، وحاول عمر بن عبد العزيز أن يمسك العصا مسن الوسط ولكن هذه السياسة الحكيمة قضى عليها بعد وقاته ، فقد اعتمد بزيد بن عبد الملك على المضرية ، في حين اعتمد هشام بادى وزي بده على الممنية (۱) ، ثم تحول هن ذلك فانحاز إلى المضرية ، منذ سنة ١٩٨ ه عندما استعمل على خراسان المهنيد من ذلك فانحاز إلى المضرية ، منذ سنة ١٩٨ ه عندما استعمل على خراسان المهنيد

<sup>(</sup>۱) عندما تولى الحلافة تمصب لليمنية. ويورد ابن الاتسير رواية تعبرهن ذلك ، فقد ذكر أن عمر بن يزيد بن مميرالاسيدي دخل هلى هشام ولديه خالد بن عبد الله القسرى ، وكان قسد ولاء على العراق ، فسمه يذسكر طاعة أهسل اليمن ، فماقي همر بن يزيد على ذلك بقوله : « والله ما رأيت هكذا خطأ وخطلا ، والله ما فتحت فتنة في الاسلام الا بأهسل اليمن ، هم نتاوا عنمان ، وهم خاموا عبد الملك ، وان سيوفنا لتقار من دماء أهل المهاب » فسمه رجسل من آل مروان فقسال له « يا أننا بني تهم ورت بك زنادى ، وقسد همه منا التك وأمير المؤمنين قسد ولي خالد العراق وليست لك بدار » ( ابن الاثير ، صحة عنها التك وأمير المؤمنين قسد ولي خالد العراق وليست لك بدار » ( ابن الاثير ،

ابن عبد الرحمن، الذي لم يتخذ من العال الا من كان مضريا (١) فأغضب ذلك اليمنية. وقي عهد الوليد الثانى تحيز الخليفة المضرية ، فو ثب عليه اليمنية وقتلوه (٢). ولما تولى يزيد بن الوليد الخلافة أيد اليمنية ، واعتمد عليهم لأنهم ساعدوه فى النوصل الى الخلافة، وأخذ اليمنية يثأرون من المضرية ، فتار هؤلا، فى حمص وفلسطين والأردن ، واضطرب أمر بنى أمية ، وهاجت الفتنة ، ولكن الخليفة تمكن فى نهاية الأمر من التغلب على الثوار . ولما تولى مروان بن محمد الخلافة سنة ١٢٧٧ ، تعصب للمضرية على اليمنية ، فتار اليمنيه بحمص ، فدخلها مروان عنوة فى ١٢٧ ، وقتل جماعة من الثوار ، وصلب خسائه من القتلى حول المدينه ، ودمر جانبا من سورها (٣). كذلك ثار أهل فلسطين فترة ، ولكنهم لم يلبثوا أن أدعنو الديالطاعه .

وقد أتاحت هذه الاضطرابات الفرصه لظهور الدعوة العباسيه ، وتثبيت أركانها ، إذ شغل مروان بن محمد عنها باخماد الفتن ، ولم يفطن الى حقيقة الأوضاع فى خراسان على الرغم من التقارير التى كانت تصل اليه من نصر بن سيار عن سوء الأحوال بها ، كذلك انعكس صدى هذه الأحداث فى غرب المالم الاسلامي وشرقه : فني الأندلس انحاز واليها أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي الى اليمنيه بحكم كونه كلبيا ، ونازع زعيم القيسيه هناك وهو الصميل ابن حاتم بن ذى الجوشن ، مما أدى الى قيام حرب طاحنة بين العصبيتين اليمنيه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، ہم ٥ ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>۲) نفسه ، س ۲۸۱ ۰

<sup>(</sup>۳) نفسه . ص ۲۲۹ ۰

والمضريه جنوبى قرطبة ، وانتهى الأمر بهزيمة اليمنيه (١) . واستمر الصراع قائما فى الأندلس بين العصبيتين حتى قيام دولة عبد الرحمن الداخل مؤسس الدوله الأموية فى الأندلس .

وفي المشرق قامت المنازعات القبلية في خراسان بين القبائل اليمنية والمضرية التي كانت قسد استقرت في خراسان منذ أمد بغيد و نقلت معها نزاعاتها القبلية (٢). ومن المعروف أن هذه العناصر العربية التي استقرت بخراسان منسذ فتة الامهار انما قدمت من البصرة والكوفه حيث يسود التنافس القبلي والمتن وتقلب الاهواء ، بدأ النزاع بين القبائل العربية في خراسان منذ أن قام الحارث ابن سريج بثورته ضد الحكم الاموى هناك وساندته فيها بعض القبائل العربية بوتبع ذلك اشتعال نار الفتن، وأصبحت خراسان على هذا النحو مسرحا العربية بوتبع ذلك اشتعال نار الفتن، وأصبحت خراسان على هذا الصراع المسالح دعوتهم (٣) ، كا نجم أبو مسلم الخراساني في تفريق كلمة العرب في خراسان ودفعهم إلى القتال ، ودخل مرو والفريقان يقتتلان ، فأمرهما خراسان ودفعهم إلى القتال ، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وصفت مرو فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وصفت مرو

<sup>(</sup>۱) راجم : أخبار مجموعة في تاريخ الانداس ، ص ٥ هـ سابن عداري ، ج ٧ ص ٥٠ ، وأنظر التفاصيل في كتابي : تاريسيخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، بيروت ١٩٦٢ ص ١٩٠٠ ــ ١٩٧١ -

<sup>(</sup>٣) برنارد لویس ، ص ۱۱۰ وفی انوقائم بین مضر والیمن فی خراسان راجسم این الاثیر ، یم ه ص ۱۲۷ ، ۲۰۳ وما پایها .

<sup>(</sup>٣) راجع : ابراهيم العدوى ، المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية ، س٧ ٤ ـ ٧ ، حسن محمود ، العالم الاسلامي في العمر العباسي ، ص٠ ٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، ج ه ص ٣٧٩ وما يليها .

رابعا .. تقويض اسطورة العرب!

فى أواخر عصر الدولة الأموية منى العرب بهزائم بشعة فى الحارج شرقا وغربا أسقطت هيبة العرب أمام الشعوب الأعجمية ، وقوضت أسطورة القوة التى جهسد الفاتحسون فى زمن الخلافة الراشسدة والعصر الأموى الأول فى ترسيخها .

· فنى عهد هشام بن عبد الملك تمكن خافان النزك من التغلفل إلى شرق إيران منذ عام ١٠٨ ه وحتى ١١٩ ه عندما نجح العرب بعدجهو دمضنية في التغلب عليه، وسقط خاقان صريعا، وتفرق النزك من بعده (١).

كذلك تلق العرب في عهد هشام هزيمة نكراه على أيدى البيزنطبين زمن الامبراطور ليو الثالث الايسورى (۲) ، في موقعه أقرن (أفيون قره حمار حاليا) Akroinon الواقعة بالقرب من عدورية، وذلك في سنة ١٢٢ه (٢٥٠)، وفي هذه الموقعة قتل القائد عبد الله أبو الحسين الانطاكي المعروف بالبطال في جماعة من المسلمين (٣) ، وقد ترتب على هذه الهزيمة أن جسلا المعرب عن القسم الغربي من آسيا الصغرى وتراجعوا إلى الشرق ، واقترن اسم الموقعة بأسطورة البطل التركي المعروف باسم السيد البطال الغازى الذي لا يزال قبره قائما في قرية تقع جنوبي اسكي شهر الحالية (٤) .

<sup>(</sup>۱) این الأثیر ، ج ه ص ۲۰۵

Ch. Diehl& G. Marcais, Histoire du Moyen âge t. III (7) Ie monde oriental Paris 1936, p.2.2 ....

أسد رسم ، الروم والمرب ج ١ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ٨ ص ٢٧٩ ــ ابن الاثير ، ج ٥ ص ٢٤٨ ٠

٤) السيد الباز العريني ، الدولة البيز نطية ، ص ١١٠٠

كذلك كان للهزيمة الساحقة التى تلقاها المسلمون فى موقعة بلاط الشهداء فى سنة ١١٤ ه ( ٢٣٧ م ) على أيدى الفرنجة ، ومصرع القائد العربى عبد الرجمن الغافلى وجموع هائلة من أجناده أعظم الأثر فى تقويض أسطورة العرب ، وتصدع كيان الدولة الاموية ، وقد وضعت هذه الكارثة حدا لتوسع المسلمين فى غالة وأطاحت بهيبتهم حتى فى داخل شبه جزيرة أيبيريا ، فتجرأت المناصر القوطية الأيبيرية على مناوءة سلطان المسلمين، واستقطاع بمالك كانت المنطلق الاول لحركة الاسترداد الإسباني للاندلس .

<sup>(</sup>٣) راجع: شكيب أرسلان ، قاريخ غزوات العرب ، ص ١٠٣ سـ مسين مؤنس ، هجسر الاندلس ، ص ٢٠٠ ساله و الاندلس مودس ، ١٠٢ مند العزيز شالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس م ١٤٦ ٠

(4)

## انتصار الثورة العباسية وآثاره فى التاريخ الاسلامي العام

ذكرنا فيم سبق أن الدعوة العباسية تصولت بعد عام ١٧٨ ه من دور الستر إلى دور الجهر، أو من دور النشاط السري الى دور العمل والكفاح المسلح، وذكرنا من أسباب هذا التحول انضام شاب فارسي مفاص الى الدعوة، اسمه أبو مسلم الحراسانى، دفعه الطموح الى الاتصال بكبير الدعاة، ولم يلبث أن اختاره الإمام ابراهيم داعيا للدعاة فى خراسان، وارتضاه الحراسانيون زعيا للتورة يحقق أحلامهم، ويرضى آمالهم فى إسقاط دولة الحبابرة (الدولة العربيسة) وإحياه دولة العجابرة (الدولة العربيسة)

وأبو مسلم عبد الرخمن الخراساني كان مولى فارسي الأصل، اشتراه بكير بن ماهان ، ولقنه أصول التشييع ، ثم اتصل أبو مسلم بمحمد بن على العباسي في سنة ههم إبنه أبراهيم من بعده ، فلمنع فيه صفات الهزم والذكاء الخارق، ووجد فيه ضائته المنشودة . وكانت الدعوة بخراسان في حاجمة الى مثل أبي مسلم في تلك الفترة بالذات التي اشتد فيها الصراع في خراسان بين المعبيات العربية وما وقعت فيه الدولة الأموية من الخلاف (١) ، فوجهه الى خراسان سنة ١٩٨٨ه ، وكان عمره يومئذ ١٩ سنة ، وأؤصاه بقوله : ﴿ أنظر هذا الحي من اليمن ظارمهم ، واسكن بين أظهرهم ، فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم (٢) ، فاتهم ربيعة في أمرهم ، وأما ، عنه فانهم العدو القريب الدار (٣) ، واقعل من فاتهم ربيعة في أمرهم ، وأما ، عنه فاتهم العدو القريب الدار (٣) ، واقعل من

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد الحضري ، محاضرات مي تاريخ الأمم الاسلامية ،الدولةالعباسية ، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) لأن اليمثية وتتثذكا نوا أهدا، للدولة الأموية .

<sup>(</sup>٣)كان المضربة زمن مروان بن محمد الدعامة التي تستند هليها الدولة الأموبة

شككت فيه ، وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل ، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ، ولا تخالف هذا الشيخ بعنى سليان ابن كثير به ولا تعصه ، وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به منى » (١) . ثم ارسل اليه الامام ابراهيم راية النصر ، وبذلك انتقسلت الدعوة العباسية الى مرحلة العمل الإبجابي .

وفى هذه الأثناء حاول نصر بن سيار والىخراسان أن يوحد بين صفوف العرب ضد الفرس ، ويقضى على منازعاتهم ، كما حاول استالةاليمنية رغم كو نه مضريا ، ولكنه أخفق فى محاولته ، فرفض اليمنية مصالحته ، واشترطزعيمهم جديع بن شبيب المعروف بالكرمانى أن يترك منصبه، فقامت الحرب بينه وبين الكرمانى ، وانتهت بانعصار الأخير واستيلائه على مرو (٧) .

ثم نزل أبو مسلم على سليان بن كثير الخزاعى فى رمضان سنة ١٧٩ بقرية سفيذنج من قرى مرو ، وهناك بث دعاته فى الناس، فأظهر أمره ، فتوافدعليه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ه س ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) من قوله يحذر العرب من عواتب النرقة والانقسام أمام عدو ضاريتر بس بهم السوه المله المله ويعسبة في مرو وأخوتها . . أن ينضبوا قبل الا ينفع الغضب ما بالسبكم تلقحون الحرب بينكم . . كأن أهل الحجي هن فعاسكم غيب وتتركون عدوا قد أظلسكم . . بمن تأشب لادين ولا حسب ليسوا الى عرب منا فنعرفهم . . ولا صعيم الموالي ان هم نسبسوا فن يكن سائلي عن أصل دينهم . . فان دينهم أن تقتل العرب فن يكن سائلي عن أصل دينهم . . فان دينهم أن تقتل العرب (الدينوري ، الاخبار العلوال ، تعقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص

في ليلة واحدة سكان سعين قربة. وفي ٢٥ من رمضان من نفس السنة حقمد اللواء الذي بعث به الامام اليه على رمح وعقد الراية وهو يقول: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير)، ثم لبس السواد (١) هو يوسليان بن كينير ومواليه وشيعته بمن أجاب الدعوة من أحل سفيذ شج وهناك تقاطرت عليه جموع كثيفة من هرمز ومرو ، فشرع أبو مسلم في ترميم حصت سفيذ نيج وأقام فيه بمن معه (١).

ثم وقع الاشتباك بين قوات نصر بن سيار بقيدادة مولاه زيد و بين قوات أبي مسلم في قرية آلين من قرى مرو، وانتهى القتال انتصاراً بي مسلم، ووقوع زيد في أسره ، ولكن أبو مسلم لم يلبث أن اطلقه من الأسر حتى يروى لنصر ابن سيار ما شاهده من ضعفامة قوى أبي مسلم. وتسكائر أنصار أبي مسلم حتى ضاقت بهم سفيذنج ، فاضطر الى الرحيل الى الماخوان من قرى مرو أبضا ، فحصنها وخندق حرلها ، وأقام معه في الخندق سبعة آلاف مقاتل .

وكان نصر بن سيار قد شغل بمقاتلة اليمنية ومحاربة الكرمانى حتى قتله ،

<sup>(</sup>۱) أصبح السواد شمارا للعباسيين ، ولماهم التحدود تعبيرا عن حزنهم على الشهداء من أهل الديت، وذكروا في ذلك أن بُخير بن ماهان تال : « قد تتابعت على آل رسول الله مصائب لا ينكر معها ١٠٠٠ لأشياعهم لباس السواد ختى يدركوا بثأرهم » ، ولحكن بعض المؤرخين يرون أنه تد سبق لبعض الخوارج أن حماوا اللواء الاسود في حروبهم ضد ( أهل الضلالة ) من الأمويين، وقد يكون للسواد في هذه الحالة دلاقة بأهل الضلال المجدمز للحق والمحدل ( الدورى ، العصرالم ساسي الأول ، ص ٣٦ ) ، بدليل أن الرسول كانت له راية من صوف أسود مربعة كان يحملها في حروبه ضد المشركين ، وكانت لعلى بن أبي طالبراية سوداه، وكان تحد بن على العباسي بقول : « عليسكم بالسواد فليكن لباسكم » ( راجع الخبار الدولة العباسية ، ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأتر، ج و ص ٣٦٠ .

· فاستغل أبو مسلم هذه الفرصة (١) ، وبعث قواده للاستيلاء على البلاد، ونجعح في ضم على بن الكرماني و اليمنية الموتورين اليه ، وأحس نصر بن سيار بخطر أبي مسلم على كيان الدولة الأموية ، فكتب الى مروان بن محمد يحذره ويصف فه خطورة الوضع في خراسان ، ويبلغه أن أبا مسلم يدعو الناس الى ابراهيم ابن محمد العباسي ، وجاه فيا كتبه اليه الأبيات الشعرية التالية:

ويوشك أن يحكين له ضرام وان الحسرب أولهما الكلام أأيقاظ أميسة أم نيسام فقل قوموا فقد حسان القيام على الاسلام والعربالسلام (٧)

أرى بين الرماد وميض جمر فان النسار بالمودين تذكى أقول من التعجب ليت شعرى فان يك قومنا أضحوا نيساما ففرى عن رحالك ثم قسولي

ولكن هذه الصرخات لم تجود نفعا ، فقد اكتنى هروان بأن كتب اليه يقول : « ان الشاهد يرى مالا يرى الغائب، فاحدم التؤلول قبلك» (٣). وحدث أن وقع فى يد مروان بن محمد كتاب فضيح سر صاحب الدعوة ، كان قد بعث به الامام ابراهيم الى أبى مسلم يأ مره فيه الا يدع بخراسان متكل) بالعربية الا قتله ، فاما قرا مروان الكتاب ، كتب الى عامله بالبلقاء يأ مره بالتوجه الى الحميمة ، والقبض على ابراهيم الامام ، وشد وثاقه ، وإرساله اليه ، ففعل ذلك ، فضيحنه مروان فى سجن حران حيث مات مسموما (٤) .

وكان ابراهيم الامام ـ عندما تم القبض عليه في الحميمة ـ نعى نفسه

<sup>(</sup>١) ألمني لمرصة ضعف الفريقين العربيين ، فريق نصر وفريق الحكرماني ٠

<sup>(</sup>٢) الدينوري ،الاخبار الطوال ، ص ٥٧ سـ ابن الأثبر ، ج • ص ٣١٦

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، بر • ص ٣٦٦

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا ، ص ١٢٦

الى أهل بهيمه ، وأمرهم بالسير الى الكوفة مع أخيــــه أبى العباس عبد الله ، وأوصى الى أبي العباس ، وجعله الخليفة بعده . فمضى أبو العبــاس ومن معه من بيت الامام الى الكوفة حيث أنزلهم أبو سلمه الخلال داعي دعاة العباسيين في دار لأحد أتباعه ، وكم أمرهم نصوا من أربعين ليلة ، وحاول ان يحول الأمر الى آل على بي أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة ابراهيم الامام ، ولكنسه أخفق في هذه المحاولة ، واضطر الى مبايعة أبي العباس عبد الله بالحلافة . ولم يستطع مجمد بن خالد بن عبد الله القسرى أمير الكوفة أن يصمد أمام العباسيين ، فسلم لهم الكوفة ، وعلى أثر ذلك ظهر أبو العباس ، ودخل الجامع وبويع له بالخلافة في ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٧ ه (١)وخطب على المنبرخطب افتتحها بمدح آل النبي، والطعن في السبئية الضلال الذين نادوا بأحقية الرئاسة والخلافة لغير العباسيين ( يقصد لآل على )، ثم سب الأمويين بني حرب وبئي مروانالذين ابتزوا الخلافة،واستأثروا بها وظلموا أهلها الى أنردت الى أصحابها . ثم خاطب أهل الكوفة قائلا : « ياأهل الكوفة انتم محل محبتنا ومنزل مودتنا ، أنَّم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا ، وأتاكم الله بدولتنــا . فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا ، وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا، فأنا السفاح المبيح والثائر المبير ، (٢). ثم خرج العباس بعد الخطبة الى معسكر أبي سلمة حيث أقام شهرا ، ثم ارتحل من هناك فنزل المدينة الهاشمية بقصر الامارة .

أما أبو مسلم فكان خطره قد استفحل بعد أن فرق بين قبسائل العرب، فزحف فى ربيع الثمانىمن سنة ١٣٠ هـ ( ديسمير ٧٤٧ م ) على مرو ، وتمكن

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، ج • ص ٤١١ •

<sup>(</sup>٢) طالع الخطبة في ابن الأثير، ج • من ٤١١ . • ٤١ = السيوطي ، ص ٢٤٠

« من دخولها بمساعدة على بن الكرمانى ، وقتل من العرب فيها نحو ٢٠٠ « شخص ، وأما نصر بن سيار فقد فر مستخفيا نحو العراق مارا بنيسابور ، فعمتهمه جيوش أبى مسلم ، ولكنه توفى بسلدة ساوة من نواحى الرى فى تقسي السنة .

· شم تمكن أبو مسلم من افتتاح أبيورد وبليخ وترمذ ، وعنداذ تخلص من حلى وعثمان ولدى الكرماني ، فقتلها وقتل معظم أصبحا بهما(١) .

وهكذا تفلب أبو مسلم الخراساني على خراسان كلها ، فبعث العهال على البلاد ، ثم وجه قحطبة بن شبيب إلى طوس ليفتحها ، فدتم له ذلك بوبلنغ عدد القتلى هناك من أنصار نصر بن سيار بضعة عشر ألفاً . ثم آمره أبو مسلم بالرحم إلى نيسا بور حيث نزل نصر ، فلما بلغ نصراً ذلك ، فر فيمن معه إلى توسي ، فدخل قحطبة نيسا بور . وما زال يتتبع نصرا من مدينة إلى مدينة على مدينة عن توفى نصر بنواحي الى ، واستولى قحطبة على الى ، وتم للعباسيين على هذا النحو فتح خراسان و بلاد الجبل . ثم تابع قحطبة وولده الحسن رحمهما ، فاستولى الحسن على همذان ، وافتتح أبوه نهاوند وشهرزور (١) والموصل ، وتوغل في العراق ، ولكنه توفى قبل أن يشتبك مع القائد يريد والموصل ، وتوغل في العراق من قبل مروان بن على ، فخلفه على القيادة ابنه ألمين همر بن هبيره أمير العراق من قبل مروان بن على ، فخلفه على القيادة ابنه الحسن الذي تمكن من ايقاع المزيمة بجيش ابن هبيرة . وقبل أن يدخيل المحولة الكوفة بادر واليها محد بن خالد القسرى مسودا على النعول الذي أشرنا اليه .

وتركزت المقاومة الأموية في موضعين : الأول في الموصل حيث

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، ج ٥، ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر، ج ، ص ١٠٠٠

احتشدت جموع هائلة من الأمويين يبلغ عسددها ١٧٠ ألف مقاتل بقيادة مروان بي محمد نفسه . فسير أبو العباس لمقاتلته همه بن على . وتم الاشتباك على الراب الأعلى أحد روافد دجدلة من جهة الشرق ، وانتهى بهويمة مروان (۱) في الراب الأعلى أحد روافد دجدلة من جهة الشرق ، وانتهى بهويمة مروان (۱) في بهد أن قطع الجيس في تهر الواب بعد أن قطع الجسر . والثانى في واسط حيث تحصن القائد يويد بن همر بن هبهرة فدير أبو العباس السفاح إليه أخاه أباجعفر ، فاحتدم القتال هناك مايترب من عام إلى أن بلغ ابن هبيرة نبأ مصرع مروان ، فسعى لعلاب الصلح بالأمان ، فأجابه عليه أبو جعفر ، ولكنه لم ياب بوعده ، فأمر بقتله وقفل من كان عصه من القادة و عصرع ابن هبهرة طوبت الصنحة الأخسيرة من تاريخ الدولة من القادة و عصرع ابن هبهرة طوبت الصنحة الأخسيرة من تاريخ الدولة من الأموية وبدأ عهد جديد في تاريخ المرب والإسلام.

0 0 0

(١) نفس المصدر ٤ س ٤١٧ وما يليها .

(۲) قر مروال بهن محسد إلى حسران ، ثم إلى قنسرين تحدس فلامشق كل ذلك والساسيون يطاردونه بالاحسوادة أيها حل ، وكانت دمشق قد أيدت نمش المقسلومة ولسكن المباسيين اقتصوا الدينة ورقعوا العلم المباسي على قصر بني أمية ، أما مروال فرزال يفر من بالد إلى بلد عبر الأردن وفله على إلى أن بمزل بالفسطاط بحصر ، ومنها إلى بوسير المق حيث تعقبه العباسيون وانه علم بن المباعيل الحارثي في ۲۷ ذي الحجة ۲۳۱م وبهث برأسه إلى سالح بن على ثم احتوى على عسكره ، ودخل إلى الكنيسة التي فيهما مناته وقسد على فراشه وأكل من طعامه وبلغ أيا الماس ذلك فاستهجن عافيله عامر وكتب إليه يلومه (راجع المسمودي ، عرو في القدم ، ج ٣ س ٢٤٧ - المكندي ، عامر الولاة والفضاة ، طرمة رفن جست ، ١٩١٢ س ٢٤٧ - ابن الأثير ، ج ه س ٢٤٧ وما يايها الولاة والفضاة ، طرمة رفن جست ، ١٩١٢ س ٢٠ الميوطى ، س ٢٣٨) .

وقد صحب قيام الدولة العباسية تغيير جذرى واضح المعالم في جميع مناسى الحياة الإسلامية ، فن تاحية نظام الحسكم شهد العصر العباسي تطور الحمية ا في فظم الحكم فأصبحت السلطة عند العباسيين مقدسة مستمدة من الله تعالى لأن ألحلافة تسيّند على نظرية الإراعة التي كانت المحور الرئيسي للدعوة العباسية مع تأثر واضح بنظرية الحق الإلهي في الحكم الشائعة عند الفرس (۱) ، ولعل هذا يقمر ميل الحلفاء إلى الاستبداد والاحتجاب عن الناس من جهة ، كما يفسر بقاء المخلافة العباسية تمدة طويلة واستمرارها في مصرحتي بعد زوالها من بنداد (۷) تأفرن جميمه الإدارة سيمار الفرس منهطرة تامة على المجيش والإدارة المركوبة ، والمناصب الإدارية التي تنحدر من أصول فارسية كنظام الوزارة والحجابة .

<sup>(</sup>۱) خطب المنصور قائلا : أيهما الناس إنما أنا سلطان الله فى أرضبه أسوسكم يتونيقه وتسديده وحارسه على ماله ٠٠٠ (الدلد غريد ، القاهرة ١٩٤٤ م ج ٤ س ٩٩)

الأواجهين ثم السلاجة بالدولة العباسية في مراحل تاريخها ، « فهذه الدول جيمها طرب عسلى المواجهين ثم السلاجة بالدولة العباسية في مراحل تاريخها ، « فهذه الدول جيمها طرب عسلى وَوَلَّة بِنِي العباس ولم تقو نفس أحد على إزالة ملكهم وصو آثارهم ، وكانت لهم في نفوس العاس منزلة لا تدانيها منزلة أحد آخس من العالم حتى إن السلطان هولاكو لما فنح بنسا دواواد قتل الحليفة أبي أحسد عد الله المتعمم ألقوا إلى سمعه أنه حتى قتل الحليفة اختل وأواد قتل الحليفة ، ( ابن طاطبسا ، فاستقدر قداك » ( ابن طاطبسا ، سه ١٧٥) .

ومن الناحية السياسية الاخط أن الدولة المباسية انصرفت بوجهها لمحو المشرق، وبينها مكنت صلاتها بأقاليم أواسط آسيا كبلاد الرك والهذد والصين، فاحتكت بها تماريا، قسل اهتمامها بالمغرب الاسلامى، عما أضعف النفدوذ الممباسي في الغرب، واكتفى المياسيون باقامة دولة الاغالبة التي اعتبروها بمثابة حاجز يحمى بلاد اشرق الاسلامى من أخطاو تسرب المبادى المجارجية المتطرفة والتشيم.

ومن الناحية الحربية نتيج عن تحول الدولة العباسية الى الشرق واتخاذ بغداد مقرا للخلافة العباسية، أن قل اهتمامها بشؤون البحرية فترة طويلة من الرمان، كما قل اهتمامها بموانى البحر المتوسط الشرق فى الوقت الذى از داد اهتمامها بالبحرية التجارية فى الحيط المندى ، عما أدى إلى تألق البصرة وسيراف وغيرها على الحليج العربي كرافى تجارية هامة .

ومن الفاحية التقسافية ظهرت آثار سياسة الانفتاح نحمو الشرق في الحركة العلمية ، فكان العصر العباسي عصر إحياء للثقافات الاقليمية وبالذات المثقافات الفاوسية انقديمة ، وهوالعصر الذي بلغت الحياة العلمية أوجها ، ونشطت حركة الترجمة عن اليونانية والهندية والفارسية .

ومن الناجية الافتصادية شهد العصرُ العباسى تطورا اقتصاديا هاما ، فقد هلت الثورة العباسية على تحرير طبقة العال والفلاحين من السيطرة الآموية ، والمعال لحم بامتلاك الاراضى ، فقلت الهجرات الى المدن ، وأحدث احتكاك العباسيين بالشرق الاقصى رواجا اقتصاديا لا نظير له بسبب تفتح الامواق التجارية مع الصين و تركستان والهند و تدفق المقاجر والساع

الى العراق، وازدهرت التجارة البحرية مع الصين عبر سواحل الملايو والهند الصينية، كما امتدت التجارة المباسية الى بلاد البلغار وحوض نهر الفواجا. وترقب على ذلك أيضا ازدهار الصناعات كالحزف والمنسوجات والتحف المعدنية، واشتهرت بغداد بالعتان وهو اوع من المنسوجات اختصت به البتابية ببغداد، واشتهرت الموصل بالموصلي الذي عرفته أوروبا باسم الموسلين. وبازدهار الصناعات تطورت الفنون الزخرفية والفنون المهارية بعدان غذتها الفنية. الفنون الايرانية والمندية والبيرنطية والصينية بمكثير من تأثيراتها الفنية. وباختصار كان قيام الدولة المباسية نقلة هامة ونقطة تحول في تاريخ الاسلام والمحتارة الاسلامية.

### الفصل النابي

#### التعريف بخلفاء المصر المباسى الاول واهم اعمالهم

# ابو العباس عبد الله بن محمد المعروف بابی العباس السفاح ۱۳۲ - ۱۳۲ ه ( ۲۵۰ - ۲۵۰ م )

هو أول خلفاء الدولة العباسية ، تولى الحلافة في ٣ ربيع الآخر سنة ١٢٧ م وخطب في صبيحة اليوم التالى لخلافته بجامع الكوفة خطبة مدح فيا آل عد . ولادد بالأمويين الذين اغتصبوا الحلافة من أصحابها الشرعيين ، ثم حتم خطبته بقوله : وأنا السفاح المبيح والثائر المبيع ، ولهذا السبب لقب بالسفاح واختلف المؤرخون في تفسير كلمة السفاح ويرجح العدد الاعظم منهم أن لقب السفاح يعني السفاك أو الحب القتل ، وأن هذه الصنة اصقت به لكثرة جرائمه والمذابح التي حدث في عهده عند الأمويين وأقرب الأقربين اليه كأن سلسة الحلال وزير آل عمد . ويميل عدد من الباحثين الى تفسير كلسة السفاح بمني الكريم الذي يسفح الدنائير ، وأن هدا المني يتفق وما عرف عن أني المباس من المكرم والعطاء وأنه سمى نفسة بالسفاخ المبيح أي الذي يفدق الأموال على المرودين ، والتائر المبير الذي لا يتردد في سخى الاعداء والمتآمرين ، ويعتقد هؤلاء الباحثون أن السفاح ، يمني القائل، لم يتلقب به أبر المباس في المصادر التاريخية الأولى الموتوق بها كالطبري واليعقوق والدينوري والجهشياري، وأن السماح لم يرد في كتابات المؤرخين الامنذ القرن الرابع المجسري ، وأن

ويضيف هؤلاء أن ابن قتيبة صاحب كتاب الامامة والسياسة يطلق اسمالسفاح على عبد الله بن عبد الله بن عباس عم أني العباس الذي اشتهر بشدة البطش وسفك الدماء، وهو الذي قتل مروان قمصر ومثل بأهل الشام، وينني هؤلاء الباحثون صفة القسوة وسفك الدماء من أني العباس الذي اتصف بالحلم وكرم الاخلاق وكراهيته لسفك الدماء، ويسبراونه من أعمال المذابح التي جرت في بداية قيهام الدولة، وينسبونها الي أعمام أني العباس، كعبد الله بن على الذي بسميه اليعقوفي بالسفاح (۱)، وداود، وسليان، واسباعيل، وصالح (۲). ولكن مهما دوفع عن أبي العباس وبريء من هذه التهم، فانه هو المسؤول عن المذابح المدابح البشفة التي اقترات بقيام الدولة العباسية، أما القول بأن اسم السفاح لم يرد في مدوناته القرن الثالث فردود بدليل أن مؤلفا بجمول الاسم (من القرن الثالث المحرى) لعمله ابن النطاح صولي جعفر بن سمليان بن على بن عبد الله المباسي (۲) يسمى أبا العبساس بالسفاح (٤)، ولا نستبعد لذلك أنه لقب بالسفاح لكثرة ما سفك هو من دماء أو ما سفك في عهدد من دماء الامويين، ولكن الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً لله عندما وصله رأس مروان بن محد و بكي الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً لله عندما وصله رأس مروان بن محد و بكن الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً لله عندما وصله رأس مروان بن محد و بن على بن عمد و بالنه الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً لله عندما وسله رأس مروان بن عمد و بن عمد و بنا المناح وبان بن على بن عمد و بن عمد و بناته المعبد و بكن الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً بنه عندما وسله رأس مروان بن عمد و بناته به بالنه المعد و بكن الدلالة على ذلك أنه خور ساجداً بنه عندما وسله رأس مروان بن عمد و بكن الديالة على ذلك أنه خور ساجداً بنه عندما و بالمه رأس مروان بن عمد و بالمه به به بالمهد و با

<sup>(</sup>١) راجع: عبد العربيز الهورى ، العصر العباسي الأول ، من ٦٥ ... ٦٦ ٠

<sup>(</sup>۲) هيد الحييد العبادى ، صور وبحبوث من الداريخ الاسلامى ، تتا ٢ س ٧٠ ه الاسكندرية ١٩٤٨ ـ أحمد مختار العبادى ، ق التاريخ العباسى والهاطمى س ٤١ ـ ٤٤ ـ وريميل الجايل الأستاذ الدكتور عبد المنعم ما بعد إلى تبرئنه من أعمال ألاتسل وسالك الدماء و مآتى فى ذلك يشواهد عديدة ( راجع عبد المنعم ماجد ، المصر العباسى الأول ، هم ١ ، القاهرة ٢٧٧ س ٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) اخبار الدولة العباسية ، ص ١٨

<sup>(</sup>٤) نفي الممدد ، س ١٠ ٤ ١ ٢ ١٦ ،

ثم رفع رأسه ، وقال : ﴿ الحِد لله الذي أظهر في عليك وأظفرنى بك ، ولم يبق ثأرى قبلك وقبل رهطك أعداء الدين ، ، وترديده لقول الشاعر :

لو يشربون دى لم يرو شارېم .٠٠ ولا دماؤهم النيظ ترويني(١)

ي و من أمثلة سفكه للدماء مافعله بسليان بن هشام بن عبد الملك الذي كان في يجلبه بطاءتنا إلى أمان حصل عليه من الخليفة ، فسمح السفاح مولى له ينشده :

الا ينراك ما ترى مر رجال ... إن تحت الضاوع دا. دويا فضع السيف وارفع السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرك أمويا(٢)

فأمر السفاح في الحال بقتل صيفه سليان ، وبهذه السياسة النادرة بسداً النمباسيون مذابحهم ، فندروا بالامويين في أبي فطرس، وحدوا حدو خلينتهم السياس ، وأعتقد أنه لو لم يكن أبو العباس هوالذي نن هذه السياسة الانتقامية وباركها ما تجرأ بنو العباس أمثال عبد الله بن على (٢) وسليان بن على (١) وغيره على البطش ببقايا الامويين وتتبع أولادهم واطفالهم في كل مكان تسل إليه

<sup>(</sup>١) المسمودي ، ج ٣ س ٢٥٧ ــ ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) تفس المصدر ، س ٢٩٥ ساين طباطبا ، س ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أمر عبد الله بضرف تسعين رجلا من بنى أمية بالعصد حتى للتسلوا وبسط عليهم الانطاع ، فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بسلهم حق ماتوا جميما ، وهو التى أمرببش قبور بنى أمية بعدمفق ، وهوالذى تتبع بن أمية وقتلهم بمنهرأ بى فطرس . وقد نسب ا بن طباطبا هذا العمل الاجرامي الى السفاح . ص ١٣٤

<sup>(1)</sup> قتل سلبهان بالبصرة جاهة من بنى أمية عليهم النياب الموشية ، فأمر بهــم فسطوا (أي جروا من أرجلهم ) حتى ماتوا وألفوا على الطريق ، فاكاتهم الـكلاب ،

عساكر العباسيين . وقد وصف المؤرخون أبا العباس السفاح بأنه دكان سريما الى سفك العماء، فأتبعه فى ذلك عاله فى المشرق والمفرب، وكان مع ذلك جهواداً بالمال ، (۱) .

ويمكننا على هذا الأساسان نفسر وصف السفاح لنفسه بالسفاح بانه كان يشوعد من ينوى الخروج عليه بسفك دمه ، وأما المنيح فمنساها الرجل الجواد كثير العطايا ، ولعله كان يقصد أنه بقدر ما هو سفاح فهو كريم يبسذل المال لمن استحقه. والواقع أن هذه السياسة الحكيمة التي التزمها أبوالمباس وقوامها الشد والجسذب، والشدة واللين، والترهيب والترغيب ، كانت ضرورية فىأول قيسام الهولة العباسية ، فقيام الدوله يقترن دا عا بمثل ذلك ، ومن المعروف أن معاوية ابن أبي سفيان اتبع نفس السياسة ، كما انبها أيضا عبد الرحن الداخل هندما أسس دولة بني أمية في الأندلس ، واتبعها حقيده عبد الرحن الناصر عندما تولى إمارة الانداس والبلاد عمزةة الاوصال ، وهي على العموم سياسة عمدية تولى إمارة الانداس والبلاد عمزةة الاوصال ، وهي على العموم سياسة عمدية الرحن لنفوذ الهوئة الجديدة .

وأول ماقام به أبوالمباس أنه عزم على اتخاذ قصر لحلافته يكون قريبامن شيمته وأنصاره بدلا من دمشق حاضرة دولة بنى أمية البائدة ، ومن المعروف أنه نول بادى مذى بدء فى موضع قريب من الكوفة يسمى هاشمية الكوفة، ولكنه انتقل منها بعد عامين إلى مديشة الانبار الواقعة على تهر الفرائد إلى الشبال من الكوفة، وظلت فأقام بجوارها مدينة عرفت بهاشمية الانبار (٢) اتخدها دارا للخلافة . وظلت

<sup>(</sup>۱) السيوطي ، ص ۲۶۱ .

<sup>(</sup>٢) على بن الحسين الهاشمى الحطيب النجنى ، تاريخ الأنبار ، بيروث ، ١٩٧٦ ص٥٥ وسبب انتقسال السكونة الى أهسل السكونة لولائهم لممل .

الأنبَّار مقرا الدرلة العباسية مدة سبع سنوات إلى أن قام المنصور ببناء مديشة بغداد في سنة و14 ه.

ورأى أبو المباس ضرورة القضاء على قهـــايا الامريين حتى تستقردعائم دولته ويصفو له الامر ، فقام بمذابح بشمة منها مذبحة نهـ أنى فطرس عندما أعلنَّ أمانه لمكل أمنها أمرى يسلم نفسه للسلطات العباسية ، وطلب من هؤلاء الأمراء القارين بأن يسلموا أنفسهم ، فالما اجتمعوا لهنذا النرض انقض عليهم العياسيُّون بإيعاز من عبد الله بن على العباسي وقتلوهم ، وكان فيمن قتل عمد بن عيد الملك بن مروان ، والنمر بن يزيد بن عبد الملك ، وعبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك، وسميد بن عبد الملك. ولم يكنف أبو العباس بالقصاء على الاحياء من بني أمية بل عمد الى التمثيل بعثث الحلفاء المروانيين وإحواقها ، ويَأْتَى المسمودي في ذلك برواية لمسرو بن هاني جاء فيهــــا : ﴿ خرجت مع عبد الله بن على لنبش قبور بني أمية في أيام أبي العباس السفاح، فانعينا إلى قبر هشام، فاستخرجناه صحيحا ما فقدنا منه إلا خورمة أنفه، فضربه عبد الله ابن على ممانين سوطا ، ثم أجرقه (١) ، واستخرجنا سلمان من أرض دا بق فلم نجد منه إلى صلبه وأضلاعه ورأسه فأحرقناه ، وفعلنا ذلك بغيرهما من ينى أمية ، وكانت قبورهم بقنسرين . ثم انتهينا الى دمشق ، فاستخرجنا الوليد بن عَبْدُ المَاكَ ، فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثهرا ، وأحتفرنا عن عبدالملك، فما وجدنا الاشؤون وأسه، ثم احتفرنا عن يزيد بن مماوية، فما وجدنا فيه إلا عظما واحمدا ووجدنا مع لحمده خطا أسودكأنما خط بالرماد في الطمول

<sup>(</sup>۱) ذكر اليعقوبي أنه وجده في منارة على سريره قد طلى بمساه يبقيه ، فأخسرجه ، فضرب وجهه بالعمود ، وضربه مائة وعصرين سوطاً ثم حرقه (اليعقوبي ، ج٢ س٧٥٧).

فى لحده، ثم أتبعنا قبورهم فى جميع البلدار. ، فأحرقتنا ما وجدنا فيهما منهمة ، (١) .

واللاحظ أن السفاح لم يرع موانيقه التي كان منحها لاعدائه أو حتى لاعماره ، فكان كثير النكث بها ، مثل ذلك أنه لما حاصرالقائدالاموى ابن هبيرة في واسط، وطال الحصار إلى سنة كاملة ، أعطاء السفاح أمانا وقعه أبو جعفر المنصور ، وكان رأى أبي جعفر الوقاء له بما أعطاء من أمان ، ولسكن السفاح ألم على أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة ، وعلى الرغم من مراجعة أبي جعفر المنصور له في ذلك فان السفاح كنب المأخيه يقول : ووانه انتقتلنه أولار سلن المنصور ، ويذكر ابن الاثمير أيضا أن أبا جعفر أمن عالدا بن سلمة المخرومي من قادة ويذكر ابن الاثمير أيضا أن أبا جعفر أمن عالدا بن سلمة المخرومي من قادة أبي جعفر (٢) . كذلك أمر السفاح بقتل وزيره أبي سلمة الحلال الذي كان من أبي جعفر (٢) . كذلك أمر السفاح بقتل وزيره أبي سلمة الحلال الذي كان من أبي جعفر (٢) . قتله عن طريق أمم الشخصيات التي ساعدت في تأسيس الدولة العباسية (٤) ، قتله عن طريق أبي مسلم الخراساني، وبذلك رسم أبو العباس السفياح الخطة التي اتبعها من

<sup>(</sup>١) السعودي ، مروج الذهب ، ج ٣ ص ٢٠٧ ومايليها (طبعة بيروت، دار الاندلس)

<sup>(</sup>٢) أبن الاثير ، ج ٥ س ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الالير ، ج ه س ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) عن أبى سلمة راجع : الجهيميارى ، ص ٨٥ ، ٨٧ ــ ابن طباطب على ١٣٦ ومايليها -- أبو حنيفة الديشورى ، ومايليها -- أبو حنيفة الديشورى ، ص ٣٣٠ -- ألدورى ، المصر المباسى م ٣٧٠ -- الدورى ، المصر المباسى الاولى ، ص ٣٠٠ .

خلفه من خلفاء بنى العباس فى الفدر والانصار، وعدم احترام العبود والمواثيق، الامر الذى دعا المؤرخين الى القدول بأن والدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر، وكان قسم التحيدل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة ي

وفي عهد السفاح قامت الشورات العربة في مواضع كشيرة من بلاد الشمام والجزيرة، وقام الشوار بالتبييض، أى رفع الألوية البيضاء شمار الدولة الاموية، فق سنة ١٣٧ ه بيض حبيب بن مرة المرى في البثنية وحدوران، شم بيض أبو الورد بجزاة بن المكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي في قنصرين، وقدم أهل همشق عليهم أبا مجد الله بن يزيد بن مصاوية المعروف بالسفياني، لاستياشه من سياسة القتل التي جرى عليها العباسيون. وكان ابن الورد متوليا لمسكر السفياني (٧). ونجح عبد الله بن على العباسي في إيقاع المزيمة بقوات أبي الورد في مرج الآخرم وقتابهم جميعاً. أما السقياني فقد فر الى تدمر، شم لحق بأر من الحجاز، وظل هناك حتى خلافة المنصور شم قدل. وفي نفس سنة بأر من الحجاز، وظل هناك حتى خلافة المنصور شم قدل. وفي نفس سنة بأر من المجاز، وظل هناك عتى خلافة المناسور شم قدل. وفي نفس سنة كذلك بيض أهل المؤيرة، وخاموا أبا العباس السفاح، وزحفوا الى حران، كذلك بيض أهل قرة يسيا والرقة ودارا وماردين والرها وسميساط، ولمكن كذلك بيض أهل قرة يسيا والرقة ودارا وماردين والرها وسميساط، ولمكن أخدى في خراسان وهمان ومصر، كابها تأخذ على العباسيين كثرة سفكهم المدماء.

<sup>(</sup>١) أين طباطبا ، ص١٣٢ ،

<sup>(</sup>٢) ماجد ، العصر العباسي الأول ، س ٢ ه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ه س ١٣٢ -- ١٣٤ .

وعلى الرغم مما انصف به أبو العباس السفاح من قسوة فإنه كان كريما كثير البذل، وكان شاهراً محيل الدالدب وسباع النقاء، وكان يظهر لندمائه ومجما لسهم ويحول لهم العطاء، وكانت تمجبه مفاخرات العرب من ازار واليمن (١). وقو سخائه يقول الصولى: « وكان السفاح أسخى الناس ، ما وعد عدة فأخرها غن وقتها ، ولا قام من بجاسه حق يقضيها ، (٢).

### " ٢ - أبو جعفر المنصور: ١٣٦ - ١٥٨ ه(١٥٥ - ٥٧٧٩)

كان السفاح قد عقد فى سنة ١٣٩ لاخيه أبى جمفر عبد الله بن محمد بالخلافة من بعده، وجمله ولى عهد المسلمين ، على أن يليه فى ولاية العهد عيسى بن موسى ابن عسد العباسى . فلما توفى السفاح كان أبو جعفسر بمكة ، فأخد عيسى بن موسى البيعة لا بى جعفر وكتب إليه بعلمه بوفاة السفاح والبيعة له .

وهكذا ولى المنصور الخلافة والاخطار ما تزال عبيطة بالدولة، فهنساك العلويون من آل الحسن وجماعة من أقاريه وأنصاره يكيدون له. وكان أبو جمنر حلى حد قول السيوطى و فحل بنى العباس هيبة، وشجاعة، وحزما، ورأيا، وجبروتا، جماعا للمال، تاركا اللهو واللعب، كاهل العقل، جيب المشاركة في العلم والآدب، فقيه النفس، قتل خلقا كثيراً حتى استقام ملكه، وهو الذي ضرب أبا حنيفة سرحه الله سعلى القضاء ثم سجنه، فسات بعد أيام، (٣). و يصفه ابن طباطبا بقوله: وكان المنصور من عظاء الملوك

<sup>(</sup>١) المسعودي ، مروج الدهب ، ج ٣ س ٢٧١

<sup>(</sup>۲) السيوطي ۽ ص ۲٤٠

<sup>(</sup>۴) نفسه س ۲۱۲

وحوماتهم وعقلاتهم وعلماتهم وذوى الآراء الممائبة منهم، والتدبيرات السديدة، والوزّا شديد الوقار، حسن الحالى في الحلوة، من أشد الناس احمالا لمما يكون من فيث أو مزاح، ويضيف الى هذه الصفات صفة المكر والتيقظ، وينسب اليه أصل الدولة وضبط المملكة وترتيب القواعد وإقامة الناموس (۱). ولهذا كله يفتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيق للدولة العباسية (۲). ولاشك أن الهترة التي قضاها المنصور في الخلافة العباسية تعتبر من أهم عصور الخلافة إن لم تلكن أهمها على الإطلاق، فقد حكم ما يقرب من ٢٧ عاما حكما استبداديا اشعلنم خلاله المنف والقسوة، وأشاع أنه يحكم يتنويض من الله، كما يتجلى ف قوله وإنما أنا سلطان الله في أرضه (۲) ،، وعلى هذا الأساس عمل العباسيون على الاحتفاظ بالخلافة في دولة تهوقراطية أساس السيادة فيها لوحماء الدين، وكان من أثر ذلك أن أصبحت الخلافة العباسية ذات طابع استبدادى وديني، وركز الخليفة فيهما جميسع سلطات الدولة في يده فيلم يستحن للوزير من وركز الخليفة فيهما جميسع سلطات الدولة في يده فيلم يستحن للوزير من الأمرشيه.

وفى سبيل تأبيت دعائم الدولة المباسية الفتية لم يتردد أبو جعفر المنصول في المندو بكثير من أنصاره وبمضاقر بائه (١) ، وأصبح الغدر سمة تمثل الطابع الذي التزمته الدولة المباسية طوال تاريخها الطويل وقد استهدل أبو جعفر عبده بقتل عمد عبد الله بن على الذي يرجع اليه الفضل الأول في إيقاع الهديمة

<sup>(</sup>١) ابن طياطيا ، ص ١٤١ ، ١٤٣

<sup>(</sup>٢) ماجد ، العصر العباسي الأوله ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) اللهد الفريد ، تمليق الأسعاد أحد أمين ، الفاهر \* ١٩٤٤ ج ٤ ص ٩٩

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي الأول ، س ٧٠

بمروان بن محمد فى موقاة الزاب ، وهو الذى تتبع الامويين بالقتل والتشريد، وقضى على الفتن الكبرى التى قامت فى الشام صد الحكم العباسى. ويرجع سبب قتله لعمه الى أن عبد الله بن على ما كاد يسمع بوقاة أخيبه السفاح حتى خرج بجلى المنصور، فجمع جنده ، وطلب منهم أن يبايهوه ، وادعى أن أيا العباس جعلله المجهد عندما سيره لمقاتلة مروان بن محمد ، وأتى بشهود شهدوا له بذلك ، وبايمه أكثر أهدل الشام (١) رغم كراهيتهم له نكاية لا بى جعقس . ثم سدير أبو جعفس أبا مسلم النخراسانى لقتال أخيه عبد الله ، فسار أبو هسلم وهو كاره ، واشتبكت قواته مع قوات عبد الله فى قتال طويل الامد دام خسة شهور وانتهى بهزيمة قواته مع قوات عبد الله فى قتال طويل الامد دام خسة شهور وانتهى بهزيمة البعبرة ، فأخف بن على فى ٧ جمادى سنة ١٢٧ ه ، فدفر عبد الله الى أخيه سلميان والى عبد الله بن على فى ٧ جمادى سنة ١٢٧ ه ، فدفر فى سنة ١٢٩ بعد أن حصل على الامان له ، فسجنة المنصور ثم قتله بعد تسع سنين (٧) فى سنة ١٤٧ ه .

كذلك أفسدم أبو جمفر المنصور فى سنة ١٣٧ م على قشل أبى مسلم الحراسانى قائد الثورة على الامويسين فى خراسان، ويعزون قشل المنصور له إلى الاسباب الآنية:

١ -- "مادى أبي مسلم في زهو. (٢) وإسرافه في فتل الثغوس البريثة

<sup>(</sup>۱) اليطوبي ، ج ٢ ص ٣٦٠ - المسمودي ، ج ٣ س ٢٨٩ - ابن الأثير ، ج ٥ س ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المسموديم ، ع ٣ س ٢٠٠ - ابن الأثير ، ج ، س ٨٧ . .

<sup>(</sup>٣) خاصة بعد انتصاره على عبد الله بن على عندما أراد المتصور أن يختبر مدفق طاعته له، فأرسل الميه رسولا ليحسى عليه الفنائم ، فنصّب وتناول أيا جعفر بلسانه ، وأراد للمسلسل الرسول لولا تدخل أصحابه ( المسمودى ج ٣ ص ٢٩٠ -- البيقوق ، ج ٧ ص ٣٦٦).

ُ ُ ﴾ ــ تقدمه على المنصور في طبريق الحج وعدم انتظماره إياه في طريقُ العودة عندما بلنه تبأ وفاة أبى العباس السفاح .

٣ أسد إداد رفاة السفاح أرسل أبو مسلم الى المنصور رسالة يعزيه فيهادون
 ١ن يهنثه بالحلافة .

١ كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطة ، والى الجزيرة ، أن يلحق بأ بي سهم عنسد عوجه نقاتلة عبد الله بن على فى الشام ، فكتب ابن قحطبة الى مالمور يافروزير المنهور بقول : « إنى قد رأيت بأ بى مسلم انه بأتميه كتاميم أمير المؤمنين فيقرأه عمر يلقي الكتاب من يده إلى مالك بن الهيثم فيقرأه ، و يضحكان السيرا من دري .

تهمرأه على قتل سليان بن كثير الحزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية
 دون استشارة الحليفة .

به سد تحدیه لامر المندور عندما صرفه عن ولایة خراسان وولاه الشام ومصر و قوله : « هو یولینی الشام ومصر ، وخراسان لی (۱) ، ، واستمراره فی السدیر إلی خراسان .

اسم الخلية ــة في رسائله ، وانتسابه إلى سليط ابن عبد الله بن عباس (٢) .

والواقع أن أبا مسلم تمادى فى الإعتـــداد بنفسه لاستشماره بأنه صاحب الفضل الاعظم فى قيام الدرلة أمباسية ، وتجاوز حدود سلطانه إلى حد أخاف المنصور منه على خلافته .

وفى عهدد المنصول ظهرت عدة نحسل دينية أشهرها حركة الواوندية التي ظهرت في قدرية راوند بالقرب من أصفهسان عقب مقتل أبي مسلم الحراساني

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ه س ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) اليماويي ، ج ٢ س ه٣٦٠ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الدوري ، العصر المباسي الأول ، س ٧٠ .

وهى حركة مستمدة من الافكار الفلسفية المتسديمة التي روجها الفرس بدافع الشمور بالقومية الفارسية . ويستقد أصحاب هاذه الحركة بتناسخ الارواح ويزهمون أن ربرح آدم حلت في عبان بن نهيك (۱) ، وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور (۲). وقد اعتبر المنصور هذه النحلة خروجا على اللهين ، فحارب أصحابها ، فانقلبوا عليه وكادوا يفقكون به ، ولكنه ظفر بهم وقتلهم عم تشكلت الراوندية في حركات متفرعة مختلفة منها الحرمية ، وهي فرقة تمدعي أيضاً بالمسلمة (۳) ، قطعت بعدم موت أبي مسلم ، ومنها المقنعية نسبة إلى رجل من مرو من أنصار أبي مسلم ادعي الالوهية واتخد قناعا يخفي قبح وجهه ، وأباح المقنع ترك الصوم والحج والزكاة ، كما أباح النساء لاتباعه ، ولم يتم القضاء على هذه الحركة إلا في زهن المهدى .

وفى عهد المنصور أخذ العلوبيون ينارءون العباسيين وينا يدونهم العداء لآنهم خدعوهم، واستأثروا بالخلافة دونهم، وكان يقود العلوبين فى المديئة بنو الحسن، وعلى رأسهم أخوان هما محمد بن عبد الله بمن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بالنفس الزكية لزهاء ونسكه، وكان يلقب بالمهدى، والشانى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتيل باخرى. فاهتم المنصور اهتماماً

<sup>(</sup>١) رئيس حرس الحليفة في الماشمية .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبير ، ج ه ص ٢٠٠ - ابن طباطبا ، ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣) من رؤساً بها سنباذ الذي خرج في نيسابور يطالب بدم أبي مسلم الحراساني، ولكن المنصور سير اليه جهشا بفيادة جهور من مراد العجل هزمه وقتله وقتل اتبساعه وذلك سنة ١٣٧ ( المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٣ س ١٩٤ --- ابن الأثير ٢ ج ٥ س ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج الأصفهائي ، مقاتل الطرالبيين ، طبعة بيروت ١٩٦١ ، ص ١٩١ – ابين طاطيا ، ص ١٩١ .

خاصاً بالقصاء على الحسنيين ، فسير جيشاً ضخا بتيادة ديسى بن موسى ولى هواره و وحيد بن قحطبة ، اشتبك مع انصار النفس الوكية فى موضع قريب من المدينة ، فدارت الدائرة على الحسنيين ، وقتل ابن قحطبة محد النفس الوكية، واحتر وأسه، وحمله إلى المنصور في به رمضان سنة ه به ١٤(١)، أما أخو ه ابراهيم فقد أعلن الثورة فى البصرة، واستولى عليها، فأرسل المنصور اليه جيشاً بقيادة عيسى بن موسى وسعيد بن مسلم ، واشتبك إبراهيم بن عبسد الله بن البحسن مع الحيش العباسى فى الموضع المعروف باسم با خرى القريب من الكوفة ، فالمهزم وقتل هناك فى ٢٥ من ذي القمدة ،

ويقترن اسم المنصور بمدينة بنداد التي شيده افي سنة ١٤٥ هـ ، ويرجع سنبب بنائه لها على حد قول بن الاثير إلى أنه لما ثارت الراوندية في الهاشمية الواقعة بنواحي الكوفة ، كره سكانها لذلك ولجوار أهمل الكوفة أيضاً فانه كان لا يأمن أهلها على نفسة ، وكانوا قد أنسدوا جنده ، (٦). ، فنخرج بنفسه برتاد له موضعاً يسكنه هو وجنده ، فانحدر إلى جرجرايا، ثم أصعد الى الوصل، وسار تحدو الجبل في طلب منزل ببني له ، حتى اهتدى الى موضع بنداد ، الذي يحمع بين الماء والزروع ، في موقع يمكن أن تصل اليه السفن من الشام والرقة والميرة من الصين والهند والبصرة وواسط والموصل وأرهينية ، باين أنهار

<sup>(</sup>۱) الليمةوبي ، ج ۲ س ۳۷٦ - المسعودي ، ج ۳ س ۲۹۹ - أبوالفرج الاصفرائي، مقامل الطالبيين ، س ۲۰۰ - ابن الأنير ، ج ٥ س ١٤٠ - ابن طباطبا ، ص ٢٠١ - (٢) المسعودي ، ج ٣ س ٢٠٦ - مقاعل الطالبين ، س ٢٥٧ - ابن الأنسير ، ج ٥ س ٧٠٠ - ابن طباطبا ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأنهي ، ج ه س ٨ ٥٠٠ -- ابني طباطبا ، س ١٤٣٠ .

لا يصل أيه عدوه الاعلى قنطرة . فأعجبه المكان ، وعـزم على اختياره لإنشاء **ب**غداد ، وأمر باختيار قوم من ذرى النقل والعلم والمعرفة بالهندسة ليتولوا تخطيط المدينة. فابتدأ المنصور بانشائها في سنة هع: ه، وكتب اليعماله بالشام والجبل والكوفة وراسط والبصرة يأمرهم بإنفاذ الصناع والفسلة ، فكان عن أحضر منكبارالمقلاء الحجاج بن أرطأً، وأبو حنيفة ، وتم البناء في سنة ٩٤٦ ويجلها المتصور مدورة (١) ،وفتح في سورها أربه: أبواب(٢) . ومن أسهانها بقداد أو بندان ، والزوراء لانحراف قبلتهما إلى اليسيار ، وقيل لا زورار تهر دجلة عند مروره بها ، كما سمى الجانب الشرقىمنها الروحاء لانبساط مجرى النهر هنده. وفيوسطالمدينة أقام قصره ، والجامع ، ودار حرسه ، ومثازلأولاده ومنازل من يقوم بخدمتهم ، وقصور الامراء ورجال الدولة (٣)،ودورالاهالى تتخللها الاسواق. وقد حرص على تحصينها لتحاكى فىالدظمة والفخامة والمناعة القسطنطينية العظمي. ومن أشهر قصور بغداد قصر الضيافة المعروف بالخضراء وكان ينزل فيه السفراء والوافدون على بنداد من مختلف الآقالم حتى يحدد لهم المنصور وقت مقابلته لهم ، وكان بأعلى هذا القصر تمشال على صورة فارس في يمده رمح يدور مع الريح (¹) ، ووصفت قبة القصر بأنها كانت تاج البلد وعلم بغداد . كذلك بني قصر الخلد على شاطى ، دجلة الغرب خارج بنداد ، بينها كان

<sup>(</sup>١) الأربل عس ٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) هم ياب خراسان في الثبال الفيرقي، وباب الصيرة في الجوب الفيرقي، وباب المكوفة
في الجنوب الغربي ، وباب الشام في الثبال الغربي ، وعلى كل باب منها مجالس وقباب مذهبة
يعتمد اليهاعلى الخيل ( اليهقوبي ، ج ۲ س ۳۷۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير، ج ه س ٧٤ه.

<sup>(</sup>٤) الاربل ، س ٧٦ .

قصر الذهب فى قلب المدينة . وأقام المنصور خارج بغداد على الصفة الشرقية من نهر دجلة ، فى قبالة المدينة ، ربضا سمى برصافة بغداد ، اتخذه "كنات لجنده وسوره وخندق حول السور . وسرطان ما عمرت الرصافة ، وأصبحت تضاهى بغداد فى العظمة . وفى سنة ١٥٧ هـ أمسر المنصور ببناء محلة الكرخ فى الجمية الجنوبية من بغداد ، ويرجع السبب فى بناء الكرخ الى ارتفاع الدخان المتصاعد من الاسواق و تسببه فى اسوداد بغداد ، الامر الذى أزعج المنصور وضايقه ، فأمر بنقل هذه الاسواق التى كانت تشفسل قسما كبيراً من مدينته إلى الجنوب حيث الكرخ . وقيل فى سبب نقل الاسواق الى السكرخ أن رسول ملك الروم جاء الى بغداد ، فأمر الربيع فطاف به فى المدينة ، فسأله المنصور : كيف رأيتها ؟ بغداد ، فأمر الربيع فطاف به فى المدينة ، فسأله المنصور : كيف رأيتها ؟ فلما طاد ، رأيت بناء حسنا الا أنى رأيت أعداءك ممك وهم السوقة ، فلما طاد الرسول عنه أمر بإخراجهم الى ناحية الكرخ ، وقيل إنما أخرجهم لان الغرباء بعلمرقونها ويهيتون فيها ، وربما كان فيهم الجاسوس (۱) .

وفي عهد المنصورغرا البيزنطيون بعض أراضي الشام في سنة ١٣٨ه (٥٥٥م) في عهد الامبراطور قسطنطين الحامس، واستولوا على ملطية (٢)، وهسدموا سورها، ولسكن المنصور "ممكن من استردادها في العام التالى، وأقام فيها حامية عسكرية كبيرة. وفي عهده استقل عبد الرحن بن معاوية المعروف بالداخسل بالاندلس عن الحلافة العباسية، فأراد المنصور أن يقضي على سلطان عبد الرحن الاعرى فبعث العلاء بن مغيث اليحصي إلى الاندلس لمحاربة عبد الرحن، ولكن الامير "ممكن عن ايقاع الهريمة بالعباسيين في قرمو نة (٢).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ؛ حدم س ٧٤ه -

<sup>(</sup>٢) هي المدير ، ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ببروت ١٩٦٢ من ١٩٨٨

وأوقى المنصور في سنة ١٥٨ ﻫ بالقرب من مكة وهو في طريقه الحج.

(۳) المهدى بن المنصور : (۱۰۸ - ۱۲۹ / ۵۷۷ - ۵۸۷م)

هو محد بن عبد الله المنصور ، بويع له عكه يوم تونى أبوه ، وحكم المهدى قرابة ١١ سنة قضتها الدولة فى سلام ، وساعدعلى ذلك ميله إلى السلم واستقرار أمور الدولة فى حياة أبهه . وقد عكف المهدى على الفنون ، وخاصة العبارة، فأقام سور الرصافة ، وبنى مسجدها ، ووسع المسجد النبوى بالمدينة ، وجمسله بالقسيفساء والعمد ، وكسا الكمبةسنة ، ١٩ ه بالديباج والحز والقباطر ، وطلى جدر انها بالمسك والعنبر (١) ، وبنى عسلى جو انب الطريق المؤدى إلى الحبج منازل وعطات لواحة الحجاج (٢) . وأمر كذلك بالزيادة فى المسجد الحسامع بالموصل فى سنة ١٦٣ ه (٢) . وكان المهدى من أكثر الخلفاء العباسيين حبسا للموسية فى والغناء ، وكان بلاطه يكنظ بالمغنين وذوى المواهب الفنيسة أمشال للمسحد الموسية فى والغناء ، وكان بلاطه يكنظ بالمغنين وذوى المواهب الفنيسة أمشال الماسمو تا ، وكان ابنه أبو اسمحق ابراهم من كبار المغنين والموسية بين فى بلاط المسيد والأمين ، وعد ابراهم زعم الحركة الموسيقية الابداعية الفارسية ، مخلاف المسحن الموصلى الذى ترعم المدرسة التقليدية العربية (٤) .

وكان المهدى شديدا على أهل الصلال والزندقة ، لاتأخذه في اهلاكهم لومة لائم (') ، ففي عهده ظهرت حركة المقنمية بزعامة المقشع الحراساني سنة ١٥٩٩

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، بج ٢ س ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ، س ٤٠٢ ــ السيوطي ، س ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٣ س ٧٦ ..

<sup>(1)</sup> راجع فارمر ، تاريخ الموسيق الأندلستة ، ترجة الدكتور حسين نصارء القاهرة ١٩٥٦ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٠) ابن طباطباً ، س ١٦١ .

قاهما رجل من أهل مرو موطن النحل الفارسية ما أعور ، قصير القامة ، دميم الحلقة ، اتخذ لوجهه قناعا من ذهب لاخفاء قبح رجهه، وادعى الالوهية ، وكان يقول أن الله خلق آدم ، فتحول في صورته نوح ، وهكذا هلم جرا إلى أن مسلم الحراساني ، ثم تحول إلى هاشم، وسمى نفسه هاشها ، وكان يقول بالتناسخ، فتا بعه في الصلال خلق كمثير ، وكانوا يسجدون إلى ناحيته أين كانوا من النواحى ، وكانوا يقولون في الحرب : وياهاشم أعنا ، وتصمحوله حشد كبير من التا بمين وتصمنوا في قلمة بسئام وسنجردة من رساتين كش ، وأعانه الترك في بخسارى والصند (۱) . ولسكن هذه الحركة لم يطل أمدها ، فقد انتهت بهلاك المقنع ، ذلك أن المهدى سير اليه جيشا بقيادة معاذ بن هسلم ، وسعيد الحرشي، أوقع بأصحاب المقنع فهزمهم ، فلما أيتن المقنع بالهلاك ، جمع نساده وأهله وسقاهم السم، وأمر أن يحرق هو بالنسار حتى لا يمتسل بهشته (۲) .

كذلك ظهرت في أيام المهدى حركة الزندقة ، وكان أصحاب هذه الحركة والدون بالا باحية المظلقة والفوضى والتحلل من جميع القيموالروا بطالاجتماعية ، وقد تتبع المهدى الزنادقة في كل مسكان ، ونكلى بهم ، وعين لطاردتهم رئيسا بهرف بصاحب الزنادة ، فقل منهم أعدادا هائلة ، وبلغه أن صالح بن أبي عبيد الله كاتبه زنديق ، فأحضره ، فلما تأكد لديه ذلك قتله (؟) . والمهدى أول من أمر بقصنيف كتب الجدل في الرد على الونادية والملحدين (٤) .

وفي عهد المهدى ساءت العملاقات بين البيزنطيين والعباسيين ، فلم تنقطع

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س ٣٩ ــ ابن طباطبا ، س ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، س ٢٠ ـ أين طباطبا ، س ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) اليعةويي ، ج ٢ س ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، س ٢٥٣

الحرب البرية والبحرية بينهما، فمند سنة ١٥٩ ه توالت حمد الاسته المهدى على البيزنطيين (١)، وقد رد البيزنطيون على تلك الفسدارات، فأغار وا على مرعش وأحرقوها، فجعل المهدى ابنه هارون في حلب لمهاجمة البيزنطيين، وحمد هارور على مقدا تلتهم، فوصدل جيشه إلى سواحدل البسفور، وأرغم الامبراطورة إيرين الوصية على ابنها قسطنطين السادس، على أن تدفع للسلدين مبلغا قدره سبعون الف دينار سنويا، وعقدت الحددة بين المهددي وايرين لدة ثلاث سنوات (٢).

### ع - الهادى بن الهدى : ١٦٩ - ١٧٠ م ( ٥٨٧ - ٢،٧٦ )

هو أبو محمد موسى الهادى بن المهدى ، بويع له بالخلافة فى اليوم الذى توفى فيه المهدى ، وفى عهده القصير ضعفت الحلافة العبساسية بم فقد أصبحت أموال الله لا تصرف عسلى المقربين والمتصلين به من الشعراء وغسيرهم ، كذلك بدأ نساء القصر يتدخلن فى شئون العولة ، كما قلل هيبتها ، فكانت أمه الحنيزران ساكمة مستبدة بالأمور السكبار ، وكانت المواكب تندو إلى بابها ، وقيل أنها سعت إلى قتله لما وعك، فسمته ، وقيل غموا وجهه ببساط جلسوا على جوانبه (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س ١٠ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، س ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن الألير ، ج ٦ س ١٠٠ ــ السيوطي ، س ١٦٠ وما يليها ـ

يمالون سبب حقدها عليه بأنه حاول اقصاء أخيسه هارون الرشبسند عن الم بلالمة والبيعة لاينه جغر، فغافت المجزران على هارون، وكانت تحبه، فغمات بالهادي مافعلت ، وقيل أنه كان شديد الغيرة على الحيزران، فكره منها خروجها في المواكب والهمهسا بمساحبة رجل يقال له عند الله بن مالك ، فغاضبها وأقسم لبضربن عنله ( راجع : المسعودى ، ج ٣ من ١٩٨ ) ،

وفى عهد الهادى بدأت ظاهرة استقلال الأطراف فى الدولة العباسية ، وقامت الفتن والمنسازعات فى الداخل. فقد ثار المسلوبون الحسنيون فى الحجاز فى سنة ١٦٩٩ برعامة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب ، فأرسل الهادى لاخاد حركتهم جيشا إلى مكة بقيادة محمد بن سليان وتم الأشتباك فى واد بطريق هكة يسمى فنح ، فقتل الحسين ومن معه من أهسل بهيته ، وفر أحد أقار به وهو إدريس بن عبد الله بن الحسن ، فأتى مصر، ومن هناك خرج إلى المغرب الأقصى واستقر بوليلة ،فاستجاب له من بها من البربر ، وتمكن بفضل هؤلاء الانباع من تأسيس دولة الأدارسة .

وكان الهادى عنيفا فى محاربة الزنادةة فى سنة ١٣٩٥ التى تولى فيها الخلافة ، فقتل منهم جماعة (١) فيهم على بن يقطين ، ويعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن ابن عباس (٢).

ه - هارون الرشيب: ۱۷۰ - ۱۹۳ ( ۲۷۸ - ۲۰۸م )

هو أبوجمفر هارون بن مجمد المهدى ، من أعظم خلفاء بنى العباس وأكثرهم ذكرا فى التاريخ العباس ، لما اتصف به سن كرم وجود ، ولما وصلت البه الدولة الاسلامية فى عهده من نبهضة حضارية بلفت الاوج ، فقد أصبحت بفدداد فى أيامة كمبة العلم والادب ومركز التجارة والصنباعة ، حتى أصبح اسمه مقرونا بألف ليلة وليلة . وفى عصره ارتفى فن النتاء والموسيةى بفضل جهود حنيه ابراهم الموصلي وعواده زازل ، وظهر في أيامه شمراء عظام أمثال أبوالمتاهية

<sup>(</sup>١) الإربل، من ١٠٦ ـ السيوطي، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) ابن الأنبر ، ج ٦ س ٨٩ م

والعباس بن الاحنف، ومروان بن أبي حفصة ، ومؤرخين أمثسال الاصمعى والواندى وفي عهده أيضا ظهر التأثير الفارسي في الحياة الاجتماعية ، فاحتفل الناس بالاعياد الفارسية القديمة كالنوروز الذي أصبح يحتل منذ قيام العولة العباسية ما كان له من عظمة وروعة، ولم يقتصر الاحتفال بهذا الميدعلى الفرس حسب تقاليدهم القديمة ، يل عد عيدا شعبيا عاما ، كا احتفل به المخلفاء احتفالا رسميا (۱)، وأصبحت الازياء تتبع النمطالفارسي كا انتشرت الاطعمة والاشربة الفارسية . ومن أنواع الاطعمة الفارسية التي شاعت في هذا المصر والمخشكنانج (۲) والاسفيدباج (۲) ، ومن أمثلة الحلوى الفسارسية الفالوذج (۱) والاحتكانج (۲) ،

ويتميز عصر الرشيد بتيام هدة ثورات: منهما ثورات العمرب في الشمام ومصر والموصل، وفتنة الحوارج في الجزيرة (٦)، وخمروج العمالويين في طبرستان وأفريقية (تونس) وفي عصره نكب البرامكة سنة ١٨٧٥ بعدار.

<sup>(</sup>١) فؤاد عبد الممطىالصياد ، النوروز وأثر قالأدب العربي ، بيروت ٢ ٧ ٩ ٩ ص ٨ ٤ ..

<sup>(</sup>٢) الأبشهن ، المستطرف في كل فن مستظرف ، الناهرة ١٢٩٧ ج ، س ٢١١.

<sup>(</sup>٣) البغدادي ، الطبيخ ، تحقيق الدكتور داود الجليي ، الموصل ، ١٩٣٤ م ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه يرس ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المعادر نفسه س ٧٨.

<sup>(</sup>٦) ثار الصعمع الخارجي في الموسل سنة ١٧١ هـ، وثار الفضل الخارجي في لصيبين سنة ٢٧٦ ، والوليد طريف الشارى في الجزيرة الفراثية سنة ١٧٨ وحزة بن عبدالة الأورق في سجستان سنة ١٧٩ ، كاخرج كثيرون غيره ، وقد إضطر الرشيسد إلى هدم سور الموصل بسبب كثرة ثورات الحوارج بها (راجم ذلك في : فاروق عمر فوزى ، الرسائل المتباعبة بين الحليفة هارون الرشيد والنائر حزة بن عبد الله الحارجي ، الحجسة التساريخية ، المعدة ، بنداد ١٩٧٤ مى ٢٦٠ ومايليها) .

سيطروا على المدولة اقتصاديا وإداريا ، وكانوا يهيمنون على جميع مرافق الدولة في الحكم ، وفي الشئون المالية، وفي الادارة وفي العلوم والفنون ، وسنتحدث عن نكبتهم بالتفصيل عند تمرضنا الملاقة العباسيين بالفرس .

أما عن عن علاقة الدولة العباسية بالدولة البيزنطية فكانت صلاقة حرب مخدف علاقتها بالدولة الكارولنجية التي ارتبط عالها شار لمان (٢٦٨ - ٨١٨) مع الرشيد بعلاقات المودة والصداقة، وتبادل الجانبان الهدايا والسفارات. ومن المعروف أن الرشيد قاد الحلات مند البيزنطيين بنفسه، فق سنة ١٨١٨ خرج على رأس سييش كثيف إلى آسيا الصغرى واجتاز منطقة الثنور، واقتحم المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى، وافتتح حصن الصفصاف، كما غوا قائده عبد الملك بن صالح بلاد البيزنطيين في نفس السنة، فبلغ أنقره (١) فاضطرت الامبراطورة المريق مند ايرين في ١٨٥ ه ( ٢٠٨ م ) أطاحت بحكها ، وخلفها الامبراطور تقفور الأول ( ٢٠٨ م ) الذي نقض المدتة، وامتنع عن دفع الجرية ، ويروى ابن الأثير هذا الخبر بقوله: و وكان على الروم حينئذ اصرأة اسمها رين فخلمها الروم وملكت تقفور ، وتزعم الروم أنه من أولاد جفشة بن غسان ، فكان قبل أن يملك يلى ديولن الحراج ، وماتت رين بعد خسة أشهر من خلمها . فلها استوثقت الروم لنقفور كتب الى الرشيد :

و من نقفور ملك الروم إلى هارون طلك العرب ، أما يعد فان الملكة التىكانت قبل أقامتك مقام الرخ ، وأقامت نفسها حقام البيدق ، فحملت اليك من أموالحا ما كنت حقيقا بحمل أضعافها اليها ، والكر ذالك ضعف النساء وحمقهن ، فإذا

<sup>(</sup>١) اين الاثير ، ج ٦ س ١٠٨ .

أرأت كتاب هذا فاردد ماحصل الله من أموالها ، وافتد انفسك بما تقع به الصاهرة الله ، وإلا فالسيف بيننا وبينك ، (۱) . فلما قرأ الرشيد الكتاب استفرم النفشب حتى لم يقدر أحد أن ينظر اليه دون أن يخاطبه ، وكتب على ظهر النكتاب : دبسم الله الرحن الرحم ، من هارون أمير المؤمنين إلى تقفور كلب الروم ، قد قرأت كنابك يا ابن الكافرة ، والجواب ما تراه دون ما تصممه والسلام (۲) . وعلى أثر ذلك زحف بحيوشه عترقا آسيا الصغرى حتى نزل على هرقله، فنقحها وغنم هنائم كثيرة ، وانتصر على البيزنطيين في عدة مواقع ، وأرغم الامراطور وغنم هنائم كثيرة ، وانتصر على البيزنطيين في عدة مواقع ، وأرغم الامراطور المتفور على إبرام مماهدة صلح تعهد له فيها بدفع الجرية من جديد . ولكن البيزنطيين تقضوا هذه الماهدة مرة ثانية ، وهاجموا الدولة المباسية والرشيد في طريق عودته ، وهزموا المسلمين في جنوبي آسيا الصغرى منتهزين انتشفاله الخليفه بمعنى الفتن الداخلية ، ولكن الرشيد خرج في سنة ، ۹ ه وفتح هرقاتو الصقصاف وملقونية وغيرها ، وأسر من البيزنط بن ستة عشر ألفا (۲) ، وفرض جزية عليهم قدرها نصون ألف دينار .

وتوفى الرشيسة وهدو غاز بخراسان، فدفن بطوس فى ٣ جسادى الآخرة سنة ١٩٣ ه، وكان قد بايع بولايه المهد لأولاد، الثلاثة: الامين سنة ١٩٣ ه، ثم المؤتمن سنة ١٨٨ ه، ثم المؤتمن سنة ١٨٨ ه، أم المؤتمن سنة ١٨٨ ه، أم المؤتمن أما الاسين بالقسم الشرقى إلى المأمون، وبالجزيرة والمواسم الى المدؤتمن، أما الاسين فتولى الشام والعراق إلى آخر المغرب ٤٠٠ .

١٨٠) ابن الأثير ؟ س ١٨٥

٧) المصدر نفسه ، ج ٦ س ١٨٥

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، س ٢٦٨

<sup>(4)</sup> ابن الأثير ، ج ٦ س ١٧٣

## ٩ - محمد أبو عبدالله الأمين: ١٩٣ - ١٩٨ ٥ (٨٠٨ - ١١٨٦)

هو وله الرشيد من زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور ، ولى الأمر بعد الرشيد صبيحة الليلة التى تونى فيها ، وكان المأمون حينتذ بمرو ، وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهها المؤرخون اليه (۱) واقيساله على اللمو وانقطاعه إلى معاشرة المجان عن قد بهر الهولة ، وتوجيه إلى جميع البلدان في طلب الملهسين ، واستخفافه بأخويه وبقواده ، وإسرافه في الانفاق على ملذا ته ومتمه ، على الرغم عن ذاك كله ، فقد كان شجاعا فصيحا أديبا كريما (۲) ، أما ما رصمه به المؤرخون فانما بهم عن الذعة الشموبية التى اعتبرت النزاع بين الأمين والمأمون صراعا بين الأمين والمأمون صراعا بين الأمين في منزاعه ضدالامين، لأن المأمون ، يحكم كون أمه فارسية ، يمثل النزعة الشموبية ، وكان ون المفارسية ، يمثل النزعة الشموبية ، وكانوزي والفضل عبوسيا المنا بوء أي أبو الفضل عبوسيا إلى الشموبية ، وكانوزي واتصل بالرشيد عن طريق جعفر البره كي ، فعينه الرشيد مع الناسلة قردن الرشيد ، واتصل بالرشيد عن طريق جعفر البره كي ، فعينه الرشيد مع

<sup>(</sup>۱) ذكر وا أنه كان سيء التدبير عكشير التبذير ، عضميف الرأى ، أرهن لايصلح للامارة ، ويدللون على ذلك بأنه أمر أول مابوبع بالحلالمة تأنى يوم ببناه مبدال بجوار قصر المناسسور للعب بالكرة ، وأنه عزله أخاء المؤتمن سنة ١٩٤ هـ، هما كات الرشيد ولاء ، ووقعت الوحشة بهنه وبين أخيه المأمون ، بسيب سني الأمين على عزل الممأمون ، فأسقط اسم الأمين من الطراؤ ، وتطع البريد عنه .

<sup>(</sup>٧) ابن طباطبا ، س١٩٣ . ومن الأمثلة الدالة على كرم عنصره ، أن الفضل بن الرابع المرح عليه لما تأزم الموقف بعد هزيمة قوات الأمين أن يأخذ ولدى المسأمون رهيئة حتى ينفذ له مطالبه فاذا أبي تنفيذها قتلها ، فرد عليه الأمين : « أنت اهر ابي مجنول ، أهموك الى ولاية أهنة الدرب والمجم وأطمعت خراج الجبال الى خراسان وأرقح مثر لتسك عسلى نظرائك من أبناه القواد والمسلوك ، وتدعوني الى قتل ولدى وسفك دماه أهسبل بيتى » (ابن الأبير من ٢٠٤) .

ابنه في إدارة القدم الشرقى من دولته ، فالفصل بن سهل هو الذي أشعل نار الفتنة بين الآخوين سمها لاقصاء العرب عن السلطان وتحويله إلى الفرس، وهو الذي سمى إلى فصل خراسان عن الدولة العباسية . لهذا لا نستبعد أن يكون ما وصم به الآمين من صفات ذميمة من نسبع خصومه وصنائهم الشمو يبين. وكل ما في الآمر أن الآمين لم يوفق في اختيار رجاله، ولم يفطن إلى حقيقة المؤامرات عبكها أعداؤه ضده .

ويرجم سبب الفتنة بين الأمين والمأمون إلى أن الفعنل بن الربيسع وذير الإمين فطن إلى أن المأهون اذا آلت اليه الحلافة وهو حى لن يبتى عليه ، فسمى الفعنل إلى إغراء الأمين وحثه على خلع المأمون من ولاية المهد، والبيمة بولاية العبد لاينهموسي بن الأمين ، فيادر الامين بالدعاء لابته بالإهرة بعدالدعاء للمأمون وللمؤتمن، ثم خاع المؤتمن، ووجه إلى المأمون يظلب اليه أن يقدم ابنه موسى على نفسه ويحشر هنده، فاستشار المأمون وزير والفضل بن سهل وخاصته، فأغروه بالامتناع، فامتنع، وكتب يعتذر (١) ، وفي نفس الوقت عمد الفضل إلى استالة الغباس بن موسى رئيس وفد الامين اليه ، ملوحا له بإمرة بعض مواضع من مصر، فأجاب إلى بيعة المأمون ، وأصبح العباس عينا للمأمون يكتب إلى الفضل بن سهل بأخبار الامين من بغداد (٧) . ثم عمل الفضل بن سهل على توسيسع هوة الحسلاف بسين الاخوين ، فحرض المأمون على الاستقلال بخر اسان عندما أرسل الامين إلى حاله في خراسان يطاب منهم النول عن بعض حكورها ، فامتنع المأمون عن إجابة الامين إلى خلبه ، وأمر بسد الطرق والمنافذ المؤدية إلى خراسان بثقائته

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا ، س ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأنبر ، ع ١ س ١٩٠ .

وجاله حتى يمنموا أحدا من العبور، وفحظر أهلخراسان أن يستمالوا برغبة أو رهبة، وضبط الطرق بشفات أصحابه فلم يمكنوا من دخول خراسان إلا من عرفوه، وأتى بحواز، أو كان تاجر أمعروفا، وفقعت الكتب، (١)، بلحمد المأمون الممكاتبة ملك كابل وملوك الترك وخاقان التبت الذين خرجوا على طاعة الامين وبعث اليهم ببعض الهدايا.

فلما علم الآمين بذلك بايع لولده موسى بولاية العهد، وسياه الناطق بالحق، وأمر بالدعاء له على المنابر، وقطع ذكر المأمون والمؤتمن في بيع الأول سنة ١٩٥٥، وأرسل إلى الكعبة بعض الحجبة فأتوه بكتابي العهد اللذين وضعها الرشيد في المكعبة بنيعة الآمين والمأمون، فأحضرهما عنده، فزقها الفضل بن الربيع، وكان لنكث الآمين لعهد أبه أثر هيق في إغضاب أهل خراسان وغيرهم، ثم تطورت الفئة، وأصبحت نواعا بين الفرس أنصار المأمون والعرب أنصار الآمين، وقد سائد الامين في موقفه صد الفرس وزيره الفضل بن الربيع، وعلى بن عيدى بن ماهان، وعبد الرحن بن جبلة أعظم قواده. أما المأمون فقد وقف إلى جائبه الفضل بن سهل، ومن قواده هر ثمه بن أعين وطاهر بن الحسين وبدأ الامين يحهد قواته لمواجهة الفتذة. ثم أمر على بن عيسى بن ماهان بقيسادتها لحرب المأمون وملال بن عبد الله الحضرى بالانضام اليه، وخرج على بن عيسى في شعبان سنة وهذا بن عبد الله الحضرى بالانضام اليه، وخرج على بن عيسى في شعبان سنة وهذا هر كب الامين يشيعه ومعه القواد والجنود.

وفى نفس الوقت كان طاهر بن الحسين يسمكر بالرى والامداد تأتيسه من خراسان ، وكان يتأهب للقثال ، فلما بلغ على بن عيسى ذلك ـــ وكان مغرورا

<sup>(</sup>١) أين الأهير ، ج ٦ ، س ٩٣١ ــ اين طباطياً ، س ١٩٥ .

بقوته، على بقوله: « انها طاهر شوكة من أغصائى، وما مثل طاهر بتسبولى الجهوش، » وقال لاصحابه: « ما بينكم وبين أن ينقسف انقصاف الشجر من الربح والربح العاصف إلا أن يبلغه هبور تا عقبة همذان ، فأن السخاللانقوى على النطاح ، والبغال لا صبر لها على لقاء الاسد ، وإن أقام تعرض لحدالسيوف وأسنة الرماح ، وإذا قاربنا الرى ودنونا منهم فت ذلك فاعضادهم، (1).

وحدث الاشتباك بالقرب من الرى، واستطاع طاهر بن الحسين بسهولة النفلب على قوات الامين، ولتى على بن عيسى مصرعه ، و بو يع للمأمون بالخلافة فى جميع خراسان . و يبالفون فى استهتار الامين بالحبر، فيذكرون أن نمى على ابن عيسى جاءه و هو يصيد سمكا ، فغضب إذ قطع عليه الناعى لذة المصيد، وقال: و ويلك دعى ، فان كو ثرا قد اصطاد سمكتين ، وأنا ما صدت شيئا بعد ، (٧)

وتبع ذلك فترة مشعونة بالارتباك والفوضى، فقد تدحل الامين فى الرد هلى الهزيمة التى أصيب بها جيشه دون إعداد مسبق أو وفقا لحطة موضوعة، كما أنه لم يحسن اختيار القادة، فقد وجه عبد الرحن بن جبلة الانبارى فى عشرين ألف رجل نحو همذان. واستعمله عليها وعلى كل ما ينتجه من بلادخراسان، فلم وصل ابن جبلة الى همذان شرع فى تحصين سورها، ولكن طاهر بن الحسين فلم يمهله لذلك، فأتاء الى همذان شرع فى تحصين سورها، ولكن طاهر بن الحسين لم يمهله لذلك، فأتاء الى همذان، فخرج اليه ابن جبلة على غير تعبئة، واشتبك الفريقان فى قتال عنيف انهى بهزيمة جيش المأهون، ودخل ابن جبلة همذان، فأقام بها أياما أعاد خلالها جمع صفوفه، ثم خرج لقتال طاهر، فانهزم أصحابه فأقام بها أياما أعاد خلالها جمع صفوفه، ثم خرج لقتال طاهر، فانهزم أصحابه

<sup>(</sup>١) أبن الأثير، ج ٩ س ٢٨١،

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، س ٢٤٠ ــ ابن طباطبا ، س ١٩٥ ــ السيوطي ، س ٣٧٧ ع
 وكوثر المشار اليه هو خادم خاس خصى كان يمبه الأمين .

ووضع فيهم عسكر طاهر السيوف، وامتنع ابن جبلة في المدينة، فحاصر مطاهر، فأرسل اليه ابن جبلة يطلب الامان لنة...ه ولمن معه ، فأمنه ، وسلم له ابن جبسلة هذان . ولكن ابن جبلة تظاهر بعد ذلك برضائه بأمان طاهر ، ثم اغترهم وهم آمنون فركب في أصحابه وبادر طاهر بالمجموم دون أن يشعر ، وعلى الرغم منذاك، فقد انهزم ابنجبله وأصحابه ، وظل يقاتل حتى قتل(١) . ثم سيرالأمين للمرة الثالثة جيشا عدته أربمون ألفا لمحاربة طاهربقيادة أسد بن يويد بنمزيد، وأحمد بن مزيد، وعبد الله بن حميد بن قحطبة ،وسار المسكرالى خانقين، ولكن طاهر بك العيون والجواسيس في معسكر الأمين، واحتال في وقوع الاختلاف بينهم ، فاختلفوا ، وانتقض أمرهم ، وقاتل بعضهم بعضا ، ثم السحبوا من خانقين دون أن يواجهوا عسكر طاهر . وحدث بعد ذلك أن انقلب الحسين ان على من عيسي سماهان، أحد قادة الأمين عليه ، وخلمه وحيسه بقصر المنصور، وبايع للمأمون ، وتبعه في ذلك فريق من العسكر ، ولحن فريقا آخر استساء من هذا التصرف ، وتبعيم أهمل الأرباض ، فقما تلوا الحسين بن على بن عيسى وأسروه ، ودخل أسد الحرن على الامين فخلصه من قيسوده ، وأعاده الى قصر الحلد . ثم استقدم الامين قائده الاسير. فعاتبه ، فاعتذر اليه، وعفا الامين عنه، ثم خلع عليه وولاه العسكر، وأمره بمقاتلة المأمون، فخرج، ثم هرب، واكن قرما أدركوه وقتلوه (٢) . وفي هذه الأثناءُ كان طباهر بن الحسين يستولى على الأقالم الخاصعة للامين اقلما بعد اقلم ، فضم اقلم الحبال الواقع جنوبي بحسر قزوين ، ثم اقلم الأهواز وواسط والمدائن ، واقتربت جيوشهمن بغداد،وبايع عامل الحجاز المأمون، وتمكن مرثمة بن أعين من عاصرة بنداد من الحمانب

<sup>(</sup>١) أين الأثير، ج ٦ س ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، من ٢٦٠ ، ٢٦١ - اين طباطياً ، من ١٩٦ ومايليها .

الثمرق، أما طاهر بن الحسين فتولى حصار الجمانب الغرق من بعداد، وهام الحمال مدة 10 شهرا، وقد أصيب همران بغداد من جراء هذا الحمارالطويل بأضرار كبيرة بسبب قذائف المذجنين والنفط، فتهمدمت أسوار المدينة، ودمر صالمباني، واشتملت النيران في كل مكان، حتى زالت عاسنها ودرست ممالمها، ونفذت الاقوات في المدينة، وانتشرت الامراض والجاعات، واضطرالامين الى بيع ما في خوائنه من أحتمة وتحف لينفق على الجند (١) أما طساهر بن الحسين فقد عجز عن الاستيلاء على بعض أحيداء بغداد مشل الكرخ ومدينة المنصور وأسواق الحلد، فنهاها طاهر دار النكث.

ثم تحرج الامين عندما خذله كثير من أغوانه وقواده ومنهم محمد بن عيسى صاحب شرطته ، وعلى أفراهم د الموكل بقصر صالح ، وعبد الله بن حميد بن قحطبة وأخوته ، ويحيى بن على بن ماهان ، وخزيمة بن خازم ، وترقب على ذلك سقوط أسواق الكوخ فى يد طاهار ، وتحصن الامين بمدينه المنصور، وتولى الدفاع عنه العيارون وأهل السجون، وكانوا يقاتلون عراة، فى أوساطهم المآزر ، ونصحه بعض أصحابه بالحروج إلى الشام وإعادة جمع قواته من هناك ، فاقتنع بنصحهم ،وعزم على ذلك ، ولحكن طاهر بن الحسين علم بذلك الحبر، فكتب إلى عدد من أصحاب الامين بأمرهم باقناع الامين بالمدول عن عزمه ، وأثنوه هما أقدم عليه ، ونصحه بعض الناصحين بأن يستسلم لاخيه وينزل له هن الحلافة ، فقبل أن يسلم الحاتم والقضيب والبردة وهي من غلفات الرسول، لطاهر ويسلم نفسه إلى هرثمة بن أعين لكبر سنه ، ولما عرفه من قسوة طاهر، غير أن

<sup>(</sup>۱) اضطر الأمين الى بيم مانى الحزائن من الأمتمة ، وضرب آنيسة الفضة والذهب دنانير ودداهم ( المسمودى ، ج ٣ س ٤٠٣ – الإربل ، س ١٨٣ ) .

طاهر خشى ألا يكون الآمين جادا فى تنفيذ ما اعتزمه ، لا يا وقد بلغه من قبل أنه كان ينوى الحروج من بنداد إلى الجزيرة وبلاد الشام ، فوضع حول القصر كينا بالسلاح . فلما أرسل هر ثمة إلى الآمين حراقة على باب خراسان ، وتزل الآمين بالحراقة ، أرسل طاهر جماعه من الموامين خرقوها بالسهام ، وقيل قلبوها بمن فيها ، وسبح الآمين إلى الشاطى مرا) ، فقبض عليه بعض عساكر المأمون ، وذبحوه فى المحرم سنة ١٩٨ ه ، وطافوا برأسه ، فأرسلها طاهر إلى المأمون ، فحزن المأمون القتله ، وكان يرغب فى أن يرسل اليه حيا ايرى فيه رأيه ، فحقد بذلك على طاهر بن الحدين ، وأهمله إلى أرف مات طريدا ويميدا (٢) .

٧ - أبو العباس عبد الله المامون : ١٩٧ م - ١١٨ (١١٨ - ٢١٨م)

هو ابن هارون الرشيد منجارية فارسية تدعى مراجل، بويع له بالحلاقة وهو بخراسان في سنة ١٩٧ه، وبويع له البيعة العامة ببغداد في سنة ١٩٨ه، وبويع له البيعة العامة ببغداد في سنة ١٩٨ه، وفي هذه الاثناء كان الفضل بن سهل يستبد بأمور الدولة ويدبرها من مرو التي كان ينوى اتخاذها دارا للخلافة، ويجدول الإدارة المركزية من العراق العربي إلى خراسان لفارسية، ولكي ينفذ مذا المخطط الحطير، حجرعلى المأمون، ومنع أهل بيته وكبار قواده، من الدخول اليه الأباذن منه، ثم أمر على لسان المأمون بتعيين أخيه الحسن بن سهل على اقليم العراق والحجاز والبين (٢)، تمهيدا لجعل بلاه الشرق العربي ولايات تابعة لحراسان. وقد أثار هدذا الوضع ثائرة العرب في الشرق العربي ولايات تابعة لحراسان.

<sup>(</sup>١) المسعودي ، ج٣ ص ٤١٢ ـ اين الأثير ، ج٦ س٢٨٦ ـ الإربل ، ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) السيوط**ي ۽ ٢٧**٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٦ س ٢٩٨

بغداد وغيرها من الحراضر العربية.واستاء له العباسيون، فشــار نصر بن سيار ابن شبث من منى عقيل بشالى حلب في أواخر سنة ١٩٨ هـ (١٨٤م) وتغلب على ما جاوره من البلاد ، واستولى على سميساط من مدن الجزيرة ، وانضم إليه حشد کیر من الاعراب ، وکثرت جموعه ، فأمر الحسن بن سیل طاهر بن الحسين بالسير إلى الرة. نحار بة نصربن شبث المقيل في أوائل سنة ١٩٩، يعمد أن ولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب. فرحف طاهر واشتبك مم نصر بِمُواحِي كيسوم بِالزبِ من حلب في قتال شديد أبلي فيه نصر وأتباعه العرب **بلاء عظيها، وارتد طاهر إلى الرقة شبه مهزوم ، وترتب على ذلك ارتفاع شأن** نصربن شبت بالجزيرة، فقد قوى من أمره وأعلى شأنه ، وتوافد عليه الاتباع. والانصار ، ولم يرض ابن شبت أن يحمل من هذا النصر مكسبا شخصيا له ، وإنما عبر هن ثباته على المبدأ عندما أتاه نفر من شيعة الطالبين فقالوا له: وقد وترت بني العباس، وقتلت رجاً لهم، وأعلقت عنهم العرب، فلو با يمت لخليفة كان أقرى لأمرك ، فقال : د من أى الناس ؟ ، قالوا : د نبايع لبعض آل على بن أن طالب ، فقال: ﴿ أَبَّا لِم بِمِسْ أُولَادِ السَّوْدَاوَاتِ فَيَقُولُ أَنَّهُ هُـــو خَلْقَتَى وورثني ؟ قالوا : و فنبايع لبعض بني أمية ، فقال : د أو لئك قــد أدبر أمرهم ، والمدير لا يقل أبدا ، ولو سلم على رجل مدير لأعدا ني إدياره، وانما هواي في **بنى العباس، وانما حاربتهم محاماة على العرب لانهم يقدمون عليهم المجم ، (١).** ولم يوفق المأمون في إخماد حركة شبك الا في سنة ٧٠ ه عندما حاصره عبد الله بن طاهر بكيسوم وضيق عليه حتى طلب الأمان (٢) ، وكما عجر الحسن بن

<sup>(</sup>١) اين الأثير ' س ٣٠٨

<sup>(</sup>۲) اقس الممدر ، س ۳۸۸

سهل عن إخماد ثورة نصر بن شبك العتميلي ، أخف في إخماد النتن التي اشتماعه في العراق ـ و بالذات في البصرة والكوفة ـ حيث استغل العلويون هماك ضعف نفوذ الحسن بن سهل واستبداد الفضل بن سهل بالمأمون وأعلنوا ثورتهم عليه، فق سنة ١٩٩ م ظهر أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن ابن المحسين بن على والكوفة، ودعا إلى الرضا من آل محمد، والممل والكتاب والسنة، وهو المعروف بابن طباطبا ، وقاد الثورة أبرااسرايا السرى بن منصور ، القيم هِ أَمْرُهُ فِي الْعَرْبُ ، وَتَجْمَعُ فِي الْهَاعُ الْمُؤْيَّةُ فِالْجَيْوِشُ الَّقِي وَجَهُمُ اللهِ النحسن بن سهل ، واستولى على الكوفة . وعلى الرغم من وفاة محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة ، فقد تولى مكانه عمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على ، وأنتشر الطاابيون في البلاد (١) . وضرب أبوالسرايا الدراهم بالكوفة، وعاث جيوشه بالبصرة وواسط ونواحيها، فتنلب على البصرة والمدائن، ثم ولي عمالا على مكة واليمن والأهواز والبصرة والمدائن، واستنجل خطرحركة ألىالسرايا، واستعصى على الحسن بن سهل قمعها ، فاستنجد بالقائد هر عمة بن أعين الذي تمكن من هر عمة أنيالسرايا وحدله على القرار من الكوفة في سنة ٢٠٥ ( ١٨١٥ ) إلى القادسية، ومن هناك معنى إلى خوازستان، واشهى به الامر إلى الوقوع في يد الحسن بن سهل الذي قتله و بعث برأنيه إلى المأمون (٢) . وفي نفس الوقت كانت!الثورات

<sup>(</sup>۱) وثب بالمسدينة محسد بن سليهال بن داود بن الحسن بن الحسن بن على ، ووثب بالمسرة على بن محد بن جد بن على بن الحسن بن على وزيد بن موسى سحمقر ابن محد بن على بن الحسن المروف بزيد النار المكثرة ما أحرق بالبصرة من دورالمباسيين، وظهر في المين المراهم بن موسى بن جعفر بن محسد بن على بن الحسن بن على ، وفي مسكة محد بن جعفر بن محد بن على بن الحسن بن على ، وفي مسكة محد بن جعفر بن محد بن على بن الحسن الذي دعت اليسه السبطية من قرق الشيمة وقالت بالمامة (المسعودي ، ج ۲ س ٤٣٩ ، اليعقوبي ، ج ۲ س ٤٣٩ ).

<sup>(</sup>٢) المسمودي ج ٣ ص ٤٤٠ ـ ابن الأثير ، ج ٦ ص ٣:٩

تجمتاح سائر أقاليم الدولة العباسية، لا سيا في الحجاز واليمن ومصر والشام (١) ، ويرجع سبب هذه الثورات الى تغلب الفضل بن سهل على المأمون دوأنه أنزله قصراً حجبه فيسه عن أهل بيته وقواده ، وأنه يستبد بالامسر دونه ، فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه النباس ، واجسترأوا على الحسن برس سهسل ، وهاجعه الذن في الأمصار ، (٢).

وفي خضم هداده الاحداث الخطيرة كان الفضل بن سهسل يتحكم في أمور الدولة في مرو، فتلقب بالتب الوزير الامير، كما تلقب أيضا بلقب ذي الرياسةين لجمه بين السيف والقلم. ولاصلاح الاموركان لابد للخليقة المأمون من أن يطلعه وجل عربي غيور على حقائق الامور التي كانت تخفي عليه بسبب الحصار المحكم الذي فرضه الفضل بن سهل على بلاطه، وتمثل هذا الشخص الغيور في شخصية هرثمة بن أعين القائد العربي، الذي قسرر السير الى مرو ليبصر الخليفة بالمؤامرات التي يجرها بنو سهل وصشائعهم الفرس، وفعلن ابن سهل الى نوايا هرثمة ، فاستصدر أمرا من الخليفة بتوليقه الشمام والحجاز حتى يبعده عن خراسان ، ويحول بينه وبين الإتصال بالمأمون ، ولكن هرثمة رفض أن ينفذ خراسان ، ويحول بينه وبين الإتصال بالمأمون ، ولكن هرثمة رفض أن ينفذ هدذا الامر ، وواصل سيره إلى مرو قائلا : « لا أرجع حتى التي أمير المأمون ادلالا منه عليه ، ولما يعرف من تصيحته له ولآيائه،، وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتم عنه من الاخبار، وأده لا يدعد عنى يرده الى بداد لهتوسط سلطانه (۲) .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، ج ٧ ص ٤٤٦ وما يليها

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير ، ج ٦ س ٣٠٢

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، س ٣١٠

وبلنت هذه الكلمات مسامع الفضل ، فأوهم المأمون بأن هرممة هوالذي أثار عليه البلاد ، وهو الذي دس أيا السرايا ، وأنه خالف أمر أمير المؤمنين عندما قلد، ولاية الشام والحجاز، وحث الفضل الحليفة على تأديبه حتى يكون عبرة لمن مِعْتِهِ . ونجيح الفضل في تغيير قلب المأمون على هرثمة ، فلما وصل هرثمة مرو، أمر الفضل بالطبول فدقت لكي يسمعها المأمون ، فسأل المأمون عنها ، فقالوا له : « هر ثمة قدد أقبل يرعد ويبرق ». وفي نفس الوقت ظن هر ثمة أن قرع الطبول يعني قبول قوله ، فأمر المـأمون بإدخاله ، ثم وجه اليه تهمة تأليب أبي السرايا وأهل الكوفة العلوبين عليه ، ولم يقبل منه أى عذر أو اعتراض، فأسر يه فديس يطنمه ، وضرب أنفه ، وحبسه ، أما الفضل فقت: أمر أعوانه بالتشديد عليــه وتعذيبه (١) ، وأقام هر ثمة أياما في سجنه ثم ثوفي مقترلًا . وثار أهل بنداد على المسن بن سهل ، وطردوا عاله من بنداد ، كا أخرجوا على بن هشام والى بغداد من قبل الحسن بن سهل ، وأرادوا أن يبا يعوا لمنصور بن المهدى العياسي بالخلافة ، فامتنع من ذلك ، ثم عرضوا عليه الإمرة عليهم على أن يدعو المأمون بالحلافة ، فأجابهم اليه (٢) في سنة ٧٠١ ه عند ماأصروا على ذلك قاللهين : ولا ترضى بالجوسى بن الجوسى الحسن بن سهل ، (٣) ، وتضامن أهل بنداد على إصلاح ما فسد من أحوال الامن ووضع حمد لجرائم الشطار وقطاع الطرق والعابِثين في بنداد نفسها ، وعرف هؤلاء الذين تعردوا لذلك بالمتطوعة اللاسر والمسروف والنهى عن المنكر والعمل بالكتاب والسنة . ووجد الفصل بن سهل -بعد أن تخلص من مرثمة \_ الطريق أمامه ميينًا لنظل الملاقة من العباسيين إلى

<sup>(</sup>١) ابن الأنبر ، ج ٢ س ٣١٠

<sup>(</sup>Y) قس المعدر 4 ص 489

<sup>(</sup>٣) في الصدر ، ص ٣٩٣

العلويين، فما زال يوين الامر المامون لتنفيذ هذه الحطوة، وينفره من آله العباسيين الذين خر حوا عليه في بنداد ، مستغلا في ذلك ما كان يتعجلي به المأمون من مرونة تجماه العلويين (۱)، حتى أقدم بأن يختمار الامام على الرضا بن موسى الكاغلم وليا لعهده في سنة ٢٠٦ ه. ويذكر المؤرخون أن المأمون نظر في بني العباس وبني على ، فلم يجمد أحدا أفضل ولا أورع ولا أعلم منه ، فاستقدمه المأمون إلى مرو ، وأنزله أحسن إنزال ، ثم بايع له بولاية العهد، ولقبدالرضى من آل محمد (صلعم) ، وأمر جنده بطسر السواد من الثياب والاعلام ولبس الثياب الحضر في رمضان سنة ٢٠١، وضرب اسمه على الدنائهد والدراهم ، ثم أشياب الحضر في رمضان سنة ٢٠١، وضرب اسمه على الدنائهد والدراهم ، ثم وجبه من أم حبيب ابنته ، وزوج محمد بن على بن ، وسى الرضا بابنته أم الفضل ألم من ألم على الرضا طالع المأمون على حقيقة الأوضاع ، وأطامه على سوء الحال من الفتن والحروب والثورات التي استمزائ مثل قتسل الأمين ، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار (۲). وهكذا تظاهر المأمون وعلى الرضا في رضائهما عن تحويل الحلافة الى العلويين ، حتى لا يثيرا ربية الفضل ابن سهل يستر عنه من أخبار (۲). وهكذا تظاهر المأمون ابن سهل .

<sup>(</sup>۱) للزيد.من التفاصيل راجع ؛ فاروق عمر فوزى ، سياسة المأمون تمجاء الداويين ، مجلة كاية الآهاب جامعة بفداد ، عدد ١٦ سنة ١٩٧٣ س ٧٧٠ ـ ٢٩٨

<sup>(</sup>٢) المدودي ، ج ٣ ص ٤٤١ - ابن طباطيا ، ص ١٩٩

را المن الأثير أن الأثير أن ج من ٢٤٦ . كذلك أبلغه أن الفشل بن سهل كذب عليه وأن الداس يقدون على المسأدون مكان الفضل ومسكان أشيه الحسن ومسكان الامام على الرسا ، واستحضر الامام على الرسا عددا من الشهو دفأ خبروه بأن أهسل بنسداد بها يعسوا لابراهم ابن المهدى وأنهم سموه الحليفة السي على أساس، انهامهم للمأدون بهالموفي بهم الحليفة السي على أساس، انهامهم للمأدون بالحروج الي يغداد (ابن الأثير، أكاذيب الفضل فيها يتعلق بهرتمة بن أعين ، وطاليوا بالمأمون بالحروج الي يغداد (ابن الأثير، ع م ٣٠٠٠) .

ولكن أهل بنداد أبوا أن محسرج الخلافة من وله العباس ، بوظنوا أن تحويلها إلى العلويين حلقة في مؤامرة خططها الفضل بن سهل (١) ، وكانوا أقبد استاء وا من منصور بن المهدى لاعتاده على الشطار بطانته فبا بعوا المراهم ابن المهدى (٢) بالخلافة ، ولقبوه المبارك ، وخلعوا المأمون في غربة الحسوم سنة ٧٠٧ هـ، وبا يعمه سائر بني هاشم ، فاستولى أبراهيم على المكوفة والسواد كله ، واستعمل على الجانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادى ، وعلى المهاب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادى .

وعزم المأمون على السير إلى العراق، فتحرك إلى سرخس، وهتاك اغتيال الفضل في سهل في حامه غيلة في حام دار المأمون في م من شعبان، فاستعظم المأمون لألك ، وأمر بقتل اقتلته وقيل أنه هو الذي أمر بقتل الفضل بن سهل، وذلك أنه لما وأى إنكار أهل ينداد لما فعله من نقل الحلافة الى بي على، وأنه فسبوا ذلك ألى الفضل بن سهل ، ووأى الفتنة قائمة ، دس جماعة على الفضل أبن سهل فقتلو في الحام ثم أخدهم وقدمهم ليضرب رقابهم ، وفقالوا له : وأنت أمر تنابذ لك ثم تقتلنا . فقال : أنا أقتاكم باقراركم ، وأما ما ادعيتموه على من أنى أمر تكم بذلك فدعوى ليس لها بينة ، (٢) .

وفي مدينة طوس توفي الامام على الرضا فجأة في صفر سنة ٢٠٣، بسبب عنب اكِبْر منه، وقيل لمنب مسموم(١)، فصلى عليه المأمون، ودفنه عند قبر أبيه

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، ج ٦ ص ٣٢٦

<sup>(</sup>۲)کان یعرف بابن شکلة (السعودی ، ج ۳ س ۱ £ ٤)

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، س ٩٩ ا ومايلينها

<sup>(1)</sup> المسعودي ، ج ٣ س ٤٤١ – ابن الأثير ج ٦ ص ٢٥١.

الرشيد. ثم مع المأمون في المسهد الى هنداد، فلما علم ابراهيم بن المهدى بقرب وصوله فر من بنداه في ١٦ من ذي الحجة سنة ٢٠٧، ووصل المأمون إلى بنداد، فنزل الرحافة، ثم تحسول و نول قصره على شاطىء دجسلة، وكان قد استقدم منه طاهر بن الحسين من الرقة ليوافيه بالنهريان، ويصحبه إلى بنسداد. ولمسا استقر في بنداد، تلقاه العباسيون، وسألوه أن يترك لباس المنظرة ويأمر بالمودة إلى السواد، فأجابهم إلى ذلك في ٢٣ صفر سنة ٢٠٤.

اما ابراهيم بن المهدى فقد امر المأمون بالبعث عنه ، فظفر به فى سنة ١٧٠ وكان متنكرا فى وى امرأة ، فعفا المأمون عنه ، وأما الحسن بن سهل فقد هوله عن ولاية المراق واستوزره جبرا لمصابه بعد قتل أخيه، وتزوج بابنته يوران فى رمضان سنة ، ٧١ . أما طاهر بن الحسين فقد ولاه المأمون خراسان فى صنة و ٧٠٠ ، بينا ولى ابنه عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر ، وتوفى طاهر فى جمادى الأولى سنة ٧٠٧ ه ، وقيل أنه كان ينوى الاستقلال بخراسان ، وقطع اسم المأمون فى الحطبة ، ولكن الموت فاجأه ، فقد ذكر ابن الاثهر أن كاشوم بن ثابت بن أبى سعيد ، القائم بالبريد فى خراسان قال ه فلما كان سنة سبع ومائتين عضرت الجمة ، فصعد طاهر المنبر ، فخطب ؛ فلما بلغ إلى ذكر الحليفة أمسك عن الدعاء له ، وقال : اللهم أصلح أمة محد به أولياءك ، واكففا مؤونة من بنى علينا وحشد فيها ، بلم الشمث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين ، وا

ومن بين الثورات الني قامت في عهد المامون :

۱ ــ ثورة عرب مصر وأقباطهــا سنة ۲۱۹ هـ :

قامت بالوجه البحرى بسبب تعسف الولاة وتشدده مع الاقباط والعرب

<sup>(</sup>إ) ابن الأثير، ع ٦ س ٢٨٢

في جباية الضرائب والجزيات وقد شملت هذه الثورة كل بلادالوجه البعرى، واضطر المأمون إلى الحروج بنفسه إلى مصر في سنة ٢١٣، لنهدئة الاحوال، فأقام بها ٤٧ يوما، والظاهران المأمون استخدم العنف في المقضاء على هذه الثورة، وعهد إلى الافسين بمحاربتهم وخاصة قبط البشرود من أهل الحوف، فقت لمنهم الافسين عددا كبيرا، وسباهم، فنزلوا على حمكم المأمون. واستفق المأمون في ذلك فقيها مالكيا بمصر يقال له الحارث بن مسكين فقال: وإن كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا تعل دراؤهم وأموالهم. فقال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك، وهؤلاء كفار لهم ذمة إذا ظلموا إلى الإمام، وليس لهم أن يستنصروا بأسيافهم، ولا يسنكوا دماء المدارين في ديارهم، وأخرج لمنتصون رؤساءهم فحملم إلى بغداد (١)

#### ٢ ـــ ثورة الزط(٢) في جندوبي العراق بنواحي البسرة :

قام الزط بثورتهم منذ قيام الفتنة بين الآمين والمأمون ، وقد ولى المأمون لمحار بتهم في سنة ه ٢٠ ه عيسي بن يزيد الجلوذي(٢)، كماعهد في العام التالي لمحار بتهم

<sup>(</sup>۱) الیمڈوپی ، ج ۲ س ۱۹۹۹ ـ السکندی ، ولاۃ مصر ، طبعــۃ پیروت ، ۱۹۵۹ س ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۷) هم فی الأصل من أهل السند والبنجاب ووقعوا فی سی الفرس ، وأسلوا زمرت الفتوحات، فأنرلهم أبو موسی الأشمری فی البصرة . كدلك أتی الحجاج بجاءنمس زطالسند ومهم أهاوهم وأولادهم وجوا میسهم فأسكنهم بأسافل كسكر ، فغلبوا على البعليدة و تناسلوا بها ، ثم انفم اليهم قوم من أباق العبيد وموالی ياها قرخوله محمد بن سليمان بن علی وغيرهم فشجموهم علی قطع الطريق ومبادرة السلطان بالمعمية ، وكان همهم بادی، ذی بدء اختلاس المثنی، من أهل السفن ، فتحامی الناس المروز بهم فی أیام المأمون (راجم البلاذری، فتوح البلدان ، طبعة الدكتور المنجد ، چ ۷ س ۲۵ ، و لمزيد مت الاخبار عن الزط أو الجت بالهندية راجع : القاضی أطهر مبار كبوری الهندی ، المرب والهند فی عهدالرسالة ، ترجم العزيز عزت عبد الجليل ، القاهرة ۲۷۳ س ۲۷ ، س ۷۲ ، ه ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٦ س٢٦١ .

قائده داودين ما سحور وأسنداليه أعمال البصرة وكور دجلة والعمامة والبحرين (١)، واستمر الزط يشكاون خطرا كبيرا على الموارد الافتصادية للدولة العباسية، إذ كانوايفرضون المكوس على السفنالداخلة إلى بغداد(٧)، ولم تمخمد حركتهم إلاني سنة ١٩٦٩ ه عندما وجه المعتصم لمحاربتهم قائده عجيف بنه عنبسة في جمادى الآخرة، وقى ذلك يقول ابن الأثير: ﴿ وَكَانُوا عَلَمُوا عَلَى طَمْرِينَ الْبُصِرَةِ ، وَأَخْسَــَدُوا الغلات من البيادر لمِكسكر وما يليجـا من البصرة ، وأخافوا السبيــل ، ورتب عجيف الحيل في كل سكة من سكك البريد تركض بالاخبار، فكان يأتى والاخبار من عجيف في يموم ، فسار حتى ازل تحت وانسط ، وأقام على نهر يقال له يردودا حتى سده، وأنهارا إخر كانوا يخرجون مِنها ويدخلون، وأخذ عليهم الطرق، ثم حاربهم ، فأسر مثهم في معركة والعدة . . أو رجل وقتسل في المعموكة ٣٠٠ رجل فضرب أعناق الاسرى ٢٥٠) . ثم خرج الزط اليه ، بعد أن أمنهم ، في ذي الحجة سنة ٢١٩ ﻫ ، و بلغ عددهم ٢٧ ألفا بما في ذلك النساءوالمسييان،والمقاتلة منهم ١٧ ألفاء ثم عبأهم في سفنهم ومعهم البوة ات، وتقلوا بعد ذلك إلى عين زرية (١٠)، وظلوا هناك إلى أن أغار البرنطيون على عين زربة في سنة ٢٤١ هـ في خلافة المتسوكل العبساسي ، فأسروا كل من كان بها من الزط مع نسائهم وذراريهم ودوابهم (٠) ، وتقلوهم إلى القسطنطينية ، ويبدو أنهم انتشروا من هشاك في

<sup>(</sup>١) اين الأنبر ، س ٣٧٩

<sup>(</sup>۲) العبادى ، في التاريخ العباسي والفاطمي ، س ١٠٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، ج ٦ س ٤٤٣

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر ، س ٤٤٦ . وذكر اليمدوبي والبلاذري أنه أسكن بعشهم خاتمين (البلاذري ، فتوح البلدان ، ج ٢ س ٤٦٢ ــ اليعقوبي ، ج ٢ ص ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>ه) نقس المصدر ، ج ٧ ص ٨٠

نواسى أوربا النربية ونزل بعضهم إسبانيا ، ولمل النحر (المسمون بالاسبانية Gitanos) من سلالة عولاء الزط لتشابه كلة زط بالاسم الفارسى لهم وهو جت وتقارب حت من جيتانو الاسبانية ، سيا وأن هؤلاء الزط اشتهروا في المشرق الاسلامي باشتنالهم بالنئاء والرقص وإلهاء الجماهير(۱). وسنعود إلى الحديث عنهم .

## ٣ \_ حركة بابك الحرمى:

وبدأت هسده المركة في سنة ٢٠٦ ه في الجاويدانية ، وهم أصحاب المويدان بن سيل صاحب البذ ، وادعى با بك أن روح جاويدان حلت فيه ، وقال بالتناسخ (٢) . واستفحل خطر هذه الحركة الامر الذي دفع المأمون إلى عاربة با بك ، فسهد إليه في سنة ٢٠٣ قائده يمي بن معاذ ، ولكنه لم ينجح في مهمته (٢) ، ثم أهاد المأمون السكرة في سنة ٢٠٧ ه ، وسير لحاربة بابك علي من عود بن أن خاله ، ولكن با بك هزم قوات المأمون ونكبها (١٠)، وقابع المأمون تسييد قواته لمهاجة با بك ، فني سنة ٢٠٩ عهد إلى على بن صدقه الممروف بزريق ، والبه على أرمينية وأذر بيجان ، بمحاربة با بك ، ولكن با بك أسر أحد القادة الذين سعيره زريق محماربة با بك ، وظل أمر با بك

<sup>(</sup>۱) المبادى ، للرجع انسابق ، صن ١٠٨ ، وواجع أيضًا المديلات عن هذا الموضوع في يمته اللهم يستوان لا حركة المزط في المصر العباسي الأول ، من بحوث مسؤتمر الدراسات التساريخية لصرق الجسزيرة العربية ، الهوحة ٢١ ــ ٣٧ مأرس ١٩٧٧ ، ص ٤٤ ــ ٤٩ من ماخدات البحوث .

<sup>(</sup>٢) ابن الألم ، ع ٦ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) تقى المصدر ، س ٣٥٨

<sup>(1)</sup> نفي للمدر ، ص ۲۷۹

<sup>(</sup>ه) نفس المعدر ، س ٢٩٠ . أسر بابك النائد أحد بن الجنيد الإسكافي ه

يشئد ، وجموعه تشكائر ، حتى آلت الحلافة إلى المنتصم ، فشـولى قائد. الافشين مطـاردته على النحو الذي سنشير اليه فيما بعد .

0 0 0

وعلى الرغم من الذن والثورات التي ملات عهد المأمون ، فان عصر ه يهمتبر من أزهى عصور الدولة العباسية من الناحية العلية ، فقد اهتم بالمسائل العلية والفلسفية ، وشجع على النهضة الفكرية ونشر العلوم ، فزود دار الحكمة التي كان الرشيد قد أسسها في بغداد بمختلف أنواع الكتب من الهندو بلادالروم والفرس حق أصبحت دار الحكمة أشيه بجامعة علية تضم داراً للكتب يحتمع فيها شيوخ المصر للترجمة والتأليف والتحصيل ، كا خصص فيها مواضع النساخين وذكروا أنه استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص (۱)، واطلع على الكثير عاجاء فيها ، فكان أول من فحص من الحلفاء ، عن علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر بنظها إلى العربية وشهرها ، وحل اقليدس ، ونظر في علوم الأوائل، وتكلم في العلب ، وقرب أهل الحكمة ، وحل اقليدس ، ونظر في علوم الأوائل، وتكلم وامتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن ، فن أقر أنه علوق محدث في سبيله ومن أن أعلم به ليأمر ، فيه برأيه ، وعن امتحنهم في ذلك الامام أحد بن حنبل ومن أن أعلمه به ليأمر ، فيه برأيه ، وعن امتحنهم في ذلك الامام أحد بن حنبل الذي أصر على أن القرآن كلام الله ، فأمر به فشرد في الحديد، شم أمر به فأرسل طرسوس مع جماعة عن خالفوا المأمون في مقالته (۱) .

<sup>(</sup>۱) السيوطى ، س ۳۰۳ . وقدد اهم بترجمة هذه السكتب وغيرها من لفاتهما الى المربية ، واشتغل بذلك حنين بن اسحق وبختيشوع والحجانج بن مطر وثابت بن قرة

<sup>(</sup>۲) ابن طباطباً ، س ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، ص ٢٨٤ . أيد الممرّلة فيا ذهبوا اليه من القول بأن الفرآن علوق .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، ج ٦ س ٢٧٤

وكان المأمون يهب لعب الشطرنج، ويولع به، وكان يدبرر ذلك بشوله « هذا يشحد الدهن ،، واقترح فيها أشياء، وكان يقول: «لا أسممن أحدا يقول تمالى حتى نلمب، ولكن يقول: نتداول أو نتناقل (١) ».

وكان المأمون يشترك في المنساظرات في الفقه، فأوجد بحالس للمناظرة، وكان يحلس لذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وكانت المناظرات تتنساول المسائل الكلامية، وتجرى داخل غرفة مفروشة. وجرت العادة أن يبدأ المأمون مع من يناظره من الفقهاء يتناول الطعام والشراب، فاذا فرغوا بخروا يالمجامر وطيبوا، ثم يبدأ في مناظرتهم إلى أن تنسرب الشمس، ثم تنصب الوائد ثمانية فيطعمون وينصرفون (٢).

وقد أجمع المؤرخون على أن المأمون كان أفضل رجال إنى العباس حزماً وعزماً وحلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة ، وأنه لم يل الحلاقة من بنى العباس أعلم منه (٣) .

وفى عهد المأمون قامت فى الدولة البيزنطية ثورة يتزهمها توماس الصقلب صد الامبراطور البيزنطى ميشيل الشانى الممورى فى سنة ٢٠١ ه ( ٨٢١ م ) كادت تطيح بمرش الامبراطور ، وقد أيد المأمون ثورة توماسو أمدها بقوة إسلامية مقابل أن يتنازل له توماس، بمدرأن يتحقق هدف، عن بعض الحصون البيزنطية ، ولكن ثورة توماس فشلت بمد عامين فى سنة ٨٢٣ م .

<sup>(</sup>۱) السيوطي ، س ۴۰۰

<sup>(</sup>۲) المسعودى ، ج ٣ ص ٤٣٢ ــ السيوطى ، ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، ص ١٩٧ -- السيوطي ، ص ٤٨٤

#### 

هو ابن الرشيد من ماردة أم ولده التركية ، بو يع له بعد وقاة أخيه المأمون وهو في غزوته الآخيرة إلى بـلاد البيز نطيين في رجب سنسة ٢١٨ ، وقد سار الممتصم على سياسة أخيه في حل الناس على القول بخاق القرآن ، فأهان ابن حنبل إهانة بالغة ، فقد أحضره أول خلافته وامتحنه بالقرآن ، فلم يجب إلى القسول بخلقه، فأمر به فجاد جاداشديدا حتى غشى عليه، وتقطع جلده، وحبس مقيد ((۱) كذلك تشدد الممتصم هع العلويين ، فتخلص من الامام محمد الجسواد بن على كذلك تشدد الممتصم هع العلويين ، فتخلص من الامام محمد الجسواد بن على الرسا بن موسى في ه من ذي الحجة سنة ٢١٩ ، فقد قيل أن أم الفضل بشت المأمون سمتة لما قدمت معه من المدينة إلى الممتصم (٢٠)، كذلك قبض على محمد بن المحسين العلوي، فسجنه في أزج اتخذه في بستان القاسم بن على بن هر بن على بن الحسين العلوي، فسجنه في أزج اتخذه في بستان بمدينة سر من رأى ، ثم دس اليه السم فمات (٢) ، وإن كان فريق من الزيدية اعتقدوا أنه لم يمت وأنه مهدى هذه الآمة (١) .

وكان الممتصم شجاعا قويا من أشد الناس بطشا (٠) ، وكان قائدا موفقا في حروبه ، حتى لقد استحتى لقب الحليفةالقائد، وهو أول من أدخل الاتراك في الديوان ، وكان يتشبه بملوك الاعاجم، ويمشى مشيتهم (٦) ، واعتمدالمعتصم على

<sup>(</sup>١) الهن الأثير ، ج ٦ س ه ٤ ٤

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، ج ٣ س ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر ، من ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) الحس المعدر

<sup>(</sup>٥) المسعودي ، ج ٣ من ٤٩٠ - السيوطي ۽ س ٣١٠

<sup>(</sup>٦) نقى المصدر

الآتراك اعبادا كليا في الجيش (۱) ، وأسقط الرب من ديوان العطاء ، وأهمل الفرس ، فقو بت شوكة الاتراك ، وار تسكبوا السكثير من أهمال الشغب ببغداد ، بمسا أثار عليهم العامة (۲) ، فاضطر الممتصم إلى تاسيس مدينة تتسع لجنده الاتراك ، فأسس مدينة سامرا في سنة و ۲۲ ه (۲)، وانقهى من بناتها في ٢٢٣ ه ، وأقام فيها مسجدا جامعا ، وأفرد سوقا لارباب الحرف والصناعات، ونقل اليها الاشجار والثمار ، وإقام القصور العظيمة التي بلغ عددها ١٧ قصرا .

وفى عهدد المعتصم ازداد خطر بابك الحسرى الذي لاذ بالاقالم الجبلية الشمالية الشرقية منذ سنة ٢٧١، ولكن المعتصم وضمع كل إسكاناته العسكرية للقضاء عليه، وعهد بهذه المهمة الى قائده الافشين الذي نجح في القبض عليه، وسيره الى الخليفة بسامرا حيث قتل شر قتلة في سنة ٢٢٧ هـ (٢).

والمعتصم هو بطل عمورية ، في عهده ساءت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية ، وكان الامبراطور البيزنطى تيوفيل بن ميشيل العمورى يعين بايك الحرمى يمعونات عسكرية انتقاما الحافات العباسيون زمن المأمون من مساعدتهم لثوماس الصقلي ، فقد أغار البيزنطيون في سنة ٢٢٣ على مدينة ربطرة وفتحوها بالسيف ، ثم أغاروا على ملطية وقتدلوا ونهبوا وسبوا ،

<sup>(</sup>۱) ذكر المسمودي أنه كان يمب جمالأتراك وشراءهم من أيدي مواليهم، فاجتمع له منهم ؛ آلاف، فأليسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة، ومبزهم في الزي من سائرجنودم، وكان قد اسطنع قوما من حوف مصر فماهم المناربة ، واستكثر من الفراغلة والأشروسية (المسمودي، ج ٣ ص ص ٤٦٠)

<sup>(</sup>۲) نفس المصدو ، س ۲۹۹

<sup>(</sup>٣) راجم التفاصيل في : اليعةوبي ، ج ٢ س ٤٧٤ ــ المسعودي ، ج ٣ ص ٤٧٠ . ابن الأثير ، چ . ٣ س ٤٧٨

فاستنفر الممتصم قواته ، وسار على رأس جيش صنحم يقوده الأفشين وأشناس، و تمكن من هزيمة الامبراطور البيزنطى في أنقره ، ثم حاصر همدورية ودخلها بالسيف، وتركها أربعة أيام نهبا للسلب والتدمير ، وأراد المسيرالي القسطنطينية وعاصرتها برا وبحرا ، فبالحه عزم العباس بن المأمون على الحروج عليه ومكاتبة الامبراطور البيزنطى ، فعجل المعتصم في مسيره ، وقبض على العباس وأنصاره ، وفي منبج منع عنه الماء فات بها (۱) .

وفى أيام المعتصم خرج المازيار بن قارن صاحب جبال طبرستان (وكان على ما يظهر من الحرمية) على المعتصم في سنة ٢٧٤ ه، ويرجع سبب ثور ته الى أنه أراد انتزاع الارض من كبار الملاك العرب وتوزيعها على الفلاحين، فأغرى الفلاحين بقتل أرباب المنياع (٢) فأمر المعتصم قائده عبد الله بن طاهر بمحاريته، فسير اليه عبد الله بن طاهر من نيسا بور عمه الحسن بن الحسين، الذي تحكن من أسره، وحمله الى شامرا سنة ٢٧٥، وهناك أقر بأن الافشين هو الذي حوضه على العصيان لاتفاقها في الجوسيه، فأمر المعتصم بجلده سخى الموت، ثم صلب الى عانب بابك. أما الافشين فقد مات في الحبس، ثم أخرج من سبعته ميتا عائب بابك. أما الافشين فقد مات في الحبس، ثم أخرج من سبعته ميتا فصلب باب العامة بسامرا (٢).

وفى أيام المعتصم أيضا خرج أبو حرب المبرقع اليانى بفلسطين سنة ٢٧٧، ويرجع السبب فى ثورته الى أن بعض الجند اعتدوا على احدى نسائه بالسوط فاصابها إصابة دامية ، فغضب وقتل الجندى شمهرب ، وألبس ويعه برقما، وهما

<sup>(</sup>١) اليطوبي ، ج ٢ ص ٢٧٦ ـ ابن الأثير ، ج ٦ ص ٤٩١ نـ ٤٩٢

<sup>(</sup>۲) الحورى ، النصر العباسي الأولى ، ص ۲۶۲

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، ج ٣ س ٤٧٤ - ابن الأنبر ، س ١٨٠ ، ١٨٠

الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وزعم أنه أصوى، فسمى بالسفهان، فلما كثر أتباعه وانضم اليه جمع من رؤساء اليمنية، خاف المعتصم أن يستفحل أمره، فسير اليه رجاء بن أيوب الحضارى فى نحو . . ( ألف متدائل ، فرآه رجاء فى حشود هائلة، فسكره مواقعته، وعسكر تجساهه، وكان الوقت أوان الزراعة، فانصرف من كان مع المبرقع الى عملهم، وبتى فى نحو ألف أو ألفين ، وتوفى المعتصم فى هذه الاثناء وولى الواثق، واتفق أن ثار القيسية بعدمشق وتوفى المعتصم فى هذه الاثناء وولى الواثق، واتفق أن ثار القيسية بعدمشق أيضا، فأمر الواثق القائد رجاء بالشروع فى إخماد فتنة دمشق والعودة بسد ذلك الى المبرقع، ولكن المبرقع وقع أسيرا فى يور رجاء، فأرسل الى سامرا (١) .

## ١٠ الوالق بالله : ٧٢٧ - ٢٢٢ ( ٢٤٨ - ٧٤٨ م )

هو أبو جعفر الواثق بالله هارون بن المعتصم ، وأمه أم وله رومية اسمها قراطيس ، وكان الواثق يشارك أباه المعتصم في ميوله وآرائه الفلسفية ، فتشدد مع الفقهاء ، وألزمهم باعتناق آرائه ، وانتصر المعتزلة ، وقد أثار بهذه السياسة مشاعر أهل بنداد ، فسخطوا عليه ، وأنكروا القول بخلق القرآن ، وتزعم هذه المحركة أحد بن نصر الخزاعي في سنة ٢٣١ ، ولكن الواثق توصل إلى القبض على زهماء الحركة ، وجاس لهم بجلسا عاما فيه أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة ، وناظر أحد بن نصر في مشكلة خلق القرآن . فأنكر عليه ابن نصر ذلك ، فقام إلى سيف يقال له الصمصاء وضربه على رقبته شم طعنه بطرف سيفه في بطنه ، وأمر بصلب وأسه عند باب الحرى ببغداد (٢) .

و بو فاة الواثق في سنَّة ٢٣٧ ينتهي خلفاء العصر العياسي الأول .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س ٢٢٠ ـ ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأنير ، ج ٧ ص ٢٢ -- السيوطي ، ص ٣١٠



# والفصل الداخلية

(1)

#### سيأسة خلفاء العمر العباسي الاول مع الامويين والعلويين والفرس

#### ا -- مع الامويين:

لم تضع معركة الواب حداً الهاومة الامويين ، فقد أعان أنصار الامويين الثورة على العباسيين في حمص وقنسرين والجزيرة وحوران ، واتخذ الثوار الاعلام البيعن شعاراً لهم ، ولكن أيا العباس تمكن من إخاد هدده شورات بالقوة حينا وبالتسوية السلبية ( الوعود والاموال ) حينا آخر ، واضطر أبو العباس إلى تسيير أخيه أبي جعفر المنصور لمساعدة الحسن بن قحطبة في حصاره لابن هبيرة في واسط ، فاستمر العباسيون محاصرون هذه المدينة نحوا من ١١ شهراً لاقوا خلالها مقاومة عنيفة من ابن هبيرة وقواته ، وحاول العباسيون حرق واسط عن طريق سفن ملاوها حطبا وأسرموا فيها النارثم وجهوها إلى المدينة لتحرق ما يقابلها ، ولكن ابن هبيرة كان يهادر بسحب هسده السفن بواسطة حراقات مزودة بكلاليب (۱) ، تهرتك السفن ، شم همد أبو العباس إلى المذريق بين قوات ابن هبيرة ، وتجح في تحقيق هذا المدف ، فأبت اليمنية أن تقاتل ، بينا هبين هروان بن عجد ، وقالوا ، لا نعين مروان وآثاره فينا ظاهرة ، ، بينا

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ٩ ، طبعة دار القاموس الحديث ، ١٤٤

رفضت النزارية أن نقاتل حتى بقاتل معها اليمنية ، ثم أن أبا العباس أخذ يكانب اليمنية من أتباع ابن هبيرة ، ويطمعهم بالوعود ، فأجابه اليمنية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحارثى عامل ابن هبيرة السابق على الكوفة وأقرب اصحابه اليه ، وعلى هذا النحو خذل اليمنية ابن هبيرة ، وتخلى النزارية عنه، ولم يبسق معصوى الصعاليك والفتيان (١).

ولم يحد ابن هبيرة بدا من فتح باب التفاوض مع العباسيين ، عاصة وقد وصلته الآنباء بمصرع مروان بن محمد ، فطلب الصلح مع الآمان ، فأجيب إلى طلبه ، وكتب له كتاب أمان شرط له فيمه ما سأل ، وختمه أبو العباس (۲) . ولكن العباسيين لم يفوا بعهدهم له ، فقدد وقع في يد أني العباس كتب لإبن هبيرة إلى محمد بن عبد اللهبن حسن يمايع له فيها ويعلن له أن له يه أمو الا وعدة وسلاحا ، وأن معه عشرين ألف رجل ، فكتب أبو العباس إلى أبي جعفر المنصور على يأمره بضرب عنق ابن هبيرة . كما كتب أبو مسلم الحراساني يحرض المنصور على عامره بعضرب عنق ابن هبيرة ، كما كتب أبو مسلم الحراساني يحرض المنصور على قتله ، ويتصحه بأن يتخاص منه لان أمر العباسيين لا يستقيم ما دام ابن هبيرة عيا ، فوجه المنصور الفتله رجلا مضريا يقال له خازم بن خزيمة التميمى ، وأمحا به عن آخرهم (۲) .

وبذلك تخلص أبو العباس من خطر الأمويين المسكرى ، ولكن بق عليمه أن يتخلص من بقما يا البيت الاموى ، ليتحقق له بذلك القضاء على كل تفوذ لهذا البيت بين أنصار ، والمتعصبين له ، فلا يفكر هؤلاء الانصار في البحث عن

<sup>(</sup>١) المعادر السابق

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي " ج ٢ من ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) نفس المدر ، ج ٢ مس ٢٠٤

أسير أموى يستميد سلطان الأمويين من جهة ، وليشبع انتقامه الشخصى متهم لما فعلوه ببنى هاشم عامة من قتل وسجن وتعذيب وتشريد .

و تنفيذا لهذا المبدأ، تتبع المباسيون بقيادة عبد الله بن على المعباسي مروان ابن مجد بالشام حتى فر إلى مصر ، مارا بالأردن وفلسطين ، وكان عبد الله بن على قد وجه وهو على نهر أبى فطرس بفلسطين صالح بن على في طلب مروان ، فسار صالح إلى الرملة ومنها إلى ساحل البحر حرث جمع السفن ، وتجهز يريد مروان وهو بالفرماء ، فسار على الساحل والسقن حذاء في البحر حتى نـزل المريش ، ولكن مروان فر منها إلى الفسطاط ثم عبر النيـل وقطع الجسر ، ومنى صالح يتتبعه من موضع إلى آخر حتى أحاط به في كنيسة نزل بها في ومنى صالح يتتبعه من موضع إلى آخر حتى أحاط به في كنيسة نزل بها في أبى صير ، فقتلوه ، واحتزوا رأسه، وبعث بها صالح بن على إلى أبى العباس (١) ولما وصل رأس مروان إلى أبى العباس — وكان بالكوفة — ورآه ، سجـــد ثم رفع وأسه وقال : ما لحد لله الذي أظهرني عليك وأظفرتي بك ولم يبق ثأرى قبلك وقبل وهطك أعداء الدين ، وتمثل :

لو يشربون دمى لم يوو شاربهم 🗀 ولا دماؤهم للنيظ ترويني (٢)

فطلب الثأر من البيت الأمؤى كان هدفا من أهداف المباسيين ، بدليل ما رواه المسمودى إذ يقول ، عندما تعرض الاكر مصلم عمروان بن محمد : و فلحقود بمصر وقد نزل بوصير ، فبايتوه ، وهجموا على عسكره ، وضربوا

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج ٩ من ١٣٦ \_ ابن الأثهر ، ج ٥ من ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، من 47٧ .

بالعلبول، وكبروا، وتادوا: بالثارات ابراهيم، (۱). وذكر أيضا أنه لما أتاه رأس مروان، ووضع بين يديه ، سجد وأطال السجود، ثم حد الله، ثم قال: ما أبالى متى طرقنى الموعه، فقد د قتلت بالحسين وبنى أبيه من بنى أميسة ما ثنين ، وأحرقت شلو هشام بابن همى زيد بن على ، وقتلت مروار بأخى ابراهيم ، (۲) .

ومثل آخر نستدل منه على هدف آخر من أهداف العباسيين ، وهو القضاء على بني أمية ، واستثمال شأفتهم، حتى يفقد أنصارهم كل أمل فى إحياء هو لتهم . فقد كان سليان بن هشام بن عبد الملك قد استأمن الى أبى العباس ، و فقسده معه فإبنين له ، فأكرمه أبو العباس وبره وأجلسه وابنيه على النمار ق والكراسي، فكان أبو العباس يحلس بالمشيات ويأذن لحواصه وأهل بيته ، فدخل عليه أبو الحهم لياة وقد أذن لاهله وخواصه ، فقال له : ر إن أعرابيا أقبل يوضع على ناقة ، حتى أناخها بالمباب وعقلها ، ثم جاء بى وقال : استأذن لى على أمسيد المؤمنين ، فقلت : اذهبوضع عنى ثوبا ، ولا احل لثاما ، حتى أنظر الى وجهه ، فقال : إنى آليت ألا أضع عنى ثوبا ، ولا احل لثاما ، حتى أنظر الى وجهه ، قال (ابو العباس) : فهل أنياك من هو ؟ قال : تعم زعم أنه سديف مولاك ، فقدال : سديف ؟ الذن له . فدخل أعرابي كأنه مح جن ، فوقف ، مثل عليه بإمرة المؤمنين ، ثم تقدم فقبل بين يديه ورجليه ، ثم تأخير ، فوقف مثله ، ثم اندفع فقال :

<sup>(</sup>۱) المسودي ، ج ٣ س ٧٤٦

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر ، س ٧٥٧

أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني المبأس ویاراس منتهی کلراس يا أمير المطهرين من الرجس أآت مهدى هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد أياس واقطمن كلرقلة وغراس لانقيان عبد شمس عثارا أفنها أيها الخلينة واحسم انزلوما بحيث أنزلما الله بدار الموان والإتماس ولقدد ساءنى وساء قبيدلي

عنك بالسيف شأفة الارجاس قریم. من نمارق و کراسی .

فأمر أبو العباس أبا الجهــم باخراجهم وضرب أعناقهم ، ففمل . وأتاه برۋوسهم (۱) . وقد تتبع عبد الله بن على العباسى بالشام بقايا البيت الاموى رجالا وأطفالا بالقتل تمهيدآ للقصاء عليهم وتصفية البيت الاسوى من أمرائه الاحياء، بل أمر أبو المباس بتعقب هؤلاء الامراء حيث كانوا ،وقتلهم أينا وجدوا ، وقد أمر بقطع يدى أبان بن ساوية بن هشام ورجليه ، ثم طيف به في كور الشام ينادي على وأسه . وهذا أبان بن معاوية فارس بني أمية ، ، حتى

<sup>(</sup>۱) الينقوبي ، ج ٢ س ٢٦٠٠

وروى ابن الأثير هذا الحبر مع تعديل طفيف في الابيات الشعرية ، فذكر أن سديف دَخِلَ عَلَى السَّفَاحِ وَهَندُ سَلَّمِانَ مِنْ مَعَامَ مِنْ عَبْدَ الملك وَلَدُ أَكْرِمُهُ ، فَقَالَ سَدِّيفَ

لايفرنك ما ترى من الرجال . . إن تحت الغاوع داء دويا فنسم الديف وارفسم السوط على ... لاترى فوق المهرما أمسويا

فقال سليمال قنلتني باشيخ ، فلنخل السفاح ، وأخذ سليمان فقتسل . ( ابن الأثير ج . م ٢٩٤) . أما الأبيات المذكورة بالمأن فينسبها أبن الأثير الى شبل بن عبد الله ( مولى بني هاشم ﴾ ألفاهاعلى عبد الله بنءلى وعنده من ني أمية نحو تسمين رجلًا على الطمام، قانشده شبل الأبيات المذكورة ، فأمر بهم عبد الله فضربوا بالعمد حتى تتلوا . ( نفس الممدر ، س ٤٣٠).

مات ، كذلك قتلوا النساء والصبيان ، فذبحوا عبد. بنت هشام بن عبد المالك ذبحا (١) وقتل سلمان بن على بالبصرة جماعة من بني أمية ، وأمر بهم فسحلوا ، كا قتل صي بن مجمد النباسي أعداداً كبيرة من أهل الموصل (٢) ، ولهذا تفرق بنو أمية في الآفاق للنجاذ بأرواحهم من بطش العباسيين بهم ، وكان فيمن فر منهم عبد الواحد بنسلمان ، والنمر بن يزيد ، وعمر و بن معاوية عروبن سفيان بن عقبة ابن أى سفيان . فعمد بنو العباس إلى التقلاهر بالاسف والندم على ما اقترفوه من آثام في حق بني أمية ، وبسطوا أمانا لأمراء بني أمية حتى مجمعوهم ثم يضربوا رقابهم جميماً ، فيقضوا عليهم بدلك دفعة واحـــدة ، فوزع هبــد الله بن هلى المنشورات في كور الشام ، بأن , أمير المؤمنين قد ندم على ما كان في بني أميسة وأحب البقاء ، وقد أمرتى بتأمينهم ، فقد أمنتهم ، فلا أعلن أحدا يسرض لهم بمكروه (٣), فاستأمن الخليفة السفاح بذلك بصما وسبمين رجلا، وقبيل ، "مانين، مثهم عبد الواحد بن سليمان والقمر بن يزيد والأصبيغ بن محمد بن سعيد . وعلى هذا النَّحُو أَخَذَ العباسيون كَائِدُهُمْ أَمْوَى قَوْبُوهُ وَأَنْوَلُوهُ مُعْسَكُمُو صَالَّحَ بِنَ على بالقرب من نهر ألى فعلل س بفلسطين ، وأعطوه المهود والمواثمين ، وتسامع بذلك امراء بني أمية الفارين في أنحاء الارض ـــ وكانوا قد ملوا حياة التشرد 

<sup>(</sup>١) أخبار محومة في فتح الأندلس ؛ مدويد ، ١٨٩٧ س ٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) وسبب ذلك ماظهر منهم من عبة بنى أمية وكراهة بنى العباس . ( ابن الأفسيم ه من ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) آخيار همومة ، س ٧٤

المذهاب طلبا للأمان، وآثروا الانتظار وترقب الأحدداث على مقربة من نهو أبى أهلوس، قاذا ما حصل الجميع على الامان أمكنهم ان يقدموا أنفسهم، ومن هؤلاء الامير عبد الرحن بن مماوية بن هشام، الذى قدر له أن يحيي دولة بن أمية فى الابدلس (۱). فاما اكتمل بنو أمية فى مسكر عبد الله بن على أمر بهم فقتلوا، وكان فيمن قتل : محمد بن عبد الملك بن مروان، والمهمر بن يزيد بن عبد الملك، وعبد الملك، وعبد الملك، وابو عبيدة الملك، وعبد الملك، وأبو عبيدة ابن الوليد بن عبد الملك، فلما فرغ منهم قال:

بنى أمية قد افنيت جمسكم ... فكيف لى منكم بالاول الماضى يطيب النفس أن النار تجمعكم ... عوضتم من لظاها شر معتاض منيتم ، لا أقال الله عثرتكم ... بليث غاب إلى الاعداء نهاض إن كان غيظى لفوت منكم فلقد ... منيت منكم عاربي به راض(٢)

وفى الحجاز قتدل داود بن على العباسى من ظفر بهم من بنى أمية بمكة والمدينة (٢). وواصل بنوالعباس بعد السفاح سياستهم الإنتقامية معالامويين، سي في عهد المأمون نفسه ، فقد أمر سنة ٢١٧ بلعن معاوية على منا بر بغداد، وأعدد الكتب الى الحواضر الإسلامية يأمر فيهسا عماله بذلك ، فأعظم الناس ذلك وأكبروه، واضطربت العامة ، فأشدير عليه برك ذلك ، فأعوض هما كان

<sup>(</sup>١) عبد المزير سالم ، تاريخ المسلمين وآنارهم في الأندلس ، ص ١٧٤ ومايلهما .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثيرة ج • س ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٣) نفس المسدر ، ج ٥ س ٤١٨ . وذكر اليعقوبي أنه أوثق جاعة منهم في الحديد ووجهم إلى الطائف حيث قطهم ( ج ٢ س ٣٠٢ ) .

هم به (۱)، ويأتي المسعودي برواية تعبر عن كراهية المباسيين للأمويين وارتياحهم بالتخلص منهم، فقد ذكر أن ابن هأب (۲) قال: ردعاني الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة آنه يدعوني في مثله، فدخلت إليه، فاذا هو جالس في بيت صغير شتوى وقدامه دفتر صغير ينظر فيه، فقال لى: يا عيسى، قلت: لبيك يا أسير المؤمنيين، قال: إني أرقت في هذه الليلة، وتداعت إلى الحواطر، واشتملت على الهموم، وهاج لى هاجرت اليه بنو أمية صن بهني حربه وبن مروان في سفك دمائنا، فقلت: ياأمير المؤمنين، هذا عبد الله بن على قد فقل منهم على نهر أبي فطرس فلانا وفلانا حتى أتيت على قسمية أكثر من قتل هنهم، وهذا عبد الله بن على قد فقل عبد الله بن على قد فقل عبد الله بن على قد فقل منهم على نهر أبي فطرس فلانا وفلانا حتى أتيت على قسمية أكثر من قتل هنهم، عبد الله بن على ، وهو القائل بعد سفكه دمائهم:

واقد شنی نفسی و أبرأ سقمها نه أخذی بشاری من بنی مروان ومن آل حرب، لیت شیخی شاهد نه سفکی دماء بنی آبی سفیان

قال اپن دأب: فسر والله الهادى، وظهرت منه أريحية، نقال: ياهيسى! داود بن على هو القائل ذلك، والقاتل لمن ذكرت بالحجاز، ولقد أذكر تنيها حتى كأتى ما سمعتها. قلت: يا أمير المؤمنين، وقد قيل أنها لعبد الله بنعل، قالما على نهر أبى فطرس. قال: قد قيل ذلك، (٢).

<sup>(</sup>١) المسعودي ، ج ٣ س ٤٠٤ وما يليها .

<sup>(</sup>۲) هو عهدى بن دأب من أميل الحيجاز ، وكان أكثر أهيل مصره أدبا وعلمياً وممرفة بأخبار الناس وأيامهم ، وكان الهادى يدعوه لمسامرته ، فيدعو لهمتكأ ، ولم يكن فيره يطمع منه فى ذلك ( المسعودى ، ج ٣ س ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>r) المسمودى ، ج r ص ٢٢٩

#### ب مع العلويين :

كانت الدعوة المباسية سند البداية تستغل اسم الرصا من آل عمد (أى بيت الرسول) لكسب الاقصار والمزيدين، واصطنعت السرية التامة في الإقصاح عن اسم الإمام حتى لا يحس الشيعة العلويون بخروج الأمر من أنمتم، ثم حدث أن اكتشف مروان بن محمد اسم الامام المنظم الدعوة، وهو إبراهيم ابن محمد وأمر بالقبض عليه، فأدرك الإمام قرب نهايته، وأوصى إلى أخيسه أن أبي العباس وطلب اليه أن يوسل مع ذويه إلى الكرفة، حدث بعد ذلك كله أن أبا سلة الحلال حاقفاتم بالدعوة في الدراق حافكر عليهم الحضور إلى الكوفة، وقال: وخاطروا بأنفسهم وعجلوا، ثم أذن لهم بدخول الكوفة على كره منه (أ)، وأنزلهم في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أود، كره منه (أ)، وأنزلهم في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أود، وكم أمره، فلم يظلع على خبرهم أحد (٢) نحوا من أر يعين يوما، وقيل شهرين، على خلالها أبو سلة الحلال لى تحويل الأمر إلى آل أبي طالب، وأختى خبر عمل خلالها أبو سلة الحلال لى تحويل الأمر إلى آل أبي طالب، وأختى خبر عملية أبال الدعوة: وما فعل الإمام؟ قال: لم يقدم بعد، فألح عليه، فقال ليس هذا رقت خروجه لان واشطا لم تفتح بعد، وكان أبوسلة عليه، فقال ليس هذا رقت خروجه لان واشطا لم تفتح بعد، وكان أبوسلة إذا سئل عن الإمام يقول: لا تمجد أوا (٢).

وفي الناء ذلك بعث أبو سلمة بمحمد بن عبد الرحن بن أسلم ، وكتب

<sup>(</sup>١) الجهشياري ، الوزراء والـكتاب ، الفاهرة ١٩٣٨ س ٨٥ وما يليها .

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، ج٢ س ٣٤٠ ـ ابن الأثير ج • س ٤٠٩ ـ ابن طباطبا ، س ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ٩ س ١٢٥ \_ ابن الأثير ، ج ٥ ص ١٠٠

معه كتابين (١) على نسخمة واحدة إلى أبي هيد الله جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على، وإلى أبي محمسد عبد الله المحض بن الحسن بن الحسين بن على يدعو كلا منها إلى الشخوص اليه ايصرف الدعوة اليه، ويجتهد في بيمة أهل خراسان له، وطلب أبوسلمة من مبعوثه أن يسرع قبل أن يفتضح الامر، وقال له: ﴿ العجل العبيل ، فلا نكو نن كو افد عاد (١) ﴾ . فقدم محمد بن عبد الرحمن وكتب إلى أبي سلسة واست بصاحبكم ، فإن صاحبكم بأرض الشراة (٢) . . ثم مُعنىالمِعوث إلى عبد الله بن الحسن ، فدفع اليه الكتاب فتبله وقرأ. وا يَتْهج يه، وحادث الإمام جمفر الصادق فيه، فنصحه بألا يُنخدع بالمظاهر لارب الشيمة العلوبين ليسوا طرفا في هذه الدعوة ولا يصرفون عن أسرارها شيئاً ، فنازعه عبد الله القول حتى قال له: ﴿ وَاللَّهُ مَا يُمْعِكُ مِرْ ﴿ وَاللَّهُ الْآ الْحُسِدِ ﴾ فقسال أبو عبد انه جعفر : ﴿ وَانَّهُ مَا هَذَا إِلَّا نُصَّحَ مَنَى لَكُ ، وَلَقَدَ كُتُبِ إِلَى أحرقت كتابه من قبمل أن أقرأه (٤) ، فانصرف عبد الله من عندالإمام جعفر منصباً ، ولم ينصرف رسول أبي سلة اليه إلى أن بو يم السفاح بالخلافة ، وعلم مِنْوَايَا أَبِي سَلَّمَةً فَقَتُلُهُ . ويرجم السبب في فشل خطة أبي سلمة إلى الظروف

<sup>(</sup>۱) وذكر ابن طباطبا أنه كتب الى ثلاثة من أثمة الشيمة والنالث هو عمر الأشرف ابن زين العابدين ، وأوسى رسوله ألا يمضى الى هذا الامام الا اذا لم يجب عبد الله الهش ( ابن طباطبا ، س ۱۳۷) .

<sup>(</sup>Y) Hanges 7 m 8 0 7

<sup>(</sup>٣) اليشوبي ، ج ٧ س ٢٤٩

<sup>(1)</sup> المسمودي ، ج ٣ مِن ٢٠٥ \_ اين طباطيا ، ص ١٣٨

وحدها ، غة: حدث أن أبا سلمة أقام ينتظر انصراف وسوله اليه ، فدخـــــل أبو حميد محمد بن ابراهم الحبرى ذات يوم إلى الكوفة،فلتىسابقا الخوارزى غلام أبي العباس ، فسأله عن ابراهيم الإمام ، فقال : « قتله مروان في الحبس، وكان مروان يومثذ بحران ، فقال أبو حيد : فإلى من الوصية ؟ قال : إلى أخيه أبي المعباس. قال: وأبن هو ؟ نال: مصك بالكوفة هو وأخوه وجماعة من همومته وأهل بيته . قال : مذ متى هم هنا ؟ قال : من شهرين ، ﴿؟ . فطلب منه أيمو حيد أن يأخذه اليه ، فواعده على اليوم الثالى ، فانصرف أبو حميد وأخبر جماعة من قواد خراسان في عساكر أبي سلمــة بذلك ، منهــم أبو الجهــم بن عطية وموسى بن كعب ، وأبوغانه عبد الحيد بن ربعي، وسلمة بن عهد ، وأبو شراحيل ، وعبد الله بن بسام ، وانفق معهم أبو حميد على مقابلة أبي العباس ومباينته ، فضوا في اليوم الشالي سرا ودخلوا على أبي العباس ، فسلموا عليه ها المخلافة ، وألبسه أبو حميد السواد وأخرجه الى المسجد الجامع، وبلغ العور أبا سلمة ، فأقيسل يركض حتى لحقهم ، فقال : داني أنما كنت أدبر استقامة الامر والا فلا أعمل شيئاً فيه ، <٢) وذكر الطبرى أن أبا سلمة عندما سأله أبو الحهم عن الإمامأجاب و ليس هذا وقت خروجه لان واسطالم تفتم بعده (٣) وظل یخنی و جوده بالکوفة عن عسکره و قواده حتی تم اکتشاف موضع أبى العباس على النحو الذي أشرنا اليه .

ثم بويج لابى النباس فى جامع الكوفة فى اليوم التسالى ف ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٧ ه، وخطب خطبة أكملها حمه داود بن على بقوله :

<sup>(</sup>۱) المبعودي ، ج ٢ ، ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) اليعلوبي ، ج ٢ ص ٣٠٠ ــ ابن الأثير ، ج ، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ج ۹ س ۱۲۵

و أيها الناس إنا وانه ما خرجنا في طلب هذا الامر لنكثر لجيناً ولاعثيانا ولا نحنر تهرا ولا نبني قسرا ، وإنما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا، والغضب لبني عمنيا ، وما كرثنا من أمور كم وبهظنا من شؤونكم ، ولقسد كانت أمور كم ترمضنا ونحن على فرشنا ، ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم ، وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستثنارهم بغيثكم وصدقانكم ومنا يمكم عليكم ، لكم ذمة الله تبارك و تمالى، و ذمة رسوله صلى انه عليه وسلم ، و ذمة المباس رحمه الله ، أن نحكم فيكم يما أنول الله ، و نعمل فيكم بكتاب الله ، و نسير في العامة منكم والحاصة بسيرة وسول الله صلى انه عليه وسلم ، تبا تبا لبني حرب بن أمية و بني مروان ، تبروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة ، والدار الغائية على الدار الباقية ، فركبوا الآثام ، وانتهكوا المحازم ، وغشوا الجرائم ، وجاروا في ميرتهم في البياد التربيب احتلاوا تسريل الاوزار ، في سيرتهم في البياد التربيب المحاز ، ومرسوا في أعنة الماصي ، وركضوا في ميادين الذي ، جهلا و تجلب الآحار ، ومرسوا في أعنة الماصي ، وركضوا في ميادين الذي ، جهلا وتعليب الآحار ، ومرسوا في أعنة الماصي ، وركضوا في ميادين الذي ، جهلا وقد غره بالله المنه المنه المنه المنه الله من مروان وقد غره بالله المنو و مزقوا كل عزق ، فبعدا للقوم الظافين ، وأدالمنا الله من مروان وقد غره بالله المنو و من قون ، فبعدا للقوم الظافين ، وأدالمنا الله من مروان

يا أهل الكوفة: ﴿ إِنَّا وَاللهُ مَا زَلْمَا مَظْلُومِينَ مَقْهُورِينَ عَلَى حَقَنَا حَتَى أَتَاحَ اللهُ لَنَا شَيْمَتَنَا أَهُلُ خَرَاسَانُ فَأَحَيا بَهُمْ حَقَنَا ، وأَفْلُح بَهُمْ حَجَتَنَا ، وأَظْهُر بَهُمُ اللهُ لَنَا أَهُلُ مَنَا أَهُلُ خَرَاسَانُ فَأَحْيَلُ وَلَا لِيَا يَتَشَوْفُونَ ، فأَظْهُر فَيْكُمُ المُلْلِقَةُ دُولَتِنَا ، وأَراكُم اللهُ مَا كُنتُم بِهُ تَنْتَظُرُونَ وَإِلَيْهُ تَتَشُوفُونَ ، فأَظْهُر فَيْكُمُ المُلْلِقَةُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والحد لله رب العالمين . (١) .

وهكذا رسم المباسيون في هذه الحطبة سياستهم الجديدة التي وعدوا الناس بتطبيقها عليهم ، ولكنهم لم يوفق وافي تنفيذها ، كا كشف عبد الله بن على بخطبته أن الامر سيظل في بيت هاشم لا يخرج منهم حتى يوم القيامة . ولسكن اتضح للملويين فيا بعد أن العباسيين خدعوهم واستأثروا بالحلافة دونهم ، فقد كان الفان أن يلي الحلافة بعد السفاح إمام من العلويين ، ولكن العباسيين جعلوا الحلافة وراثية في ذريتهم ، وله للها السبب بدأت حركات العلويين تظهر منذ خلافة المنصور بعد أن اتضح لهم أن العباسيين أقسوهم نهائيا عن الحلافة منذ خلافة المنصور بعد أن اتضح لهم أن العباسيين أقسوهم نهائيا عن الحلافة منذ خلافة المنصور بعد أن اتضح لهم أن العباسيين أقسوهم نهائيا عن الحلافة منذ أيام السفاح الذي عمد إلى قتل أن سلة الحلال بحكم أنه نكث وغير و بدل (۲).

وكان الحسنيون أول من طالبوا من العلوبين بمقهم في الحلافة وذلك في زمن المنصور وأذرك أبو جعفر المنصور أن هؤلاء الحسنيين يشكلون خطرا كبيراً على دولته لا سيا وأن محد النفس الزكية وأخاء ابراهيم تخلفا عن مبايعة أن العباس من قبل، وأن أبا سلمة الحلال حاول نقدل الحلافة اليهم (٣). وأن بأي الحسن أشاعوا أن بني هاشمهم وفيهم أيراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح بن على، اجتمعوا بالابواء من طئريق مكة وذلك عندما اضطربت

<sup>(</sup>١) الطبري ، ج ٩ س ١٢٧ - ابن الألير ، ج ٥ س ١١٤ ، ١١٥

<sup>(</sup>Y) Hypeces 1 7 m . YY

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الجوري ، البصر العاسي الأول ، عد ٣٩

أحوال الدولة الاموية وأجموا على مبايعة محسد النفس الزكية (١) ، وأن عبد

(١) الاصفهائي، مقداتل الطهالبيين، ص ١٥١ ـ ١٥٣ ، ١٧٣ - ١٧٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ـــ ابن طباطبا ، س ١٩٠ ، ١٩١ . وفي ذلك يقول الأصفهاني : ﴿ اخْبِرُنَى هيسي بن الحسين قال : حدثنا الحراز قال : حدثتي المعالي عن سحيم بن حفس : أن نفسرا من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء من طربق مسكة ، فبهم أبراهيم ألامام والسفاح والمنصسور. وسالح بن على وعبد الله بن الحسن وابناء عمد وأبراهيم ، وعمله بن عبد الله بن عمسرو أين عثمان ، فقاله لهم صالح بن على : أنسكم القوم الذين تمشيد أعين الناس اليهسم ، فقيله جمسكم الله في هذا الموضع ، فاجتمعوا على بيمة أحدكم ، فتفرقوا في الآلاق ، وادعوا الله لعل الله أن يفتح هايكم وينصركم. فقال أبوجمفر : لأى شيء تخدءون أنفسكم ،والله لله علم م ما الناس الى أحد أميلُ أعناهُ ولا أسرع اجابة منهم الى هذا اللَّق \_ يسمَى ثَمْد بن عبدالله \_ قالوا : قد وأنة صدقت، إنا لنمام هذا ، فبايموا جيما عجدًا، وبايمه ابراهم الامام والسفاح والمتصور وسائر من حضر ، فذلك الذي أغرى القوم لمحمد بالبيعه الن كانت في أحناقهم ». وذكر الأسنهائي أيضًا أن أبا جمني المنصور لما ولي الحلافة جد في طلب محمد بن حبد الله ايت الحسن ( ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ ) ، وفي موضع آخر أشار الى أنه لمنا ظهمرت هولة بني المباس ، د حرس المفاح والمنصور على الظفر بمعبد وابراهم لما في أعناقهم من البيمة لهمد ، وتواريا ، فلم يزالا ينتقلال في الاستنار ،والطلب يزعمهما من ناحية الى أخرى حق ظهرا فقتلا » ( ص ١٧٣ ) . وذكر في موضع آخر نقلا عن عبد الاعل بن أعين أنحبدالله ايت الحسن قال المسينمين من بني هاشم ( يوم الاجتماع ) « لاعرسلوا الى جمفر قانه يقسه عليكم ( يسنى به جعفر الصادق ) فأبوا . قال : فأتاهم وآنا معهم ، فأوسع له عبد الله الى حِانبه وقال : قد هلت ما سنم ينا بنو أمية وتد وأينا أن نبايع هذا الفتي (يعني ابنه محدا) قفال : لاضلوا : « فان الأمر لم يأث بعد . فنضب عبد الله وكال : المدعلت خلاف ماتقول وأحكه يحملك على ذلك الحسد لابني، ٠٠٠ فقال جمفر : «أنها والله ما مهافيك ولا ألى ينيك ، ولكنها لهؤلاء ( يتمد للمفاح وللنصور ) وان ابنيك لمنتولان ، . فتذرق الحجلس ولم يمِتمنوا بمدها». فلما ولى أبو جنفر المنصور الحلاقة عنى السادق فيقيت عليه (الاسفهائي، ص ١٨٩ ) وقد كرر ابن طباطب هذا المعنى مؤكدا أن عجدُ النفس الزكيــة كانت له في أهناقال باسيينهيمة لعالحلافة وأنجيم أعيادالعباسيينوالطالبيينا تفتوا علىمبايعته ماعدا الامام جعفر من محدالمنا دق الذي قال العبدالله الحمض والد النفس الركية: الدابدك لاينال الحلافة والهاما الاساحب القياء الأسفر ، وكان يعني المتصور بذلك إذكان عليه يومئذ قباء أصفر ، فيابعوا محد النفس الزكية ، ثم شرب الهجر ضربه ، وانتقل الملك الى بني العباس ، وألتقل من السفاح الى المتصور ، فلم يكن له همة سوى طلب النفس الزكية ليفتله أو ليخلمه ، فطايه ==

إلله بن الحسن أشاع عرف ابنه محمد النفس الزكية أنه المهدى الذى بشر به (١) وصريح قريش و وما زاد فى مخاوف المنصور أن النفس الزكية كان شخصية عبوبة فى بلاد الحجاز ، وأنه أنهد دعانه إلى الآفان ، وبويع له فى كثير من الأمصار (١).

وأخذ المتصور يشدد الصنط على محمد النفس الزكية ، فولى رياح بن عان على المدينة في سنة ععلى ، وأوصاه بالتشدد في طلب النفس الزكية ، فاضطر محمد البنفس الزكية الى التعجل بالحروج قبل أن يتم أمر دعاته الذين أنفذهم إلى المقاب وخرج في أول رجب سنة ١٤٥ ، وقيل في ٢٧ جمادي الآخرة سنة ١٤٥ ، وأمر بالقبض على رياح ، وأخيمه عباس بن عان وحبسهما في دار مروان ، وأمر بالقبض على رياح ، وأخيمه عباس بن عان وحبسهما في دار مروان ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثني عليه، ثم قال : وأما بعد أبها الناس فانه كان من أمر هذا اطاغية عدو الله أبي جعف ما لم يخف عليكم من بنائه القبه المخضراء التي بناها معاندا الله في ملكه، وتصفيرا الكعبة الحرام ، وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الاعلى ، وأن أحن الناس بالقيام بهذا المدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين ، اللهم انهم قد أحلوا حرامك ، وحرموا حلالك ، وآمنوا من أخفت ، وأخافوا من آمنت ، اللهم فاحصهم عددا واقتلهم بمددا ولا تغادر متهم أحدا . أيها الناس ا اني والله ما خرجت من بين أظهركم وأنم

جالمنصور من أبيه عبد الله ألهن فألزمه المنصور باحضارولديه مجد الفى الزكية وابراهم، فاعتذر لمدم علمه مهمها ، ثم قش عليه سنة ١٤٠ وعلى أهمله من بش الحسن سنة ١٤٤ (ابن طباطبا ، س ١٤٦ ، ١٤٧) وسجنهم فى قصر ابن هبيرة بشرق الكوفة (الاسفهاني مره ١٠٠ ، ١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) الاصفيالي ، ص ١٠١ - ١٥٧ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٧ - ١٨١

<sup>(</sup>Y) Huseco : 3 7 m 197

عندى أهل قوة ولا شدة ، ولكنى اخترتكم لنفسى ، والله ما جئت هـذ. وفي الأرض مصر يسبد الله فيه إلا وقد أخذ لى فيه البيمة (١) ،

وكان المتصور قد أدرك، قبل أن يعلن محمد عن دعوته النفسه، نواياه في ذلك، فعمد إلى إفساد خططه، فدس له عيونا يكيدون له متظاهرين بأنهم انباعه بهدف الإطلاع على حقيقة خططه وتمسريه الحقائق عليمه ، وهم الدين اوحوا اليه بان دعوته قد حمت الاقطار ، وقد أشار النفسالوكية إلى ذلك في خطبته . ولم يكتف المنصور بذلك بل كان يكتب اليه على ألسنة قواد المباسيين يدعون عمدا النفس الزكية الى الظهور، ويخبرونه بانهم ممه، فكان محمد النفس الوكية يقول : ﴿ لَوَ التَّقْيَنَا مَالَ اللَّهِ القُوادَ كُلِّهِمْ ﴾ . وبدأ المنصور يؤمن ظمِسره، منذ اليوم الذي اعتقل فيه عبدالله بن الحسن وآله، أمام أنصاره الخراسانيين حتى لا يثير من لديه ميول علوية منهم عليه، فصمد المنهر بالحاشمية وقال: « يا أهل خراسان ، أنتم شيعتنا وانصارنا واهل دعوتنا ، ولو بايعتم غسيرنا لم تبايدوا خنسيرا منا ، إن ولد بن ابي طالب تركشاهم والذي لا إله إلا هو والخلافة فلم نمرض لهم لا يقليل ولا يكثير ، فقام فيمــــا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فما أفلح و حكم الحكمين ، فاختلفت عليه الامة ، وافترقت الكلمة ، ثم و أب عليه شيمته و إنصاره و ثقاته فلتنلوه في (٢٠). وما زال يحدثهم عن العلويين واحدًا واحدًا وإخفاقهم جميًّما في الظفر بالخلافة حتى انتهى الي زيد بن على وكيف اخرجه اهل الكوفة ثم أسلموه وكيف حدره هاود بن على غدر أهل

<sup>(</sup>۱) العلبری ، ج ۹ س ۲۰۱ ، ۲۰۰

<sup>(</sup>۲) تفن المدر، ص ۲۵۰

<sup>(</sup>۲) المسودى ، ج ٣ س ٢٠٠

الكوفة فلم يقبل ، فقتل وصلب بالكناسة . ثم قال المنصور : وثم وثب بنو أمية علينا قا يترونا شرفنا ، وأذهبوا عزنا ، والله ما كان لحسم عندنا ترة يطلبونها وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خووجهم ، فنفونا عن البلاد ، فصرنا مسرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالسراة حتى ابتمثكم الله لنسا شيمة وانصارا ، فأحيها الله شرفنها وعزنا بكم يا أهل خراسان ، ودفع بحقكم أهل البساطل وأظهر لنا حقنا ، وأصار إلينها أهرنا وميرا ثنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقسر الحق في قراره ، وأظهر الله مناره ، وأعز أنصاره ، وقطع دابر القهوم فقسر الحق في قراره ، وأظهر الله مناره ، وأعز أنصاره ، وقطع دابر القهوم فقل الله وحكمه المدل وثبوا علينا حسدا منهم لنه وبنيا ، بما فعنانا الله به فيهم ، وأكرمنا من خلافته ميراثنا من نبيه ، وجبنا من بني أمية ، وجرامة عليهم ، وأكرمنا من خلافته ميراثنا من نبيه ، وجبنا من بني أمية ، وجرامة عليهم ، وأكرمنا من خلافته ميراثنا من نبيه ، وجبنا من الحرب الدعائية منسد الحسنيين حتى بدأ يكاتب محسد النفس الزكية ليستثيره عليه وبدفعه إلى أن يبادره هو هم أي عدد و بالحرب فيهدر ده ، وتبدأ عنداذ المرحلة الثانية من الحرب الدعائية .

ويذكر الطيرى أن أيا جيفر المنصور لما بلنه ظهور محمد بن عبد الله بالمدينة كتب إليه: « بسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتسلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . أو ينفوا من الارمن ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين

<sup>(</sup>۱) المسمودي ، ج ۳ س ۳۰۱ .

قابوا من قبل أن تقدووا عليهم فاعلموا أن انه غنور رحم ) والك على عهد الله وميثاقه و ذمته وذمة رسوله صلى انه عليه وسلم إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك ، أن أؤ منك وجميع ولدك وأخو تك وأهمل بيتك ومن انبعسكم على دمائكم وأموالمكم ، وأسوغك ما أصبت من دم أو مال وأعطيك الف الف درم وما سألت من الحوائج ، وأنزللا من البلاد حيث شئت وأن أطلق من في حبسى من أهل به تك ، وأن أؤمن كل من جامك وبايمك واتبعك أو دخسل معك في شيء من أهل به تك ، وأن أومن كل من جامك وبايمك واتبعك أو دخسل معك في شيء من أهرك ، ثم لا أتبع أحدا منهم بشيء كان منه أبدا . فإن أردت ما تتو ثق لنفسك فوجه إلى من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تثق به ي () .

فكتب إليه عمد بن عبد الله: وبسم الله الرحن الرحيم من عبد الله المهدى عمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد وطسم تلك آبات الكتاب المبين المتلواعليك من نبيا موسى وفرعون بالحل الهوم يؤمنون وان فرعون علا في الارض وجعل الهماشيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم وستحي نسامهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونج الهما تمة وتجعلهم الوارثين و تمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا محذرون ) . وأنا أعرض عليك من الامان مثل الذي عرضت على ، فإن الحسق حقنا وإنما وحيم هذا الامر بنا وخرجتم له بشير متنا ، وحظيم بفضلنا ، وإن أبانا عليا ادعيتم هذا الامر بنا وخرجتم له بشير متنا ، وحظيم بفضلنا ، وإن أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام ، فكيف ورثم ولايته وولده أحياء . ثم قد علت أنه بلم يطلب هذا الامر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا . ولسنا من أبناء اللمناء ولا الطرداء ولا الطلقاء ، وليس يمت أحد من بني هاشم بمشل من أبناء اللمناء ولا الطرداء ولا الطلقاء ، وليس يمت أحد من بني هاشم بمشل

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ۲ س ۲۱۰ – ابهت الأثير ج ، س ۲۳۹ م ر

الذي تمت به من القرابة والسابقة والفضل. وإنا بنو أم رسول انه صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت همرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم ، إن الله اختار نا واختار لذا : فو الدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن السلف أولهم إسلاما على ، ومن الازواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى القبلة ، ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، ومن الولودين في الإسلام حسن وحسين سيد! شباب أهل الجنة . وأن هاشها ولدعليا مرتمين. ولك على إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤ مندك على نفسك ومالك وملى كل أمر أحدثته إلا حدا من حدود الله أو حتما لمسلم أو معاهد ، فقسد ما يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك وأرفى بالمهد لانك أعطيتني من العهد والامان ما أعطيته رجالا قبلي ، فأى الامانات تعطيف ؟ أمان ابن هبيرة أم أمان وملك عبد الله بن على أم أمان أن مسلم ؟ ، (١) .

ثم رد أبو جعفر المنصور على كسستاب النفس الزكية مفندا حجج الشيسمة العلويين التي يستندون عليها في مطالبتهم بالحلافة ومركزا على أن العرم أولى بالإرث من بنت الابن، وفيها يلى مقتطفات من هذا الكتاب: وأما بعد، فقد فقد بلنني كلامك وقرأت كتابك. فإذا جل فخرك بقسرابة النساء لتصل به الجفاة والنوغاء، ولم يحمل أنته النساء كالمعومة والآباء ولا كالعصبة الاولياء، لأن الله جعل العم أبا وبدأ به في كتابه عبلى الوالدة الدنيا. . . . . واقد يعمث الله محدا عليه السلام وله همومة أربعة ، فأنول الله عز وجل ( وأنذر عشهدتك الاقربين) ، فأنذرهم ودعاهم ، فأجاب ائنان أحدهما أبى ، وأن اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولا يتها منه ولم يجمل بينه و بينها إلا ولا ذمة ولا ميرانا ، . . .

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج ٩ ص ٢١٠ - ٢١١ ؛ ابن الأثير ، ج ٥ س ٣٨٠.

والظاهر أن المكاتبات لم تؤد إلى نتيجة ، وعزم أبو جمفسر المنصدور على إخاد حركة النفس الزكية ، فسير إلى المدينة عيسى بن موسى على رأس أربعة آلاف (٢) ، وقيل خرج من الكوفة فى أربعة آلاف فارس وألنى راجل (٢) ، وأتبعه حيد بن قحطية فى جيش كثيف ، وأفبل عيسى بن موسى إلى المدينة فنزل قصر سليان بن عبد الملك فى ١٢ من رمضان سنة ١٤٤ ، ثم عاجل محمدا القتال ولم يشمر أهل المدينة يوم النصف من ومصان إلا بالخيل قد أسماطت بهم سمين أسفروا ، وأشد القتال ، وأصيب أنصار محمد بالمنشاب فتفرق معظمهم عنه ، أسفروا ، واشتد القتال ، وأصيب أنصار محمد بالمنشاب فتفرق معظمهم عنه ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ٩ ص ٢١٢ ، ٢١٣ \_ ١ بن الأثير ، ج ه ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الأصفيائي ، مقاتل الطالبيين ، س ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، ج ٣ س ٢٩٦ .

أصحابه حتى ثتل ، قتله حميد بن للحطبة واحتزر أسه(١) .

وتفرق أخوة محمد النفس الزكية وولده في البلدان ، فضي ابنه على بن مجمد فقتل هناك، وسار ابنه الحسن إلى اليمن فحبس ومات في حبسه، وسارأخوه موسى إلى الجزيرة وأخوه يحى إلى الرى ثم إلى طبرستان ، وإدر بس بن عبدالله إلى المفرب (٢) ، أما إبراهم بن عبد الله فقد كان قصد الكوفة وحسو لا يشك أن أهلها يثبون معه بأنى جمڤر ، فلما أصبح بالكوفة لم يجدناصرا ،وبلغالمنصور خبره فوضع الارصاد والحرس بكل موضع ، وتعايل على الحروج إلى البصرة وقد بايع أهلها ، فسار في غرة رمضـــان سنة ١٤٥ واستولى على البصرة ، ووجه المغيرة بن الفزع السعدى إلى الأهو از فتغلب عليه ، ودخل قائده به قوب ا في الفضل فارس وتمكن هارون بن سميد العجلي من الاستيلاء على ماحول واسط ، وتغلب برد بن لبيد اليشمكري على كسكر . ثم خرج في أول ذي المقدة على رأس جيش كثيف وقد عزم على مقاتلة المنصور ، فسيد إليه المنصور عيسى بن موسى في ١٨ ألفا ٢٠) ، وزحف إبراهم حتى أصبح في موضع يقال له باخرى ، واشتبك الجيشان واشتد القشال ، وكادت الدائرة تدور على عيسى بن موسى ، فعمد إلى الحيلة وأرسل سلم بن قتيبة الباهلي عـلي مؤخـرة جيش إبراهيم فتوهمواكمينا. فانهزموا بروبتي إبراهم في . . بم منالزيدية يقاتل قتال الموت حتى قتل واحتز رأسه ، فوجه به إلى أبي جعفر بالكوفة (١) .

<sup>(</sup>١) الأسلمان ، من ٢٠٠ ـ ابن الأثير ، ج ه من ١٠٥ .

<sup>(</sup>Y) المسعودي ، ج ٣ س ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) وقيل في ١٥ ألفا ( ابمز الأثير ج م س ٦٧ م ) .

 <sup>(</sup>٤) الهدادوق ، ج ۲ س ۳۷۸ - الأسفهانی ، س ۳۳۵ و ما يديها ـ ابن الأثير ، ج ۵
 س ۳۵۵ - م ۳۵۵ - الأسفهانی ، س ۳۳۵ و ما يديها ـ ابن الأثير ، ج ۵

أما عبد الله بن الحسن والد النفس الزكية وآله الحسنيين، فقد كان المنصور قد شجنهم في الكوفة داخل سرداب تحت الأرض لا يفرقون بين صياء النهار ورسواد الليل، وظلوا في سجنهم حتى ماتوا (۱)، وقيل إن يعتسوب وإسعق ومحمد وإبراهيم بني الحسن قتلوا في الحبس بصروب من القتل، وأن إبراهيم بن الحسن دفن حيا، وأن عبد الله بن الحسن طرح عليه بيت (۲).

ثم قام العلويون (من الفرع الحسن) بشورة ثانية في الحجاز في سنة ١٩٩٥ في زمن الحليمة العباسي الهادي، وقد اتبع هذا الحليفة مع العلويين سياسة تقوم على العنف بخلاف المهدى الذي حاول استرضاء العلويين (٢)، فألح الهمادي في طلبهم و وأخافهم خوفا شديدا وقطع ما كان المهدى يجريه لهسسم من الآر واق والاعطية و كتب إلى الآفاق في طلبهم وحملهم ، (١). فلما المستد خوفهم و وكثر من يطلبهم و بحث عليهم لاذوا بالحسين بن على بن الحسن بن الحسن و ربايهوه بالإمامة ، ويذكر ابن الاثير أن سبب ظهور الحسين بن على بالمدينة أن المأدى استمعل على المدينة همر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، الحادي استمعل على المدينة همر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، فلما وليها حمل على المعالييين وأساء اليهم وأفرط في التحامل على الحسنيين إلى فلما وليها عمل على الحسنيين وأساء اليهم وأفرط في التحامل على الحسنيين إلى فلما وليها عمل على الحسنيين وأساء اليهم وأفرط في التحامل على الحسنيين إلى فلما وليها عمل على الحدين بن عمد أنه اتهم أبا الوفت الحدين بن عمد بن عبد الله بن الحسن ، وسلمه بن بعندب

And the same of th

<sup>(</sup>١) المسعودي ، ج ٣ س ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الأسفهان ، ص ١٦٩ ـ ابن الأثير ، ج ه س٧٧ه .

<sup>(</sup>٣) أقرح المهدى عن - بعنائهم وأمر لهم بجوائز ومسلات وأرزاق دارة ، ثم أطلق سائر الناس ( اليعاوس ، ج ٢ س ٣٩٤ ) والظساهر أنه كان يخفى على نفسه من المسلوبين المستوزر يعقوب بن داود وكان يعقوب هذا شيعيا - ولمل المهدى اسطنمه ليستمين به على النقاهم مع بني الحسن ( ابن طباطبا س ١٦٦ سابن الأثير ، ج ٦ س ٣٨) .

<sup>﴿ (</sup>٤) اليعقوبي ، ج ٢ س ٤٠٤ .

الطَّأَهُو الْمُدْلُ، وهُو بن سَلام عَلَى شراب لهم (١) ، فأمر بهم فضربوا جيعًا مُمَاثِينَ سُوطًا ، وجمل في أعناقهم حبالوطيف بهم في المدينة، فجاء الحسين بنعلي إلى الفيري وقال له : ولقد ضربتهم ولم يكن لك أرب تضربهم لأن أهل العراق لازيرزون يه نياسا ، فلم تطوف بهم ؟ فأمر بهـــم فردوا وحبسهم ، ، ثم توليم الجسين بن على ويحين بن عبد الله بن الحسن كفالة اح ن بن محد ، فأخوج من المنجن ع على أن يقم تحت الراقبة . وحدث أن غاب يومين ، فأحضر الوالي الجساين بن على ويحيئ بن عبد الله، وأغلظ لمها، فرعدا، بأن يأتيا به، ثم دخل اليحسين-بن على المسجد فصلى ودعا إلى نفسه ، فيا يمه الناس على كتاب الله وسنة نبيه لملمرتضي مَن آل محمد ، فلما جاء الوالي ومعه خالد البريدي تصدي يحيي مِن عهدالله وأخو وإدريس لخالب وقتلاه، وحمل أصحاب الحسين بن على على الممرى فهزميزُه وانقبهموا بيت المال وامتنعوا في الجدينة ، واشتد القتال في اليوم التالي بيين شيمة بني المباس وبين أنصار الجدين بن على ، ثم أقام هو وأصحابه أياما يترجهزون، ثم خرجوا من المدينة في ٢٤ من ذي القعدة (وهرز هـــاه ثلاثمالة) قاصِدَهِن إلى مكة فتصدى لهم عند ذي طوى (٢) سوقيل عند فم (٦) ، لو اقمة على بعد سقة إلايظالى بين مكة ياسقة من كبار السخصيات العباسية اتفق قدومهم إلى مكة لإهام فريضه المجمع تلك البنة.، منهم سليمان بين المنصور ومحمسد بن سلمان بن علية والعباس بن محمد بن على وموسى وإسهاعبل ابنيا عيسى بن موسى ، وكان محيهد بن سليبان قد سار بجهاعة و سلاح من البصرة حماية له ولاصحابه . وذكر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ١ سي ٩٠ ـ الأسفهاني ، س ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) این الأثیر ، ج ٦ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المسعودي برج ٣. من ٣٢٦ ـ الأصفهائي ، من ٣١١ ـ ابن طباطبا ، س١٧٢ ه

المسعودي أن عدة من كان معهم من العسكر بلغ أربعة آلاف فارس، واشتبك. المباسيون مم الحسين بن على وهو فى قلة من أصحابه ، فقتل وممظم من كانه معه ، وكان عدد القتلي يزيد على مائة قطعت رؤوسهم من بينهم الحسن بن محمد ا بن عبد الله ، و تركت حثث القتلى ثلاثة أيام في المراء لم توار حتى أكانها السباع والطير، وأسر العباسيون نفرا من بني الحسن منهم سلمان بن هبد الله بن الحسن بن الحسن وإسحاق بن إبراهيم بن الحسن بر الحسن ، فضربت رقابهم في مكة ، فينها أخذ لمبد الله بن الحسن بن على الأمان فحبس عند جمفر ا مِن يَحِي بِن خَالِه البرمكي ثم قتل بعد ذلك (١) ، وأفلت من المنهومين إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وأخو ، يعبى بن عبدالله ، أما هريس فقيد فر إلى المفرب الاقصى والرل بوليلي حيث تمكن بغضل قبيله أوربة من تأسيس هوالا عرفه بدولة الادارسة ، بينا فريعين إلى بسلاد الديار ، حيم كرُّوه جهرهه وقريت شوكته والتف حيوله الانصار، فأعلن ثورته في ستة ١٧٩ ه في محلافة الرشيد ، فسيد إليه الفضل بن يحيى في . م ألف مقاتل ، فكاتب الفضل يحيى بن عبد الله و لطف به وحذره ، فأجاب يحيى إلى الصلح، ولكنه اشترطان يكتنب له الرشيد أمانا بخطه يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وشيوع بني هاشم ه فأجابه الرشيد إلى ذلك ،وسير الأمان مع تحف وهدايا ، فقدم يحيى هعالفضل إلى بنداد ، أحسن الرشيد استقباله ورحب به ومنحه مامني آلف دينار، ولم يلبعه الرشيد أن انقلب عليه فسجنه بعد أن استفتى النقياء في نقض الأمان، فنهم من أفتى بصحته فعاجه . ومنهم من أفتى ببطلانه ٧٠) ، فأبطل الرشيدالامان وأخرقه

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، چ ۲ س۳۲۷ .

<sup>(</sup>٧) ومنهم عبد الله بن مصلب الزبيرى وأبو البخترى وهب بن وهب و

حقى جعله سيورا ومات يحيى فى السجن فى قول (١) ، وقتل فى الحبس فى قول آخر (٢) ، ويأتى الاصفهانى برواية تنسر سبب وقانه، فقد ذكر على لسان رجل كان مع يحيى بن عبد الله فى المطبق أن الرشيد أناه يوما فى سجنه وأمر بضر به مائة عصا و تخفيض جرايته إلى النصف ، ثم كرر ذلك يوما آخر ،ثم هاد للمرة الثالثة وقد مرض يحيى، فلما دخل قال : رعلى به . قالوا : هو عليل لما يه . قال : كم أجريتم عليه ؟ قالوا : رغيفا ورطلين ماه . قال : فاجعلوه على النصف . ثم خرج؛ فلم يلبث يحيى بن عبدالله أن مائت ، فأخرج إلى الناس ودفن ، وقيل إنه بن عليه أسطوانة بالموافقة وهو حى ، وقيل أيضا إنه دس إليه فى الليل من خنقه ، وقيل إنه سقاه سها ، وقيل أيضا إنه أجاع السباع ثم ألقاه إليها فأكلته. ولكن يبدو أن هذه الاقوال مبالغ فيها، ونرجح الرواية التي يرجع سبب موته إلى يحد الله قال : د قتل جدى بالجوع والعطش فى الحبس ، وليس بعيدا أن يمكون الرشيد قد عذبه بالعنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، فقد ذكروا أن يمكون الرشيد قد عذبه بالعنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، فقد ذكروا أن يحيى بعد أن تلقى من الرشيد المائي ألف دبغار قضى بها دين الحسين بن على يحيى بعد أن تلقى من الرشيد عليه العنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، فقد ذكروا أن يمكون الرشيد قد عذبه بالعنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، نقد ذكروا أن يمكون الرشيد قد عذبه بالعنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، فقد ذكروا أن يمكون الرشيد قد عذبه بالعنرب قبل ذلك بما عجل بموته ، فقد ذكروا أن

وفى عهد الرشيد قبض على موسى بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين وأحضر فى قبسة إلى بغداد ، حيث سجن ثم قتل قتلا خفيفا ، وأظهر أنه مات حتف أنفه . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن جماعة من حساد موسى بن جمفو من أقار به وشى بــه إلى الرشيد ، وذكر له أن الناس محملون إلى موسى خس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س ١٢٥ ـ الأسفهائي ، س٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الأسفهائي ، ص ٣٤٩ ـ اين طباطبا ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الأسفياني ، س٣٤٨ ـ ٣٠١ .

أموالهم ويعنظنون إماميم، وأأنه عزم على الحروج عليه. فلما مات أدخل عليه ي الموالهم وينظنون إماميم، وأأنه عزم على المحدوا فيه أثراً لجرح أو مايدلعلى إجزم، فشهدوا بذلك (١).

وقى عهد الرشيد أيضا قتل عبد الله بن الحسن بن على بن على زين العابدين، إذ اتهم بأنه يجمع الزيدية ويدعوهم إلى الحروج عليه، ثم حبسه، ولكنّ جعَفُورًا ابن يحيى ضرب عنقه يدون أمر الرشيد (٢).

وحاول المأمون أن يتقرب إلى العلوبين إما مدفوعا في ذلك يتأثير الفضل ابن سهل وغيره من كبار أعوانه الشيعة في خراسان، بمن كان يرغب في تحويل المخلافة العباسية السنية إلى خلافة شيعية ، أو رغبة في تحسين علاقته بالعلوبين وتعويضهم عما تعرضوا له من اضطهاد في العهدود السابقة عليه . ويذكر المؤرخون أن المأمون وجه إلى جماعة من آل أي طالب فحملهم إليه من المدينة وفيهم على المأمون، فأنزلهم دارا، وأنزل على الرضا دارا ثم عرض الفضل بن سهل وأخوه على على الرضا مسألة عقدد ولأية العهد له ، فأبى ، فا زالا به وحسو يأبى ذلك ويتمنع منه حق حدا مورب عنقه إن هو خالف رغبة المأمون بي الرضا إلى قبول مآعرضوه عليه سئة آهم المؤرن المأمون في عقد ولاية العهد لشلي عليه سئة آهم المؤرن المأمون في عقد ولاية العهد لشلي عليه سئة آهم الناس بلبس الحضرة ، وحدد يو ما لتاتي البيعة . وفي ذلك اليؤم، ووضيع الناس من القواد والقضاة وغيرهم من الناس في الحضرة ، وجلس المأمون ووضيع للرضا وسادتين كبهرتين أجلسه عليها ، ثم أمر ابنه العباس بن المأمون بي المأمون بن المأمون بي المأمون بن المأمون به المؤرن به المؤرن المؤرن بن المأمون بن المأمون بن المأمون بن المأمون بن المأمون به المؤرن به المؤرن به المؤرن بن المأمون بن المؤرن به المؤرن بهؤرن به المؤرن بهؤرن بهؤرن

<sup>(</sup>۱) الأصفائ ، م ٢٦٠ - ابن بلياطيا ، س١٧٨ . .

<sup>(</sup>٧) تنس الممدر ، مر٥٩٠.

فايع له أول الناس ، ثم تابعه الناس . ثم أمر المسامون فضربت له الهراهم وطبع عليها اسمه (۱) ، وزوج المامون ابنته أم الفضل من محمد بن على بن موسى . ثم توفى على الرضا مسموما ، واتهموا المامون بدس السم له فى عثب وقيل فى شراب ، ولكن حزن المامون وبكاء عليه وجسزعه الشديد لفقده يبرئانه من هذه التهمة (۲) وذكروا فى ذلك أن المأمون دخل على الرضا يموده فوجده يجود بنفسه ، فبكى وقال : « أعزز على ياأخى بأن أعيش ليومك وقد كان فى يقائك أمل ، وأغلظ على من ذلك وأشد أن الناس يقولون إنى سقيتك مها وأنا إلى الله من ذلك برى م . فقال له الرضا ، صدقت ياأمير المؤمنين ، أنت سها وأنا إلى الله من ذلك برى م . فقال له الرضا ، صدقت ياأمير المؤمنين ، أنت والله برى . ثم خرج المأمون من عنده ، ومات الرضا ، (۲) وذكروا أرب المأمون شو هد يمشى فى جنازة الرضا حاسرا فى مبطنة بيضاء وهمو بين قائمتى النعش يقول : « إلى من أروح بعدك يا أبا الحسن ، وأنه أقام عند قبره المرابع (۱) . المناه يؤتى فى كل يوم برغيف وملح فيا ذله ، ثم انصرف فى اليوم الرابع (۱) .

وواصل المأمون سياسته الودية نحو العلويين حتى بعد وفاة على الرصا و بعد أن دخل بغداد ، ولم يغير ملابسه الخضراء إلا بعد أن أخذ عليه ذووه ذلك ، ثم إنه أوصى أخاء المعتصم عندما حانت ساعته نقال : , يا أبا إسحسق ، عليك عهد الله وميثاقه و ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتقومن بحق الله في عباده ، ولتؤثرن طاعة الله على معصيته ، إذ أنا نقلتها من غيرك إليك . قال : اللهم نعم .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، من ٤٠٤ ـ ابن الأثير ، ج ٦ من ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر عسه ١٤٠٠

<sup>(</sup>٣) الأسفهاني ، س ٤٠٨ ، ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) اليشوبي ، س ١٥٣٠

قال: هؤلاء بنر همك من ولد أمير ألمؤمنين على مسلوات الله عليه، فأحسن صحبتهم، وتجاوز عن مسيمً م، واقبل من محسنهم، ولانغفل صلاتهم في كل سنة عند محلها، فإن حقوقهم تجمب من وجدوه شتى، (۱).

وفي عهد المعتصم، ثمار محمد بن القاسم بن على بن حمر بن عسلى بن الحسين الملقب بالصوفى بالطالقان، وكان يذهب إلى القول بالمدل والتوسيد، ويرى رأى الربدية الجارودية، وقسد وقع في يد عبد الله بن طاهر، فوجه به إلى المعتصم سنة ٢١٩، فأمر بدفعه إلى مسرور الكبير، فحبسه في سرداب شبيسه بالمبتر فكاد يموت فيه، وانتهى ذلك إلى المعتصم فأمر بإخراجه منه، فأخسرجه وسمسه في قبة في بستان موسى مسع المعتصم في داره، ففر من محبسه إلى واسطحيث مات (٢).

## ج - مع الفرس:

قامت الدعوة العباسية أساسا في خراسان، واعتمد العباسيون على الجراسانيين في المكان الأول في تأسيس دولتهسم، مستغلين في ذلك نقمتهسم هلي العرب من جهة، والصراع القبلي بين القبائل العربية من جهة ثانية، ونسى العباسيون أمرا خطيرا وهو أن خراسان كا كانت مركز الدعوة العباسية لبعدها مخن دار الخلافة، ومصدرا للرجال الذين اعتمد عليهم العباسيون في إدالة الدولة الأموية، كانت وكرا لمراهرات المشمو بيين لتسزيق وحدة الصف العرب تمهيدا لإعادة أبحاد الفرس القديمة. وقد يكون العباسيون على علم بهذا الخطر، ولكنهم كانوا على أهبة الاستعداد للنحالف مع المشيطان إذا لزم الامر طلبا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س٤٣١ .

<sup>(</sup>۲) الأرغياني ، س ٤١٨ – المسمودي ، ج ٣ س ١٩٥٠.

لثاره من الأمويين (١) الذين أمانوا شرفهم وأذهبو عزه ، وقتلوهم وصلبوهم وشردوهم ، وانتصارا الحق على الباطل و ظلم ، وهي عبارة استهوت الموالي الذين اتهموا الأمويين بأنهم ابتعدوا عن مبادى والاسلام القدائمة على العمدل والمساواة (٢) . وهكذا اجتذبت الدعوة العباسية عناصر حاقدة على الأمويين معظمها تتماطف مع آل البيت وبعمنها عناصرهدامة ناقزا على العرب وتسعى الملا لإسقاط دولتهم ، وبعضها عنساصر عربيسة ذات عصبية موتورة تسمى الطلب الثأر ، ثم كانت مرحلة الصدام المسلح الذي انتهى بانتصار الثورة العباسية وقيام الدولة ، وقد اعتبر الفرس انتصار الثورة العباسية فوزا لهم على العرب ، وكان من العلبيمي أن يعتمد المباسيون على الفرس في تصريف شئون دولتهم اعترافا منهم بفضلهم عليم وأن يسلموا إلهم أزمة أمورهم الانهم يدينون لهم بالحسلافة منهم بفضلهم عليم وأن يسلموا إلهم أزمة أمورهم النهم يدينون لهم بالحسلافة منهم بعضلهم الأول بالصبغة الفارسية بحيث أصبح الخليفة العباسي حالى المباسية في عصرها الأول بالصبغة الفارسية بحيث أصبح الخليفة العباسي حالى المباسية في عصرها الأول بالصبغة الفارسية بحيث أصبح الخليفة العباسي حالى المرسوخ حد قول برو كلمان خلفا لماوك المرس بعد أن كان خلفاء د شق أقرب إلى شيوخ حد قول برو كلمان خلفا لملوك المرس بعد أن كان خلفاء د شق أقرب إلى شيوخ

<sup>(</sup>۱) وفى سايل ذلك حاول بعض الدعاة استثارة الشعور القوى الهارسى عندا لخراسا نيين ضد العرب عامة والأمويين خاصة ، تُهذا قعطبة بن شبيب يخطب فى الحراسا نبين فيةول : « يا أهل خراسان، هذه البلاد كانت لآبائكم الأوائن ،وكانوا ينصرون على مدوهم لمد لهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا و ظلموا ، ف يخط الله عز وجل عليهم ، فانتر عسلطانهم وساط عليهم اذل أمة فى الأرض كانت عندهم فنلبسوا على بلادهم . . . واسترتوا أولادهم فسكانوا بذلك يحسكون بالمهد وينصرون المظلم ؟ ثم بدلوا وغسروا وجاروا فى الحسكم وأخانوا: أهسل البر والتقوى . . . فسلط عليهم لينتقم منهم بسكم » ؛ الطبرى ج ٢ ص ١٠٠٠ د .

<sup>(</sup>۲) من المدوامل الرئيسية التي أدت الى التفاف أهدل خراسان خياسة والمدوالى عامة حول الدعوة المباسية الشمور بالتذمر الاجتمامي والاقتصادي بين سكان المدن بمسن لم يتمتموا بامتيازات الطبقة الممتازة، والمني مهؤلاه السكان التجار والصناع من الموالى الدين أصابوا مجاحا في الأمصاو الإسلامية .

القبائل (۱) . وكان طبيعيا أيضا أن تسيطر النطم الفارسية في الحديم وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فقد كان لواما على الخايفة أن يصطنع أعوانا وموظفين تدعيا لسلطانه ، ويتمثل ازدياد أهمية القدوة كمنصر أساسي من عناصر السلطان في المكانة الهامة التي كان يتمتع بها السياف أو الجلاد في البلاط العباسي ، وتمثلت هيبة الحلافة في قوة جيشه وفي القابه الجديدة وفي مظاهر الابهة التي أصبحت تحيط ببلاطه وترافقه ، وفي الجهاز الإداري المصسوغ بالصبغة الفارسية الذي يعتمد عليه وعلى رأسه الوزير والحاجب . وكن من العليمي أيضا أن ترتفع مكانة يعض الشخصيات الفارسية التي لمت في مرحملة العليمي أيضا أن ترتفع مكانة يعض الشخصيات الفارسية التي لمت في مرحملة الحراساني فيصبح الأول وزير آل عمد (۷) ، ويتلقب الثاني بأمين آل محد (۷) ، الحراسان وكرموهم باعتبارهم وقرب الحلفاء المؤسسون الدولة المباسية أهل خراسان وكرموهم باعتبارهم عمداد خصص لسكني المجم مواضع منها قطيعة الرواذية وقطيعة المرور وذية بغداد خصص لسكني المجم مواضع منها قطيعة الرواذية وقطيعة المرور وذية وقطيعة رباوة الكرماني (٤) ، كذلك خصص المقصم عددا من القطائع القواد قواميعة رباوة الكرماني (٤) ، كذلك خصص المقصم عددا من القطائع القواد قواميعة رباوة الكرماني (٤) ، كذلك خصص المقصم عددا من القطائع القواد

<sup>(</sup>۱) بروكابان ، تاريخ الشموب الاسلامية ، ترجة الحدكشور اليسه فارس ، بيروت الم ١٩٤٨ ج ٧ من ٨ . ويقول بر نارد لويس في ذلك : « وقد أدى تغير الأسرة الحساكم إلى إتمام تنظيم الدولة الذي بدأ في زمن الأمويين ، فيمد أن كان الحليفة مجسرد شيخ قبيسلة يستمد سلطانه من رضى الطبقة الدربية الحماكة الممنوح عن غير طيب خاطر ، أصبسح حاكا أو توقراطيا يدعى أن سلطانه مقدس ، ويدعم حداً السلطان بجيش نظسامي مسلح . . » بر نارد لويس ، العرب في الثاريخ س ١١٧ وما يليها .

<sup>(</sup>۲) البيقوبي ج ٢ س ٣٠٢ ... ابن طباطبا ، س ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) اليملوبي ، ج ٢ ص ٢٥٢ - المسعودي ، ج ٣ ص ٢٧١٠.

<sup>(</sup>٤) الهمقويي ، كتاب البلدان ، ليدن ، ١٨٩١ ص ٢٤٥ – ٢٤٨.

خواسان عندما أسس سامراه(۱) . وكان خلفاه بنى العباس يحلون أهل خراسان الله عد تركهم يدخلون في حضرتهم ويخرجون بدون إذن مهم ، ويسمحون للمنم في بالسبق في الكلام (۲) وعلى الرغم من الامتيازات التي تمتم به الفرس في ظل خلفاه بنى العباس وما خصهم به هؤلاه من تميز وتقديم على العرب ، فقد خلبت على كبار شخصياتهم المقربة مشاعر الشموبية بحيث العرب ، فقد غلبت على كبار شخصياتهم المقربة مشاعر الشموبية بحيث أصبحوا يشكلون خطرا حقيقها على سلطان الخلفاه ، وقد فطن أبو العباس السفاح منذ بداية الامر إلى حتيقة ما بهدف إليه أبو سلمة الخلال وغم ماقدمه الدعوة العباسية من خدمات جليلة في دور ها الاخير ورغم عظم بلائه - من المدعوة العباسية من خدمات جليلة في دور ها الاخير ورغم عظم بلائه - من المدعوة العباسية من خدمات جليلة الله والسطونة على الخليفة وإنفاذه المدور بدون الرجوع إليه من جهة ثانية ، فكان يظهر من الإدلال والقدرة على الحليفة (۱) ويقيم عنده في كل ليلة الى حين من الليل، فإذا أراد الرجوع إلى بيته قربت إليه دا بته إلى الجلم و فيركب منه دون غيره (۲) و طذه الاسباب بناقة وبنا أن سله من شأنه أن يثيرعليه أن يتخلص منه انقاء اشره (۲) ، و طلكن قتل أن سله من شأنه أن يثيرعليه أن الماره ويستثير شكوك أن مسلم الخراساني (۷) ، و لمكن قتل أن سله من شأنه أن يثيرعليه أن الماره ويستثير شكوك أن مسلم الخراساني (۷) ، و لمكن قتل أن سله من شأنه أن يثيرعليه أنصاره ويستثير شكوك أن مسلم الخراساني (۷) ، و قتل أن سله من شأنه أن يثيرعليه أن يتحلي و ستثير من شأنه أن يثيرعليه أن المناه و المناه المن شاه المن شرون المناه على المقارة الله المناه المن شرون المناه المن شرون المناه من شأنه أن يثيرعليه أن يقول أن المناه من شأنه أن يشرون المناه المناه من شأنه أن يتحده المناه المن شأنه أن يتحده المناه المناه المن شأنه أن يتحده المن المناه المناه من شأنه أن يشرون المناه ال

<sup>(</sup>١) تقن ألمصدر ، من ٧٦٠.

 <sup>(</sup>۲) كان المهدى إذا أراد الشورى جم خاصة له لمشاور تهم ويسمح الموالى بالأولوية فى
 الكلام .

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، ج ٣ ص ٣٧٠ - ابن طاطرا به س ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ج ٧ ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>ه) أقس الممادر،

<sup>(</sup>٦) أَيْوَ حَنْيُقَةَ الدينوري ۽ سِ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، ج ٢ س ٢٥٢و

لذلك أفضى لا بي مسلم بما أنكره على أبي سلمة ، فكتب إليه أبو مسلم يتصحمه يقتسله ، وقال له مبررا قتسله : « إنه العبدو النشاش ، الخبيث السريرة (١) » ، فكتب إليه أبو العباس يسأله أن يبعث إليه من يقتله ، فوجه أبو مسلم هراد ابن أنس الضي ، فقتله . غير أن الدينوري بهزي قتل أبي سلمة إلى مشاعر الحسد التي انتابع أبي مسلم ، فيذكر أنه وعددما بلغ أبا مسلم بأب الخليفة السفاح ولى أبا سلمة الداعى جميع ما وراء بابه وجمله وزيره وأسند إايه جمهع أموره، دعا بمروان الضيءوكان أحد قواد. وقال له: انطلق إلىالكوفة وأخرج أيا سلمة من عند (لإمام أبي العباس واضرب عنة، (٢) . . وأيا ماكانت أسباب قتله فإن أيا جمفر أثبت بذلك عن عقلبة مفكرة وضعت أمن الدولة وسلامتهما في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها فوق كل اعتبار ، كما أثبت بتنفيــذ عمليـــة القتل على يد أبي مسلم الحراساني براءة فائقة وفيها عميقا لأمور السياسة بدون أن يثير عليه حمّد أنصار. ونقمتهم ، حفاظا على الروابط المتينــة التي تربطــه بهم . ولكن من جاء بعده من خلفاء بني العباس لم يتردد في نكبة من بالسغ من الفرس في الاستبداد بدولتهم والتنكيل بهم عندما تبين كحم خطره على سلامة دولتهم، وتدل حادثة نكبة أبي مسلم الخراساني على يد المنصور، وتحكية البرامكة على يد الرشيد ، و نكبة الفضل بن سهل على بدالمأمون (إذا جاز ذلك) على أن خلفاء بني العباس قاوموا تو ثب الفرس وأحبطوا مؤامراتهم الشموبية وحدوا من تطلعهم إلى السبطرة التامة (٢) .

<sup>(</sup>١) نفس المعدر.

<sup>(</sup>۲) أبو حنيفة الدينورى ، س.۳۷.

 <sup>(7)</sup> عبد الفناح السرتجاوى ، الحولة العباسية : اضمحلالها وسقوطها ،القاهرة - ١٩٤٠
 من ٢ .

فأبو مسلم الحسراساني اهتمه يتموته واستخف بالمنصور في أثنساء خلافة السقاح مِل وبعد وفانه ومن أمثلة استخفافه به في خلافة السناح أنه لما نويسع لاق العباس السفاح ، وجه بأخيه أبن جعفر إلى خراسان لاخذ البيمة على أبي مسلم، فوصل أبو جمف إلى مرو في ثلاثين فارسا ، فلم يحتفل به أبو مسلم، برلم يلتقد، واستخف به ،فانصرف واجدا عليه، وشكاه إلى أبي العباسوأعلمه ما نال منه ، وكثر عليه في ما به ، فتمال أبو المباس : فما الحبيلة فيه وقد عرفت موضعه من الإمام ومن إبراهي ، وهـو صاحب الدولة والقائم بأمرهـا ؟ . . وقدم أبو مسلم عل أبي المياس ، فأكرمه وأعظمه ولم يثر شيئًا من أمر الجنوة بيته و بين أخيه أبي جمفر . ودخل عليه بو ما ، وأبو جمنر في المجلس ، • فسلم عليه وهو قائم ، ثم خـــرج ولم يسلم على أبي جعفر ، فقال له أبو العبــاس : مولاك مولاك ١١ لم لا تسلم عليه ؟ يمني أبا جعفس . فقال : قد رأيته ، ولسكنه لايقتنى في مجلس الحليفة حق أحد غير.(١) ي. ومن مظاهر استهانته بالسفاح وبالمنصور أنه كِتب في سنة ١٢٦ إلى السفاح يستأذنه في القدوم عليه والحج، فكتب اليه السفاح يأمره والقدوم في خسيانة من الجند، فكتب اليه أبو مسلم : ﴿ إِنَّهُ قَدْ وَتُرْتُهُ النَّاسُ وَلَسْتِ آمَ عَلَى نَفْسَى ؛ فَمُلْتَبِ اللَّهِ : أَنْ أَقْبِلَ فَي أَلْف ، فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا يتحمل العسكر . فسارفي عُمَانِيةً آلاف فرقهم فيما بين نيسا بور والري، وقدم بالأموال والحزائن فخلفها يال، وجمع أيضا أموال الجيل، وقدم في ألف، فأمر السفاح القواد وسائر النَّاسِ أَنْ مِتَلَقُّوهُ . . . (٢) م . وقيل أنَّ السفاح قدمه على أبي جمفر في الحج ،

<sup>(</sup>١) اليعلويي ٢ ج ٢ س ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير وع وس ١٠٤٠.

فعرف أبو مسلم خبر وفاة السفاح قبسل أن يعرفه المنصور ، ولم يأته ليعزيه بل كتب إليه معزيا مع أنها كانا عائدين من الحسيج ، كا أنه لم بهنته بالحلافة ولم يتوقف في طريقه ليبايعه وإنما اكتنى بالكتابة إليه قائلا : وعافاك الله ومتع بك، إنه أتاني أمر أفظمني و بلغ منى مبلنا لم يبلغه منى شيء قط ، وفاة أمير المؤمنين ، فنسأل الله أن يعظم أحسرك ويحسن الحلافة عليك ، إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيا لحقك وأصنى نصيحة لك وحرصا على ما يسرك منى ، (١) شم مكث عومين وكتب إلى أن جعفر ببيعته (٢).

وذكر الحسن بن قحطبة رسول المنصور إلى أبي مسلم عندما كتب إليه يلعوه إلى مقاتلة عبد الله بن على العباسي أنه رأى أبا مسلم عندما أتاه بكتاب المنصور \_ يقرأ الكتاب ثم يلقيه من بده إلى مالك بن الهيثم فيقرأه ويضحكان استهواء ؛ فلما أنهزم عبد الله وجمع أبو مسلم ماغم من عسكره بعث أبو جمفس أيا الحصيب إلى أبي مسلم اليكتب له ما أصاب من الاسوال، فأراد أبو جمفر قتله ، فتوسط له بمض الحاضرين فخصل سبيله ؛ وعلق وقتشد على كتاب المنصور : « أق تمن على المداء ولا أو تمن على الاموال، (٣)، ثم استخف برسل الحليفة إليه وشدم ، وتناول أبا جمفر المنصور وهو في رومية ، فنصب وزاد ابن سلامة ، (٤) . وبلغ ذلك أبا جمفر المنصور وهو في رومية ، فنصب وزاد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ه س ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) نفس الممدر ، ج ، س ۲۲؛ ، ۲۸؛ .

 <sup>(</sup>٣) اليعقوبي ، ج ٢ من ٢٦٦ - ابن الأثير ، ج ٥ من ٢٦٤ - اس طباطبا ،

<sup>(</sup>٤) اليمتوني ، ج ٢ س ٣٦٦ .

ما في قلبه عليه ، فولى هشام بن همرو العقيل مكان أن مسلم، فانصرف أنو مسلم؛ وأقبل يريد خراسان مناضبا لاين جدنر حتى يثير أهسل خراسان علمه وبجعسلا العباسهين دائمًا في قبعنة يده ، فر المدائن ، وأبو جنفر بنزل برومية على مقرمة منها ، فلم ياسم إلى لقائمه ، ونفذ لوجهه حتى جاز حلوان ، فسين إليه المنصور نفرا من أصحابه فلمحقسوء وعظموا عليه الخطب ،وسألوء أن يتم على ما كان منه وعليه منالطاعة، وحذروه عافية اليني ونصحوه بالرجوع إلى المنصور ؛ فأقبل إلى العراق، وقدم على أبي جمغر، فأمر الناس يتلقيه ، فتلقاء بنوحاشم والناس، فدخل على المتصور فقبل يده، وأمرء المنصور بأرب ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحام ، فانصرف ؛ فلما كان الند دعا المنصور عددا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على أبي مسلم فقتلوه ، ثم أوسل إلى أبي مـ لم يستدعيه . ثم أخذ يماتيه على مخالفته له ، فلم طال عتاب المنصور قال أنو مسلم: ﴿ لَا يَقَالَ هَذَا لَى بِمِنْ وَلَا يُنْ وَمَا كَانَ مَنَّى مِ، قالَ : يَا أَيْنِ الحبيثة ، والله لو كانت أمة سكانك لاجــزات ، إنها عملت في در لتنا وبريحتا ، فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا ، ، فأخذ أبو مسلم بيد. يقبلها ويعتذر إليه ، فقال له المنصور : ﴿ مَا رَأَيْتَ كَالِيومِ أَ وَاللَّهِ مَا زَدَتَنَى إِلَّا عُصْبًا ﴾ ، قال أبو مسلم : ﴿ دُع هذا فقد أصبحه ما أخاف إلا الله تمالى ، ، فنضب المنصور وشتمه ، ثم صفق هيده على الأخرى ، فغرج عليه الحرس فأخُذوه بسيوفهم حتى قتلوه<sup>(١)</sup> ؛ وتم ذاك في شعمان سنة ١٣٦.

ثم خطب المنصور في الناس بعد أن قتله فقال . . أيها الناس ، لا تخريعوا عن أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ، ولا تسروا غش الاثمة!، فإن من أسرغش

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، ج ٣ ص ٢٩١ .

إمامه أظهر الله سريرته في فلتات لسانه وسقطات أفماله، وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه، إنا لم نبخسكم حقوقكم، ولم فيخس الدين حقه عليكم، إن من نازعنا عروة هذا القميص أو طأناه ما في هذا الغمد، وإن أبا حسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بيمتنا فقدأ باح لنا دمه، ثم نكث بيمته هو، فحكنا عليه لانفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنمنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه (۱) .

ثم اضطرب اصحاب أبن مسلم بعد فتله ، ففرقت فيهم الاموال ، فأمسكوا وغية ورهبة (۲). واعتبر الناس يوم مقتل الحراسانى أول خلافة المنصور ، لانه كان يزاحه في السلطان ، وكاديهم بخلع المنصور (۲) عندما أعلن مخالفته وقصد السير إلى خراسان حيث شيعته وأنصاره من الشعو بيين أمثاله ، بدليسل أنه لما مى قتل أبى مسلم إلى خراسان اضطربت الحسرمية وهي الطائفة المسلمة وكانت تقدول بإمامة أبى مسلم ، ومن زعمائها سنداذ المجوسي الذي سبقان .

و بمصرع أني مسلم الحراساتي ، قوى مركز المنصور و توطدت أركان الدولة العياصية ، ولا شك أن المنصور يقتله هذا الشمو بي إنما أنبت سطوته وقدرته هلى مواجمة المواقف الخطيرة ، وكان المنصور أول من أحس خطورة أبي معلم وتنبه لتسلله حد العرب وحد الدولة منذ أن قتل خيرة رجال العسرب في

<sup>(</sup>١) ابن الأقير ، ج ، ص ٤٧٤ -- ٤٧٩ ؛ ابن طباطبا ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>Y) Huaces , 3 m m 798 .

<sup>(</sup>٣) الدهمي ، العبر في خبر سن غبر ، ١ س ١٨٦ .

خراسان بمن يعرقلون خطته ومؤامراته عند العروبة ومنهم سليمان بن كثير كبير المدعاة فى خواسان ، فحاول المنصور أن يغرى أخاء السفاح بقتـل أ بى مسلم الحراسانى فقال له : وأطمئى وأقتل أ با مسلم ، قوالله إن في رأسه الغدرة . فقال : قد عرفت بلاء، وما كان منه . فقال أبو جمفو : إنما كان بدولتنا ، والله لو بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما بلغ . فقال : كيف نقتله ؟ قال : إذا دخل عليك وحادثته ضربته أما من خلفه ضربة قتلته بها . قال : فكيف بأصحابه ؟ عليك وحادثته ضربته أما من خلفه ضربة قتلته بها . قال : فكيف بأصحابه ؟ قال أبو جمفر : لو قتـل لتفرقوا وذلوا . فأمره بقتله ، وشرج أبو جمفر ، ثم ندم السفاح على ذلك فأمر أبا جمفر بالكف عنه ، (١) .

أما نكبة الرشيد. للبرامكة فكانت من الآخرى دليلا واضحا على يقظة متعلقاء بنى العباس وتذبهم إلى خطر التسلل الشعوبي، فالمعروف أن البرامكة من أصل فارسي ينتسبون إلى أشراف بلخ ويتلقبون بالبرامكة من برمك وهي رتبة وراثية لركيس كهنة معبد نوبهار ببلخ (۲)، وأول من اتصل من البرامكة بالعباسيين خاله بن برمك الذي أسهم في الدعوة العباسيية، وكان من أبرز رجال أبي مسلم الحراساني الذين اعتسد عليهم في مهمته، وقد ولاة قحطبة ابن شبيب الطاعي مهمة تقسيم النائم عندما انتصر قحطبة على قائد الأمويين في جرجان (۲)، وأصبح وهو لا يزال في جيش قحطبة يتقلد خراج كل ما افتتحه قحطبة من السكور ويقوم يتقسم الغنائم بين الجند تقسيا عادلا أرضي جيسع قحطبة من السكور ويقوم يتقسم الغنائم بين الجند تقسيا عادلا أرضي جيسع أهل خراسان حتى قيل: وإنه ما من أحد من أهل خراسان إلاولخالد عليسه

<sup>(</sup>١) ابن الأهير ، ج ه س ٩ ه ي .

<sup>(</sup>٢) ابن الفليه الهمذائق ، " غصر كتاب البلدال ص ٣٢٣ \_\_\_

Bouvat, les Barmecides, Paris, 1912, P. 26

<sup>(</sup>٢) اليعتوبي ، ع ٢ س ٣٤٣ .

لدومتة لانه قسط الخراج فأحسن فيه إلى أهله ،(١) . وقد أعجب السفاح بخالد ابن برمك لفصاحته وأثره على عمله ، ثم أسند إليه ديوان الخراج وديوان الجند(٣) ، وكان هذا التبكريم أول مرحلة من مراحل تدخل البرامكة في شؤون الدولة وتصرفهم في أموالهم، وأصبح خاله بذلك يؤدى عمل الوزراء في تو ليته الحراج، ولكنه تجنب أن يتلقب بالوزير تطيرًا عاجري لا بي سلمة الخلال؟). وارتفعت منزلة خالد عند السفياح وكثر تساده والوافدون على بابه وانتجمسه النابس. ومنذ ذلك الحين بدأ يتمصب لفارسيته ، فلما بني المنصور يغسم داه وعظمت النفقة عليه، أشار عليه وزيره أبو أبوب الورياني بهدم إيو ان كسرى. واهتمال أنقاضه ، فاستشار المنصور خالد بن برمك في ذلك فقال : و لا تفعل يا أمه المؤمنين ، فإنه آية الإسلام ، فإذا رآه الناس علموا أن مثل هذا البشاء لايزيله إلاأمر سياري،وهو مع ذلك مصلى على بن أبي طالب عليه السلام والمؤنة في قضه أكثر من نفعه . فقال له المنصور : أبيت يا خاله إلا ميلا إلى المحمية . ثم أمر المنصور بهدمه ، فهدمت منه تلمة فبلدت النفقة عليها أكثر بما حصل منها، فأمسك المنصور عن هدمه ، وقال : يا حالد قد صرنا إلى رأيك وتركنا هــدم الإيوان. قال: يا أمير المؤمنين، أنا الآن أشير بهدمه لئلا يتحدث الناس أنك هجرت عن هدم ، ا إناه غيرك . فأعرض عنه وأمسك عن هدمه ي (١) .

وفي عهد المهدى، زادت مكانة خالد البرمكي ، فولاه الحلينة ولاية قارس ،

<sup>(</sup>۱) الجهثياري ، الوزراء والسكناب ، الداهرة ١٩٤٨ ، س ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الدس المصدر ، ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أبن طباطا ، س١٣٩ - أبراهيم سلمان ، نظم الوزارة في المصراله بأسى الأول ، ورالة الماجدتير ، الإسكندرية ١٩٦٩ س ٧١ .

فيها ابن طباطبا ، ص و بي ا

فعمل على التقرب من الأهالي بالتخفيف عنهم، فأسقط ضريبة الشجر، وأسرف في السطاء . ولما توفى خاله ، حل ابنه يحبي محله في المكانة السامية التي كافي بشغلها عندالحليفة ، وأسند إليه الهيدي مهمة تربية ابنه هارون في سنة ١٦١٪. وإلى يحيى بن خاله يرجع الفضل في ظفر هارون الرشيد بالحلافة، وقد تصرمن يحيي بسبب موقفه لسخط الهادي، فأمر بسجته، ولكنه توفي بعد ليلة واحمدة، فلما تولى هارون الحلافه أخــذ نهم يحيي يتألق ، فقلده وزارته وخوله مر\_\_ الساه ات وأطلق له يده في تصريف شؤون دولته بحيث إنه أصبح الحاكم الغملي للدولة ، فقد أسند اليه إلى جانب مهام الوزارة جميع الدراوين ودنوان الحاتم (٢). وفي سنة ١٧٨ اصطنع الرشيد الفضل بن يحيي فولاء خراسان وتنورها ، فأتخذ بخراسان جندا من المجم موالين له سهاهم المباسية بلنت عدتهم خممائة ألف رجل ، قدم متهم إلى بنداد عشرون ألفا عرفوا هناك بالـكرنبية(٢) . ثم قرب الرشيد إليه جمهُ مر بن خالد ، وأقصى الفضل بسبب ميله للإمام موسى الكاظم الذي كان سجينا لديه ، والل جمفر حظوة كبيرة عند الرشيد، فأسند إليه ديوان الماتم، وتألق نجم جعفر وأصبحت بيده أزمة الأمور، وبالغ من حب الرشيد له أنه كان لا يرد له مطلب ، وأنه قلده بريد الآفاق ودور الضرب والطرز في جيم الكور (١)؛ وأمر الرشيد بأن ينقش اسمجمفر على دنا نيرالصلات والأفراح

<sup>(</sup>۱) الطرى ، ج ٨ س ٣٤٤ (أحداث سنة ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) المهدياري ، س ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ١٠ مس ٦٧ ( أحداث سفة ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الجهداري ، س ٢٠٤ .

عدينة السلام وانحمسدية (١) ثم أسند إليه النظر في المظالم (٢) لاول مـــــرة في المريخ القصاء .

و حكادا نال البرامكة من النفوذ والسطوة والحاء والمنزلة ما لم تحظ به أسرة أخرى في تاريخ الدولة الساسية ، ولكنهم لم يحسنوا استمال السلطة . فضربوا على يد الرشيد واستأثر وا بالحكم دونه، ووزعوا الأمو الدعلى الاتباع والاعوان والانصار إلى حد أن شهرتهم غلبت على شهرة الرشيد وتعناءل لفرود بالنسبة لنغوذهم ، وقد فطن الرشيد مؤخرا إلى أن البرامكة بحما ظفر وا به من سلطان أصبحوا سيفا سلطا عليه ، وقد عبر عن ذلك لاحد ندمائه بهتوله : « ما عد البرامكة بن هاشم إلا هبيدهم ، وأنهم هم المدولة ، وأن لانممة لبني العباس البرامكة بني هاشم إلا هبيدهم ، وأنهم هم المدولة ، وأن لانممة لبني العباس البرامكة أنموا عليم بها (٢) . . ثم أخذ الرشيد يعمل بالمتدريج على الحد من سطوتهم ، فمزل محد بن خالد البرمكي عن حجابته في سنة ١٨٧ وقلدها المنى ابن الربيد عرب من ماهان ، ثم صرف الفضل بن يحيى عن مهامه في سنة ١٨٧ وقلدها الملى ابن عيسى بن ماهان ، ثم سحب الإشراف على الحرس من جمفر وأسنده لهر ثمة ابن أعين (ع) ، وبالتدريج أعرض عنه قبل أن يقدم على نكبتهم ؛ وهناكءو امل ابن أعين (ع) ، وبالتدريج أعرض عنه قبل أن يقدم على نكبتهم ؛ وهناكءو امل دفعت بالرشيد إلى ذلك ، منها :

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، شذور العدود فی ذکر النقسود ، تحقیق الطساطبائی ، النجف ۱۳۰۲ هـ، س۱۲ .

<sup>(</sup>۲) المهمياري ، س ، ۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) الأتليدي ، إعلام الناس بما وقع البرامكة سع بني المهاس ، الفاهرة ١٣٠٩ هـ ،
 من ٨٨ .

<sup>(</sup>۱) الجهشياري ، س ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٠) نفس المصدر ، س ٢٠٧ ..

ا سعامل سهامى: كانت البرامكة ميول سياسية ومذهبية تشكل خطرا على سلامة الدولة(۱) ، فقداتهم الرشيد يحيى بن خاله بميله إلى يحيى العملوى وأنه أمده بمائتي ألف ديمار عندما ثار في بلاد الديل(۲) ، كا انهم البرامكة بمالاتهم لحصومه السياسيين أمثال عبد الملك بن صالح بن على العباسي الذي انهمه الرشيد يأنه يطالب بالحلافة لنفسه (۲) ، كذلك انهم موسى بن يحيى بن خاله على لسان على بن عيمى بي ما مان الذي تولى خراسان بأنه كان يكاتب أهل خراسان بأنه كان يكاتب أهل خراسان ليسيد (ايهم و يخرجهم عن الطاعة (۱) ، وأثر عد هذه التهمة في نفس الرشيد إلى حد أمر بسيس موسى في ۱۸۸ هم أطلقه لوساطة أم الفضل .

٧ - عامل اقتصادى : سيطر البرامكة على أموال الدولة وأنفقوها على ما اشتهوا فى وجوه شتى ، وبالموا فى ذلك إلى حدد أن الرشيد نفسة كان لا يصله مال إلا بإذنهم (°) ، وبينا كانوا يقترون على الرشيد مع اكتظاظ خزائن الدولة بالأموال كانوا يسرفون فى الإنفاق على أنفسهم وعلى أنصارهم ، فامتلكوا الضياع وبالفوا فى العطايا والهبات .

ع ما عامل التمصب الفرس: كان البرامكة لا مختلف ون في ذلك عسن الشعوبية ، فكانوا يتمصبون المفارسية ويعملون على إعادة الأمجاد الفارسية القديمة ، فكانوا يسندون المناصب الهامة في الدولة إلى أنصارهم الفرس ، بل

<sup>(</sup>۱) الدوري ، س ۱۶۸ .

<sup>(</sup>۲) الجهشياري ، ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير دح ٦ س ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) نقس المصدر ، من ١٧٧ ،

<sup>(</sup>٠) المسمودي ، ج ٣ س ٢٦٨ .

وأشاع الناس أن البرامكة كانوا زنادقة (١).

ع الاستئدار بالسلطية دون الحليفية: كان الرشيد بدادى. ذى بدء يتمناضى عاكان يصله من أخيسار استبدداد البرامكة بشؤون الدولة وتبزايد المهودهم وفاء منه لهدماتهم، ولكن مصاعره أخدت تتغير تجماههم إلى حد أنه لم يعد يأمن لهم وأصبح يخشى على مركزه كخليفة للسلمين بعد أن سيطروا على أجهزة الدولة الإدارية والمالية وصارالناس يلهجون باكرهمويتو افدون على أبواجهم (٢). ويشير ابن طباطبا الى أن جمفرا والمحضل ابني يحيى بن خسالد ظهرمنها من الإدلال مالا نحتمله نفوس الملوك، فنكبهم الرشيد (٢) وبروى ابن طباطبا أن بختيشوع الطبيب دخل يوما على الرشيد وهو جالس فى قصر الحلد من بنداد وكان البرامكة يمكنون بحذائه من الجانب الآخر وبينهم وبيته عرض دجله، فنظر الرشيد فرأى اعتراك الحيل وازد حام الناس على باب يحي عرض دجله، فنظر الرشيد فرأى اعتراك الحيل وازد حام الناس على باب يحي ابن خالد فقال لعلبيبه : «جزى الله يحيي خيرا، قصدى الأمور وأراحتى من الكد، ووفر أوقاني على اللذة ، . ثم دخل عليه طبيبه يعد مدة وقد شرع الرشيد يتغير عليم، فنظر فرأى الحيول كارآها تلك المرة، فقال : « استبد الوشيد يتغير عليم، فنظر فرأى الحقيقة له وليس لى منها إلا اسمهان » . .

• - دور الفعنل بن الربياع : لعب الفضل بن الربيع دورا رتيسيا في

<sup>(</sup>١) ابن الهديم ، الفهرست ، س ٤٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) ابن العاد الحنيل ، شادرات الدحب في أخبار من ذهب ، التساهرة ، ۱۳۵ هـ ،
 ۲۱ ص ۳۱۳ \*

<sup>(</sup>٣) اين طباطبا عمد ١٩١٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ١٩٠٠ و

ا ينار صدر الرشيد على البرامكة والسمى للإيقاع بهم ، إذ ساء وساء غهده من أعيان العدرب استئثار الفسوس بالمناصب الحساسة فى الهولة وسيطرتهم على شؤونها وتقحية المنصر العربي ، وقد سهلت على الفصل بن الربيع مهمة وظيفته كحاجب للرشيد . ويذكر أبن الأثير أن القصل بن الربيع استنل قيام جمفر أبن يحيى البرمكي بتسهيل مهمة الفرار من السحن للإمام يحيى بن عبد الله بمن المحسن ، وأبلغ الرشيد بذلك ، فادعى الرشيد أن هذا تم بمله (١) .

و عدة المباسيه أخت الرشيد : وزعموا أن الرشيد كان لا يعسبر عن بعدة وعن أخته عباسه بنت المهدى، وكان إذا أراد الشراب دعاهما للحصور معه ، فطالب من جعفر أن يتزوجها زواجا يتيح لهجا لستها والنظر إلها والاجتاع في عبلس يضمها مع الرشيد ، واشترط عليه ألا يقربها ، فأجا به إلى ذلك، فزوجه الرشيد، وأشهد له من حضره من خدبه وخاصة مواليه ، وأخذ عليه الرشيد عهد الله وموا ثميقه وغليظ أ عانه أنه لا يغلو بها ولا يظله وإياها سقف بيت الا وأمير المؤمنين الرشيد ثالثها ، وحلف له جعفر بذلك ، ورضى به وألامه تنسه ، فأحبته المباسة ، وتحايلت على أن يختلى بها ، فحملت منه وولدت غلاما ، فو كان به خاد ما من خدمها ، فلما خافت طهور خبره وانتشاره وجهت العبى والمادم والماحذة إلى مكة وأمرتها بتربيته ، وعامت زبيدة بالخبر وكانت تكره جعفر بن يحي الذي لدب حوراً ها ما في بيدة المأمون بعد ابنها الامين ، فأبلنت الرشيد ، فسعة مل في يده ، وتحقن الرشيد من صدقها ، فعزم على تكبة البراحكة. (٢) ويطمن ابن خادون في صحة هذه الواقمة وينفها عفيا قاطما (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج٦ بن ١٧٦٠

 <sup>(</sup>٣) المسمودي ، چ ٣ س ٣٠٨ -- ابن الأثير ، چ ٦ س ١٧٥ <sup>1</sup>

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ۽ المقدمة ، الفامرة ١٩٦٦ ۽ ص ١٩ مِ

ولهذه الاسهاب مجتمعة ، أمر الرشيد خادمه مسرور بقتل جعفر، وتم ذلك في آخر الحرم سنة ۱۷۸ هـ ، ثم أمر بحبس يحيى والفضل ومصادرة أموالهم .

و ينكبة البرامكة انتصر الحديب العرب في بلاط الحليفة الرشيد بوطامة الفصل البن الربيع ، وبدت ثمرات هـ ذا الانتصار في وسية الرشهد لابنه الاسين إذ قدمه رغم صغر سنه على أخويه المأمون والمنتصم ، لاعتبارات أساسية أهمها أن أمه السيدة زبيدة عربية الاسل . ولكن الرشيد قبل وفاته وقع في خطساً قاحش إذ قدم دولته بين أبتاكه الثلاثة ، وخص المأمون بخراسان ، وهذا ظهر القمنل بن سهل الفارسي الذي كان الساعد الايمن للمأمون في ولايته لحراسان، ويتميأ المفضل الذي كانت تغلب عليه النزعة القومية الفارسية أن يعمل على زيادة الحداث بين الاخوين الامين والمأمون عهدا السبيل إلى إقصاء العسرب عن المسلطان وتحويله إلى الفرس على النحو الذي عرضناه من قبل .

4)

## الحركات الدينية الهزامة والهرطقات(1)

قامت الدولة العباسية على أساس دونى قوامه إحياء السنة والدين وإعادة حنكم المدل، والمودة إلى نظام الحديدة المقبق الذى يغلب عليه الطابع الدين بدلا من نظام الملوكية الذى إقامة الآمويدون(٢)، وتنمكس مبادى العباسيين الجديدة فى الحنطبة التي ألقاها الدفاح غداة أخذ البيمة له ثم أكملها همه داود، فن قول داود: وعلينا أن نحكم فيهم بما أنول الله، وتعمل في كم بكتاب الله، وتسهر في العامة والحاصة بسيرة رسول الله (ص) (٢). واتخذ العباسيون رسوما المخلافة لما صبغة دينية بحتة، فكان خلفاؤهم يرتدون بردة النبي (ص) في الناسيات الحاصة كملاة العيدين والجمسة وعند توليتهم الحلافة، كرمو السلطاتهم الدينية، ويحيطون أنف مهم بالفقهاء ويستشيرونهم في مهام الدولة ومشكلاتها، ويستنذون على نظرية الإمامة في المكم توكيدا المعمق الديني على أساس أنهم ورثة بيت الرسول بسبب قرابتهم الرسول، ويذلك جمسوا بين الدين والسياسة وهو ما عبر عند ابن طباطبا بقوله: دواعلم علمت الحدال الدين والله من كبار الدول سائت العالم سياسة عزوجسة بالدين والملك، فكان

<sup>(1)</sup> قبها يتعلق بموضوع التورات واللهن يرجى الرجوع إلى الفصل الحاس بالتصريف بالحلفاء ثم إلى الفصل الثانى الذي يتعلق بسياسة الهولة العباسية مسم العلوبين . أما بالنسبة الهرطفات فقد سنق أن عالجنا هذا الموضوع مجزءا وباختصار فى الفصسل الأول ، ولابأس من معالجنه هنا كممضموحه ومفصل فى آن واحد حتى تم الفائدة، وأرجى المفرة إذا حاء تسكرار فى بعض الأحيال ، . .

<sup>(</sup>٢) الدورى ، العر العامى الأول ، س ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج . س ١١٤ .

اخيار الناس وصلحازه يطيعونها قدينا والباقون يطمرنها رهبة أو رغبـة ، ثم مكتت في الحلافة والملك في حدود ستهائة سنة, (١) . وخيسته هذه الميادي. الني قام عليها الحكم الباسي آمال الفرس أنصار الثورة المباسية المدين كان يصدوهم ألامل في حكومة ضعيفة سواسيا متها رنة دينهما ، يستطيعون في ظلهما تحقيمات مَلَرُ مِهِمُ الْتِي تَهِدُف إِلَى النَّهِلُ مِن اللَّمْرِ بِ وَانْتَرَاعَ السَّامَانَ مِن أَيْدِيهِم وتَّصُو يَلُهُ إِلَىٰ أنفسهم . وكان قد انضم إلى الدهوة الساسية جموع هائلة من أهل خسراسان لاتعرف من الإسلام إلا اليسهر تتستر بالإسلام كتقية نحاولة رخفاء مرطقسات وتحل وديانات وثنية ةديمة متبسكة بها ، ولكن المباسيين تصبسوا أنفسهم المسؤولين عن إعادة الديل الحق ، وتطبيق مبادىء المساواة والمدالة الاجتماعية التي كان الموالي يعلا لبون بها في المصر الاموى. ولكي يحبطو امرّامر اشالشعو بية المتسرّة وراء إسلامهم الظاهري و تشيعهم السياسي للمسلوبين، تاقش المنصور التفس الزكية في حججه التي استه: عليها ، مؤكدا شرعية المباسيين في الحسكم . وحدًا له الله الشعو بيون الفرس إلى سياسية جديدة في عاربة العرب والإسلام قوامها إخياء الديانات القديمة في فارس وإغراء عامة الناس والجمهــــور على الأخل بما جاء فيها من تعالم هدامة فاسدة مليئة بالمغربات على ارتكاب المحرمات، مستهدفين من وراء ذلك تحطم القم الدينية الإسلامية (٣) والنيسل من سلطان المسرب .

<sup>(</sup>۱) این طاطبا به س ۱۲۶.

<sup>(</sup>۲) أين الحوزى ، المنتظم في الناريخ ، ج ، طبعة حيدرآباد الدكن ، ۲۰۵۷م، ص - ۱۱ ؟ ويقول الديونر إن حدِد هؤلاء الشعوبيين ه أن يستسول ( زرد شت ) على الأوض كايا ويزيل ملك العرب وغيرهم ويجمع الحاق على دين واحد ، ( البيرونري ، الآثار الجانية ، ص ۲۱۳ ) .

## أ ـــ حركة بها فريد :

وأقدم الحركات الدينية المنصرية التي ظهرت في خسراسان حركة قامت في صدر الدولة العباسية قبل ظهمور أبي العبساس السفاح، في ركاب أبي مسلم الحراساني عندما كان يتولى زعامة الدعوة في خراسان، وصاحب هذه الحركة رجل يقال له بها فرهد من قرية روى من ابرشهر، كان مجموسيا زرد شتيبا «بهصلى الصلوات الخمس بلاسجود، متياسرا عن القبلة، وتكهن، ودعا المجوس الى مذهبه فاستجاب له خلق كثير، . (١)

وذكر البيرونى أنه أمر أصحابه بالسجود لعسين الشمس على ركبة واحمدة والمتوجه نحوها فى العلاة حيثما كانت وإرسال الشمور والجمم ويترك الزمزمة عند الطعام، ونها هم عن شرب الحنور وأكل الميتة ونكاح الامهات والبنائع والاخوات وبنات الآخ، وهى من صمع التعالم الزردشية (۲)، وقال بحلول الروح والرجعة ونهى عن ذبح الحيوان (۲). فوجه إليه أبو مسلم شبيب بنداح وعبد الله بن سعيد، فدرضا عليه الإسلام، وأسلم وسود، ثم لم يقبل إسلامه لتكهنه. فقتل، ولكن تعاليمه انشرت في خراسان خاصة بعدد مصمرع أبى مسلم الحراسانى، أمل الشعوبية ورثمزها.

ب ــ ثورة سنباذ : وأثار مصرع أبي مسلم غضب الجهاهير فخراسان،

<sup>(</sup>١) ابن النديم ، الفهرست ، س ٣٤٤ ـ

<sup>(</sup>۲) البيروني الآنار الداقية ، لينزج ٩٢٣ ، س١٠٠ ــالشهرستاني ، الملل والنحل، تحقيق كيلاني ، ج ١ س ٢٣٨ ـ

Browne (Edward): A literary History of Persia, London (ر) ومناهضة الشموية ، 1909 . P. 308-310 من ١٩٠٢ .

فقد تجسدت في أبي مسلم آمالهم ومبادؤهم التي يبطنونها وتهدف إلى إزالةدولة العرب، فاما قتل أظهروا هذه المنادى، فظهر سيناذ في خراسان يطالب بدم أبي مسلم والثأر له، وظهر المسلمية أصحاب أبي مسلم في بلاد ما وراءالنهر -أما سنباذ فكان بجوسيا من إحدى قرى نيسـا بور ، وكان من سنــا مع أبي مسلم وقائداً من قدراده المقربين، فلما علم الحرميــة بقنــل أبي مسلم خدرج سباذ من نيسا بور في عسكر كثيف من أتباعه ــ ومعظمهم من أهمل الجبال والعنبياع ــ فنلب على نهسا بور وقومس والرى وتسمى فيروز أصبهبذ ، واستولى وهو بالرى على خزائن أبي سلم التي خلفها بالرى حين شخص إلى إمى العباس السفاس، وكثرت جوع سنباذ من أحل الجبال وطبرستان ، فعات فسادا في إقلم الحيال وسبى الحرم ونهب الاموال ، وكان يظهم أنه يقصد السكمبة ويهدمها ، فوجه اليه المتصور جيشا عدته عشرة آلاف فارس بقياده جهدور ابن مراد المجلى فاشتبك مع سنبساذ على طوف المضارة ما بين همذان والرى ، وعزم جمهور على مطاولته ، فقدم سنباذ السبسايا من النساء الممايات على الجال فلما وأبن عسكر المسلمين قن في المحاملوصرخن : وواسمداه ! ذهب الإسلام ، فنفرت الإبل وتراجمت إلى مسكر سنباذ، فاختلت سفوف عسكره فقائلهم جهور وعسكره قتالا شديدا فولوا الادبار ودارت عليهم الدائرة وأتتل منهم ستون ألف وسبى من ذراريهم أعداد كثيرة ، ثم قسل سنباذ بين طيرستسان وقومس (۱).

ج ــ ثورة المسلمية: وفي نفس الوقت ثار المسلمية ، وهم فرقة من الحرمية

<sup>(</sup>۱) البيتوبي ، ج ۲ س ۳۹۸ -- العابرى ، ج ۹ س ۱۶۹ ( حوادث ۱۳۷ ) ... المسمودى ، ج ۲ س ۲۹۶ ــ ابن الأنير ، ج ، س ٤٨١ ــ ابن طباطها ،س ٢٠٤ .

أقباع أبى مسلم يستقدون بإمامته ويقولون إنه حن يوزق لم يمت حق يظهمسر فيملا الارض عدلا (۱). وتزعم الحركة المسلمية رجل اسمه إسحق القرك لاذ بالرك في بلاد ما وراء النهر، وأقام بها داعية لابي مسلم. وادعى أن أبا مسلم عبوس في جبال الرى، وأنه يخرج في وقت يعرف على نحو ما يوحمه الكيمانية في محمد بن الحنفية (۲). وفريق من المسلمية قطموا بمرته وقالوا بإمامة ابنته فاطمه وعرفوا لذلك بالفاطمية (۲). وزعم فريق من المسلمية أن أبا مسلم نبي أنف د زرادشت، وادعمي أن زرادشت حي لم يمت، وأصحابه يستقدون أنه حي لا يمونه وأنه يخرج حتى يقيم هذا الدين لهم (۱)

د - حركة الرادندية : ثم ظهر صالراوندية ، وهى فرقه من فرق المسلمية الحرمية على رأى أن مسلم ، سميت كذلك نسبة لمدينة راوند مقر دعو تهم (٠)، وكانت هذه الفرقة قد التشرت منذ أواخر المصر الاموى عندما اشتد السخط والتذمر بين الفرس على العرب الامويين (١) ، فهى إذن حركة سابقة على قيام الهولة العباسية ولكلها ظهرت ظهورا ذى خطر في عصر المنصور وبالدات في

الرا) للسودى : ج ٣ س ٧٩٣ .

<sup>.</sup> Browne, op., cit., p. 314 - ٣٤ من ، سن ، سن النديم ، اللهر ست ، صن ٥٠ (٧)

<sup>(</sup>٣) للسودى ، ج ٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن النديم ، ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) هي بليد: هم بالقرب من فاشال وأصبهان و سامًا راماً ند يمني الخبر المشاعف ( ياقوت ، معجم البلدان ، مادة راوند ) .

 <sup>(</sup>٦) يعتقد الدكتور ماجد أنه ربماكان الراوندية في الأصل أتباع قرقة إسلامية السلها
 اللسكيسانية التي طالبت بحق آل البهت ( ماجد ، المرجع السابق، س ٧٠) .

أعتماب مصرع أب مملم الحراسان، شأنهم فى ذلك شأن المسلمية والحسرمية والناطميه. وكان الراوندية يستقدون بالحلول والتناسخ (١) ( بحلول روح الله فى أشخاص الانمة من آل على سترا للتماليم الفارسيه القديمة وراء شخصيات عربية إسلامية لتجدلها قبولا بين ضعاف النفوس) (٢).

ويذكر الطبرى أن رجلا من الراوندية كان يقالله الابلق وكان أبرس زعم هأن الروح التي كانت في يسي بن مريم صارت في على بن أفي طالب ثم في الا مجة في واحديمه واحد إلى إبراهيم بن محمد، وأنهم آلمة ، واستحلوا [أى الراوندية] الحرمات ، فكان الرجل منهم يدعو الجماعه منهم إلى منزله فيطعمهم وبسقيهم ويحملهم على المرأته ، فبله غذلك أسد بن عبد الله [القسرى] فقتلهم وصلبهم . فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم ، فعبدا أيا جعفر المنصور ، وصعدوا إلى الخضراء ، فألقوا أنفسهم كأنهم يطيرون ، وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح ، فأقبلوا يصيحون بأي جعفر : أنت أنت ، قال : فخرج إليهم بنفسه فقاتلهم ، فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون : أنت أنت ، وال و فكانوا يمتقدون أن ربهم الذي يطمعهم ويسقيهم هو يقاتلون : أنت أنت ، وازوا قصر المنصور بالهاشمية فجعلوا يطوفون به ويقولون: أبو عضر وبنا ، فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم مائتين ، فأثمار فلك غضب عامتهم ، فمزموا على قتله ، واحتاط المنصور لنفسه ، فأمر بمنسح فأخرجوا أصحابهم السجناء ، فأعدوا نعشا خاليا ، ثم مروا في المدينة حتى افتربوا من السجن فأخرجوا أصحابهم السجناء ، واقهموا وقد بلغ عددهم سيائة سنصو النفسه ، فأمر محسل فأخرجوا أصحابهم السجناء ، واقهموا وقد بلغ عددهم سيائة سنصو النفسر ، فأخروا أصحابهم السجناء ، واقهموا وقد بلغ عددهم سيائة سنصو النفسر ، فأخروا أصحابهم السجناء ، واقهموا وقد بلغ عددهم سيائة سنصو النفسر ، فأخروا أصحابهم السجناء ، واقهموا سوقد بلغ عددهم سيائة سنصو النفسر ، فأخروا أصحابهم السجناء ، واقهموا سوقد بلغ عددهم سيائة سنصور النفسه ، فأخروا من المنصور المناخوا المناه المنسور المناه عليه عليه المناه المناه المنهاء المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المناه

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ٩ من ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) الهجتم العربي ومناهضة الشعوبية ، س ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۳) الطبري ، ع ۹ س ۳۰۱ ـ ۳۰۷ م

وحاول المنصور أن يخرج القائهم، فمنعه من بن زائدة ورمى بنفسه أمامه وحذره من الظهور أمامهم ، وتبادل حراس القصر والراوندية الهجدوم ، و نودى في الأسواق فأقبل الناس بجاربون الراوندية حتى قتسلوهم (١) . وهسكذا قضى المنصور على الراوندية في سنة ١٤١ هـ (٧٥٨م) .

ومازال ظهور الروادد به وخروجهم على المنصور رغم عبادتهم إياه يكتنفه النهوس، ولا يعقل أن تعزى حركتهم إلى رغبتهم في الثار لالى مسلم، لان هذا الاخير قتل في آخر سنة ١٩٦ وأول ١٢٧، في حين أن حركتهم ضد المنصور قامت في سنة ١٤١ وقد ذكر نافيا سبق أنهم قدموا إلى قصر المنصور في عدد قليل لا يويدعن مه ٢٠٠ وأنهم صعدا إلى قصر والحضراء، وأخذوا يلقون بأ نفسهم كالوكانوا يطيرون وقد تسلطت على عقولهم فكره ر بو بيته لا يكتر ثون لما يصيبهم من المدوت، فتصدى لهم المنصور ، فكانوا يقولون : وأنت أنت ، ويورد العابرى رواية على السان أبي بكر الهزلى أنه قال : وإنى لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طاسع ، فقال رجل إلى جانبي : هذا رب العزة الذي يطعمنا ويستينا . فلما رجع أمسيد المؤمنين و هخل عليه الناس ، دخلت و خملا وجهه ، فقلت له : سمعت اليسوم عجبا ، وحدثته ، فنكث في الأرض ، وقال : يا هذلى ، يدخلهم الله النار في طاعتنا و يعتلهم أحب إلى من أن يدخلهم الجنة بمصيتنا ، (٢) . فلما حاربهم ما التين لم يعد له شرعية الحاكم في نظسرهم من الالوهية فجاز لهم قتله (٢) .

<sup>(</sup>۱) واجع المتفاصيل في : الطبرى ، بج ٩ ص ١٧٤ ــ ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢ ٠ ٥ ـ.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ج ٩ ص ١٧٠ . والظاهر أن هذا النول ينطبق على حادثة وقعت قبل سنة ١٤١ عندماكان المنصور فى خاجة إلى أنصار يؤيدونه . أما وقد أسبح خليفة للإسلام وحاميا للدين فلم يعد يتقبل من المبادىء مايتمارض مع الإسلام، ولهذا حاربهم .

<sup>(</sup>٣) الحدوري ، النصر النهاسي الأول ، س ٩٠ .

ولم تكن حركة الراوندية خشاما للحركات الدينية المنصرية أو البسدع والمحرطةات، فق سنة ١٥٠ ه خرج استاذ سيس على المنصور فى سنستان من بلاد خراسان وادعى النبوة، وترمه عدد كبير من الناس بلغ فيا قيل الاتمائة ألف مة الل ، فتغلب بهم على عامة خراسان، وعندما تصدى له الاجشم المرورودى في أهل مرو الروذ تاتلو، فنالا عنيفا، وهزموه وقش الاجشم فاضطر المنسور في أهل مرو الروذ تاتلو، فنالا عنيفا، وهزموه وقش الاجشم وضم عادم إلى تسيه جيش بقيادة خازم بن خوية الحاربة استاذ سيس، وضم عادم إلى جيشه فلول الاجشم، ونزل بموضع خندق حوله عليه وعلى عسكره، وجعل أله أديمة أبواب ، على كل منها ألف من رجاله. وأقبل أنباع أستاذ سيس وقد تسلحوا بالنووس ومعم المرور ليطموا الحندى . فيقاتلهم عسكر منازم على بيابين من الابواب الاربعة ، ثم أنذ أحد قواده واسمه الهيثم من أحد الابواب بالتي شغل عنها أصحاب أستاذ سيس ليشغلهم ، و فهذه الاثناء خرج خازم من الحندي وقائل أصحاب أستاذ سيس ووضعت فيهم الميوف عبرا الميثم مقبلة ، فانهزم أصحاب أستاذ سيس ووضعت فيهم السيوف ولهذه الانتاء وبلغ عدد قتلام الهيثم مقبلة ، فانهزم أصحاب أستاذ سيس ووضعت فيهم السيوف ولهغ عدد قتلام الميثم مقبلة ، فانهزم أصحاب أستاذ سيس ووضعت فيهم السيوف ولهغ عدد قتلام ، لا ألها وأسراهم ١٤ ألها ، وقبض على أستاذ سيس وصفد والمه به الميا به بناد حيث قتل في سنة ١٩٠١ ه و هذه الا الميا به بالم الميا به بناد حيث قتل في سنة ١٩٠١ ه و هذه الا المراه و هل إلى بناد حيث قتل في سنة ١٩٠١ ه و هذه الا الميا به بالم المي بناد حيث قتل في سنة ١٩٠١ ه و هذه الا الميا الميا به بالميا به به الها الميا به بالميا به به بالميا بالميا بالميا به بالميا بال

ه سه الونادقة: وفى عهد المهدى ظهر الزنادقة، وأصلهم من أبرار المانوية وصديقهم، ويرجح أن كلمة زندين مقتبسة من الاصل الآر المي صديق (٢)، ثم أصبحت بالفارسية زنديك، فعربت إلى زندين بمنى ملحد، بدليسل أن الونادقة كانوا يقولون بالثنوية ويتبدون تعالم مانى، فقد ذكر المسعدوى أنه

<sup>(</sup>۱) اليطوبي ، ج ٧ س ٣٨٠ - ابن الأنبر ، ج ٥ ص ٩٩٠ وما بابها و

<sup>(</sup>۲) ابن النديم اللهرست ، ۳۲۳ ــ ۳۳۰ -

قبض ف البصرة ف زمن المأمون على عشرة من الونادقة عن يدهب إلى قول ما في ويقول بالنور والظلمة (۱) ، وكذلك بربط ابن المنديم بين المنانية أنباع ما قل وبين الونادقة ويذكر أسياء رؤساء المنانية المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الوادقة (۷) . ثم تطور لعظ الوادقة وأصبح بطلى على جميع أتباع المرطقات والنحل الفارسية ، لافرق بين الحرمية والمزدكية والمانوية والجوسية (۲) ، ثم تطور مرة ثانية حتى صار يشمل الملحدين أو المتشككين في الدين .

وأول من طارد الزنادة من خلفاء بنى العباس الخليف المهدى ، فى سئة ١٩٧ ه جد المهدى فى طلب الزنادقة والبحث عليم فى الآفاق وقتلهم ، وولى هم الكلوادى لتعقيهم ومطاردتهم ، وقبض على يزيد بن التيمن ، فأقر فسجن ولكنه هرب من سجنه (٤) . وذكر ابن طباطبا ، أن المهدى كان شد يدا على أهسل الإلحاد والزندقه لا تأحذه فى إملاكهم لومة لائم (٥) . وفى أحداث سنة ١٦٩ يذكر ابن الأثير أنه اشتد فى طلب الزنادقة وقبل منهم جماعة من بينهم : على أبن يقطين ، • يعقوب بن العمل بن عبدالرحن بن عباس الذى أقر بالوتدقد (٢) ، ويعنيف الطبرى إلى هدنه الاسهاء يؤدان بن وولد لداود بن على العبداسي (٧) ؛ ويعنيف الطبرى إلى هدنه الاسهاء يؤدان بن

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، ج ۲ ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ع س ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) رذكر ابن النديم الفرق بين المبائرية والدبد انيدة والمرقيدونية ، ونستدل من هراجه هذه المذاهب عل وجود قرابة واضعة بينها .

<sup>(</sup>۱) السليري ، ع ١٠ س ١ - ابن الأتبر ، ج ٦ س ٧٠ .

<sup>(</sup>٠) ابن طاطبا ، ١٦١ ,

<sup>(</sup>٣) قتله الحليمة الجادي وذلك بعد وفاة المهديم. ي

<sup>(</sup>٧) ابن الأنبير ، يج ٦ من ٨٩ ج

باذان كائب يقطبن (١)؛ ويضيف اليمقر في امم صالح بن أبي عبيد الله كائبه. (٢) وأوصى المهدى ابنه الهادى يوما وقد قدم إليه زندين فاستتابه (٣)، فأني أن يتوب، فضرب عنقه وأمر بصلبه للهله فقد الذه يا بنى، إن صار لك هذا الامر فشجرد لهذه الدها بة يمنى أصحاب مائى للهافرة تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفراحش والزهد في الدنيا والمسل للآخرة، ثم تمضر جها إلى تحريم اللحم ومس الماء العامور، وترك قدل الهوام تحرجا وتحويا، ثم تحريم اللحم ومس الماء العامور، وترك قدل الهوام تحرجا وتحويا، ثم تبيح تحريم اللحم ومس الماء العامور، وترك قدل المهوام تحرجا وتحويا، ثم تبيح بعد هذا لكاح الاخوات والبنات، والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال مرسيم للطرق لننقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية الفور . فارقع فيها الحشب، وجرد فيها السيف، وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له، فإني رأيت جدك المباس في فيها السيف، وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له، فإني رأيت جدك المباس في المنام قادني بسيفين وأمر في يقتل أصحاب الاثنين. فقال صوسي [ الهادي ] بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر: أما والله لمن عشب لاقتلن هذه الفرقة كابا بعد شهرين، (١).

ومن مظاهر اهتمام الهدى بمطاردة الزنادقة وتثبعهم أنه خصص وظيفة لذلك عرف متوليها بصاحب الزنادقه ، وأول من تولى هذه الوظيفة عمر الكلواذي،

<sup>(</sup>۱) الطبرق ، ج ۱۰ ص ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) اليعانو يي ، ج ۲ س ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الأثير أن المهدى استتاب في سنسة ١٦٦ هاود بن روح بن حاتم ، واسما عبل بن عالم ، واسما عبل بن عبله عبل بن أبوب المسكى وعجد بن طيفور ، وأنه أخل سبيلهم (ابن الأثير، ع ٦ ص ٧٣). وفي هذه السنة قتل بشار بن برد الشاعر على الزندقة .

<sup>(1)</sup> الطبرى ، ج ١٠ ، س ٢١ .

فلما ثوفى فى سنة ١٦٨ ه ولى مكانه محمد بن عيسى بن حدويه، فقتل من الزنادقة ، خلقا كثيراً (١) . وذكر السيوطى أنه كان ، حسن الاعتقاد ، تقبع الزنادقة ، وأفى منهم خلقا كثيرا ، وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الردعلى الزنادقة والملحدين ، (٢) .

والظاهر أن حركة الونادقة كانت تشكل خطرا شديداعلى المجتمع الإسلامي بإباحة الوندقة للموبقات والمحظورات من جهة ولان شيوع الوندقة كان في حد ذاته كفيلا بإضعاف الدين الإسلامي وبالتألي إضعاف سلطان الحليفة ، وهدم أساس الدولة وتفسخ مقومات المجتمع ، وعلى هذا الاساس يكون الدافع الرئيسي لظهوو حركة الوندقة ، كراهية الفرس بوجه خاص للسلطان المربي وللإسلام ؛ ويعبر الجاحظ عن ذلك بقوله : . فإنما عامة من ارتاب بالإسلام إما جاء عن طريق الشهوبية ، فإذا أ بغض شيئا أ بغض أهله ، وإن أ بغض تلك المنه أبغض تلك الجزيرة ، فلا توال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف ، .

و - المقنعية : وقد اقترن بظهر ور الونادقة حركة أخرى عنصرية دينية في سرو هدفها إحياء التما أيم الجوسية والدعوة إلى إعادة بجدا يران القديم وإنهاء السيادة العربية عليها تنسب إلى المقنع الحراسانى ، واسمه هاشم بن حكيم، ولقب بالمقنع لانه تبرقع بحرير أخضر في رواية (٣) ، أو أنه اتحذ قناعا من ذهب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ع ٦ س ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الميوطى ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) البيروني ، الآثار البائية ، ص ٢١١ ـ البندادي ، الفرق بين الفرق ، ص٧٥٧ .

لإخفاء وجهه في رواية ثانية (١) وبينا يعلل إخفاء وجمة هنأ تباعه بأن الآحياء لا يستطيمون تحمل نوره، أشاع مؤرخو العرب أنه كان أدر (٩). وادى الالوهية ، وكان يتول بالحلول والتناسخ والإباحية في النساء ، وكان يقول : إن الله خلن آدم ، فتحول في صورته ، ثم في صسمورة نوح ، وهكذا إلى أن يعمل إلى أن مسلم الحراساني ، ثم تحمول إلى هاشم (أى فقسه ، لانه سمى نفسه هاشها) (٣). و تابعه في منتقده عند كبير من ضلال الناس، وكانوا يسجدون له من أى النواحي كانوا ، ويستنجدون به في الحزب فيقولون: ياهاشم أعنا(١). وهمد الى اجتداب الناس عن طريق الحيل الني ظن الناس في عصره أنها من المحوات ، ويذكر القزويني أنه ، أنشأ بنخشب يترا يسمد منها قر يراه الناس مثل القمر ، واشتهر ذلك في الآفاق والناس يقصدون تخشب لرؤيته ويتمجبون مثل القدر ، واشتهر ذلك في الآفاق والناس يقصدون تخشب لرؤيته ويتمجبون مثل القدر ، لانهم وجدوا في قصر البئر طاسا كبيرا علوه زئبقا ، (\*).

وتعتبر حركة المقنع استدارا لحركة المسلمية الرزامية ، فقد كان على دين الرزامية (١)، والرزامية (وهم أتباع رزام بن رزم) فرق من المسلمية (٧)..

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ ، ص ٣٨ بـ ابن طباطبا مس ١٦١ ه

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير، ج٢، س٣٩ ابن طباطباً ، س٢٢ . و لداد استهدف من هذا القتاع إضفاء المعموض والسربة على شخصه (الفاروق عمر ، حركة المقنع الحراسائي ، الحجلة الثار إنبية ، عدد (١). السنة الأولى ، بنداد ١٩٧٠ ، س ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن طباطباً ، س ١٦٢ \*

<sup>(</sup>٤) أبن الأثير ، ع ٦ س ٢٩ - ابن طباطبا ، س ١٩٧ .

<sup>(</sup>ه) الازويل ه آثار البلاد وأخبارالمباد ، طبعة ساهره بيروت ، ١٩٦٠ م ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) البلدادي ۽ القرق بين القرق ۽ س ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٧) عبد القاهر بن طاهم البندادي ، القرق بن الفرق ، القاهر: ، تعقيق عي الدين عجد الحيد ، ص ٢٠٦ .

ويذكر الشهرستان أن الررامية سافوا الإمامة إلى أبي مسلم فقالوا: له حظ في الإمامة وادعوا روح الإله فيه ، وقالوا بتاسخ الارواح (١) . وأباح المقندع لاباء الاموال والحرمات وحرم عليم القول بالتحريم ، وأسقط عهم الصلاة والصيام وسائر البادات (١) . وعلى هذا الاساس تكون مبادى المقنع خرمية فارسية رزامية ذات طابع شعوبي ، لان الرزامية بقلت الإمامة بعد السفاح إلى أبي مسلم (١) ، وهذا يفسر رواج هذه لنحلة بين أتباع أبي مسلم في بلاد ما وراء النهر ، فظهرت المبيضة ببخارى والصدد مسارتين له (١) ؛ والمقصود بالمبيضة أتباع أبي مسلم في بلاد الرئام المركة بين الترك ، واشتراك بالمناصر الماقة على العبارية فيما إنما يال على أنها حركه عنصرية وسياسية .

ولما ضمن المقدم أنه كون فوة كبيرة يعتمد عليها. بدأ يتخذم كوا لتجميع قواته في قلعة بسنسام وسنحردة من رسانيو كش سنه ١٥٩ وما إن حشد الحشود من أتباعه وحلمائه حتى مدأ ينير على النواحي الحاورة ويستولي على أموال المسلمين (°) ثم تملب على بعض المصون وعلى نواكث ، وتصدى له من القواد العرب أبو النمان والجنيد وأبث بن قصر ، والتحموا معه موة بعد مرة ، ولكنه "عكن في كل مرة من التغلب عليهم ، وقتل من العرب حسان بن

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني ، الملل والتنعل ، تحقيق عجهد سيد كيلاني ، ج ١ س ١٠٢ ، طمة اتفاهرة ١٩٦١ ..

 <sup>(</sup>٧) البندادی ، س۸ ۲ ۲ سالفاروی عمر ، حرکالملاح »
 ۸ سالفاروی عمر ، حرکالملاح »
 ۸ سالفاروی عمر ، حرکالملاح »

<sup>(</sup>۳) الحدوري ، س ۱۱۷ ،

<sup>(</sup>ع) البندادي ، من ٧ ف٢ ــ أين الأنبر ، ج ٢ من ٢٩ ،

<sup>(</sup>م) اين الأثير ، ج٦ ص٣٩.

ثميم بن لصر بن سيار ، ومحمد بن لصر وغيرها ، ثم سير إليهم المهدى القائد جبرائيل بن يحيى وأخاه يزيد ، ولكن جيشه شغل طوال أربسة أشهر بتقابلة المبيضة ببخارى ، فانهزم المبيضة وقتل منهم نحو سبعائة ، ولحقت فالولهم بالمقشع ، ثم لاحقهم جبرائيل وحاربهم ، ولكن حربه السابقة مع المبيضة استنقذته قواه ، فأمده المهدى بإمدادات متتالية ، لم تؤد إلى نتائج (١).

واستفحلت حركة المقدم، بعد انتصاراته السابقة، فطنى ويفى، وأصبح القضاء على حركته شاغل المهدى الأول، قسير في سنة ١٩٦١ ه جيشا كثيفًا بقيادة معاذ بن مسلم، جعمل على مقدمته سعيد الحرشى، وخرج من زم جيش آخسر بقيادة عقبة بن مسلم، فالنقى الجيشان فى العلواويس حيث أوقعوا بأصحاب المقدم فهزموهم، وامتنع المنهزمون بقلمة بسنام قاعدة المقدم فعصمها، وحفر حولها خندقا، وسعى الحرشى إلى الانفراد بالقيادة، وقنع معاذ بن مسلم بإمداده بقسم من جيشه، وحاصر المسلمون المقنع سنة ٩٩ه محسارا شديدا، فلسا طال على أصحابه طلبوا الامان سرا من الحرشى، فأجابهم إليسه، فنخرج منهم نحو ثلاثين ألفا، ولم يبق مع المقنع سوى ألفين، ثم اقتحم المسلمون المخددة، واقد بور بحصنه أذاب المناه والمله وسقاهم السم، وأمر أن يحسرة هو بالذار فى تنور بحصنه أذاب فيه النحاس، فحق لا يمثل العرب بحثته، وقيل إنه أحرق كل من فى قلمته، فيه النحاس، فحق لا يمثل العرب بحثته، وقيل إنه أحرق كل من فى قلمته، ساعدت على افتتان من بقى من أتباعه من المبيضة به (٧) إذ اعتقدوا أنه صمد ساعدت على افتتان من بقى من أتباعه من المبيضة به (٧) إذ اعتقدوا أنه صمد

<sup>(</sup>١) تقى المسادر ،

<sup>(</sup>٧) أبن الألير ؟ س ٧٠ .. أبن طباطيا ، س ١٩٧٠

إلى السهاء (١) . وظلت بقية منهم حتى زمن المقدسي (٢) ، بل استمروا حتى أيام ابن المبرى (٢) .

ز - البابكية الحرمية : تمتر هذه الحركة أخطر الحركات الدينية المنصرية في تاريخ الدولة العباسية على الإطلاق، وتنسب هذه الحركة إلى بابك الحرى الذى ظهر في عهد المأمون عندما كان مقيا في مرو، ووضحت خطورة بابك عندما نهم في التغلب على جيش بعث به المأمون القتاله في سنة خطورة بابك عندما نهم في التغلب على جيش بعث به المأمون القتاله في سنة محمد من الجنيد الإسكافي (١٠).

وقبل أن نتمرض لموقف العباسيين منهم ، لا إد أن نشير إلى أن البابحكية الحرمية كانوا يذهبون مذهب الحرمية والمزدكية من إباحة اللذات والشهوات والمواساة والاختلاط، ولكنهم يبيحون - بخلاف المزدكية - القشل والمنصب والمثلة (٠). والطاهر أن بابك اتصل فى شبابه بزعيم الحرمية فى جبل البذ واسمه جاويدان بن سهرك، وحدث أن أصيب جاويدان فى إحدى الممارك وكانت إمرأة جاويدان تتمشق با يكا، فلما مات جاويدان انفقت مصم على أن تملن أمام الملا أن جاويدان قال فى لحفلة انتقاله: وإنى أريد أن أموت فى هذه الليلة وإن روحى تمخرج من بدئى وتدخل فى بدن بابك وتشترك مع روحه،

<sup>(</sup>١) البندادي ، الفرق بين الفرق ، س ٩ ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقدسي ، ص ٣٢٣ . وظلوا أيضا في زمن عبد القاهر بن طاهر البقدادي .

<sup>(</sup>۳) ابن الدبری • مختصر أخبار الدول ، تحقیسق الأب أنظسون سالحاتی الهسومی، بیروت ۱۹۵۸ ، س ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، ج ٦ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٣٤٢ .

وأنه سيبلغ بنفهه وبكم أمرا لم يبانه آحد ولا يبلغه بعدد أحدد ، وأنه يملك الارض ، ويقتل الحباء د [أى العرب] ويرد المزدكية ، ويعز في ذليلكم ويزنفيم به وضيعكم ، وعندما أعانت ذلك أمام أتباع جاويدان، قباوا وصيبته وارتضوا به زعيا عليهم (1) .

وعظم أمر بابك بالبذ، وفشل المأمون في استنزاله، ومنيت الجيوش التي سيدها لذلك بالهديمة والغشل، وعرف أصحاب بابك بالحتمرة (٢) لأنهم صبغوا ثيابهم باللون الآحر شمارهم.

وكان البابكة مدفون سياسيا إلى القصاء على ساطان العرب السياس والإسلام كا وضح في وصية جاوبدان، لإعادة المزدكية، ونصرة العجمية، وكانوا بذهبون إلى القول بالجهاد ضد الجبابرة المتسلطين من العرب ويسمونهم اليهود (۲). وقد اعتبر العباسيون الحرمية البابكية هرطفة على الرغم مر المخاذ الحرمية لجميع المظاهر الإسلامية من الصوم والصسلاة (۱)، وذلك لانهم باطنية أي يبطنون من قصد غير ما يظهرون وكانوا يتبعون النقاليد الفارسية بالمقديمة في معاملاتهم التقليدية كالزواج والاعياد والرسوم الجنائزية ويبيحون المحرمات.

بدأ بابك بضم أذر بيجان إلى دعوته ، ثم التشرت دعوته في إقليم الجبال ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ۽ س ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، ج٢ س ٧١ ع ــ اليفداداي ، الفرق بين الفرق ' س٧٦٨ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الأنير ، ج ٦ م ١٧١ .

 <sup>(4)</sup> ید کر البندادی آنهم بنوا مساجد للدمادین فی جیدالهم و آنهم یعاسرون أولادهم
 الفرآن و لسکنهم لایصلون فی السر ولا یعدومون (البندادی ، الفرق بین الفرق س ۲۵۹۹

فلاخلت جماعة كبيرة من أهل هذا الإقليم (من همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجا نقذق) في دين الحرمية ، وتجدوا فمسكروا في حمل همذان (۱) . ثم شهرجا المحمرة أصحاب بابك يالجبل فقتلوا وقطموا الطريق وتعرضوا لحاج خراسان فهزموهم وقتلوا منهم جماعة ، فوجه المعتصم لقت الهم جيها بقيادة هاشم بن باتيجور ، فاشتبك معهم فهزموه (۲) ، فوجه المعتصم إليهم إسحاق بن إبراهيم بن مصمب في جيش في شوال سنة ۲۱۸ ه ، فواقعهم ، وانتصر عليهم فيقل منهم في حمل همذان ستين ألفا ، وفر باقيهم إلى بلاد الروم (۲) بينما أسر عليدا من الحرمية والمستأمنة قدم بهم إلى بنداد في 11 جمادي الأولى .

واشتدت شوكة بابك ودخل عصمة الكردى صاحب مرند في طاعته ، (٤) ودخل في الحرميه جماعة من أكراد جبل البدد . وفي سنة ، ٢٧ تحايل محمد بن البعيث صاحب قامة شاهى بأذر بيجان القبض على عصمة الكردى وجمح في بخطئه ووقع بخصمة أسيرا في يده ، فقد نظاهر ابن البعيث بمشايعته لبابك ، وفتح باب حصنه لسراياه ينزلون في صيافته ، فوجه بابك قائده عصمة في سرية ، فنزل عصمة في ضيافة ابن البعيث ، فأكرمه هو وأصحابه وأغدق لهم المنز حتى سكروا ثم وثب على عصمة فأوثقه ، وقتل من كان معمه من أصحابه ولاذ بعضهم بالفرار ، ثم سدير عصمة إلى الممتصم فسجنه ، وظل سجينا حتى ولاذ بعضهم بالفرار ، ثم سدير عصمة إلى الممتصم فسجنه ، وظل سجينا حتى أيام الوائق (٠٠) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، س ۱۰ س ۳۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) اليعقو في م ج ٣ س ٢٧١ .

<sup>(</sup>۳) الطبرى م ج ۱۰ م س ۳۰۰ م

<sup>(</sup>٤) اليقويل ، س ٢٧٣٠

<sup>(</sup>ه) اليمة وبى ، مر ٢٧٠ – ابن الأثير ، ج٦ س ٤٤٨ . ولفــد تعرض عصمة لاستنبوات العباسيين قدلهم على عورات بابك .

وانتشرت الحركة البابكية في طبرستان وجرجان وأرمينية ودخل فيها قسم كبير من الديالة ، واشترك فيها عدد من الدهاة بن أمثال المازيار إصبهبذ طبرستان الذي كان يكانب بابك (۱) ، ومنكجور أحد أقارب الأفقسين وكان يتسو ولى أو بيبان (۲) سوقيل إنه كان يتولى أذر بيبان (۲) سوهند الم المنتصم قائده الافشين إلى بلاد بابك ، فنزل برزند (من نواحي تفليس) وهسكر بها ، وحبيط الطرق والحصون فيا بين برزند وأرد بيل ، ووزج الأفشين رجاله في مواضع مختلفة تحصفوا فيها وطهروها من أنباع بابك ، واتخدوهم عيونا لهم وأدلة يدلونهم على عدورات بابك ومسالك بلاده، وكان رجال الافشسين إذا طفه ظفروا بأحدهم حماوه إليه ، فكان يحسن إليهم ويسألهم عن الذي يعطيه لهم طبيك ، فيضاهفه لهم ويقول لهم : «كونوا جواسيس لذا (۱) » .

وظهرت ثمرة هذه السهاسية الموفقة عندما وجه المعتصم بنا الكهير إلى الأفدين ومعه أموال الجندو نفقا تهم، فلما وصل بنا إلى أرد بيل تهيأ با بك لاعتراضه، فا تصل جاسوس بالافدين وحذره، وعلى هذا النحو أعد الافدين عدته واشتهلك مع با يك فى قتال عنيف انتهى بهزيمة با بك، ولم يفلت من رجاله أحد، ونجما هو فى نفسر قليل من خيالته ولاذ بموقان ومنها إلى البذ، وانتقم بعد ذلك من الافشدين، فكان يتمر من القوافل التي تحمل لجند الافشين مير تهم وأطعمتم ويستولى عليها، وسبب الافشين بذلك مضايقات كثيرة (٠).

<sup>(</sup>١) أبن الأثير عج ٦ ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢ تفس المصدر ، س ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) اليعلوبي ، س ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابنَ الأثبي ، ج٦ س ٩ ٤ ٤ .

<sup>(</sup>ه) نفس المدورة من ٤٥١ .

وقى سنة ٢٧١ حدثت وقائع بين الأفشين وبين بابك ، انتصرفيها بابك مرة، وانتصر الأفشين مرة ، ووقع أحدكبار قواد بابك ـواسمه طرخان ــ أسيرا فى يد ترك ــ مولى إسحق بن إبراهم ــ فقنله بمراغة ،

وأمام اشتداد هجمات المسلمين ومرابطة الأفشين في المنطقـة ما بين مِرزقد وأردبيل على مدار السذين ، اضطر فل بابك إلى اللجـــوم إلى أراضي الدولة البزنطية حيث أفسح لهم الإءبراطور تيوفيل الجال لدخـــول أراضيه وقما شاءوا ، والواقع أن تيوفيل رأى في حركه بابك فرصة للانتقام من الحملافة العموري، ولهذا السبب احتمن تيوفيل أتباع بابك، وفتح لهم أبسواب **يلاد،** في زمن المأمون، حيث دخلوا في خدمة الإمبراطور، عند ما كان يشن غاراته على الحدود الشرقية لبلاده، واستمرت الغزوات متبادلة بين المسلمين والبيز نطيين في عهدى المأمون وتيوفيل تبادل فيها الفريقان النصر والهـزعة ، فلما هزم المعتصم على إخماد حركة با بك عزما قاطعا ووجه قائده الافشين وأمده المسلمين حتى يخف بذلك منسط الممتصم على بابك، ووعده في مقابل ذلك باعتناق المسيحية، فاستجاب تيو فيل لرغبته، وهاجم حصن زبط رة في سنة ٣٢٧ه ( ٨٣٧ ) وأوقع بألماماً (١)، وكان معامن المحدرة \_أى الحرمية عددا كبهدا يصل إلى ٧٠ ألفًا ، ثم أغار على ملطية وسي المسلمات ومثل بمن وقع في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم ، وعاد بعد ذلك إلى القسطنطينية مظفرا منصورا.

والكن حمالة تيوفيل لم تأن المعتصم عن خطته في القضاء على

<sup>(</sup>١) ابن الأفير برس ٤٧٩٠

بابك، فقد آثر ألا ببادر بالانتقام لحسادته زيطرة قبل أن يتخلص نهائيا من بابك ، وكانت قررات الأفدين قد اقربت من البذ ، فتحول الأفشين **بين كلان روذ متجها بيط. إلى مركز فيادة الحرمية في جبل البذ، وكان بابك** إلى إيسب له عددا من الكمائن والهذا السبب حرص الأفشين على التمهل ، وكان عامر الكيرمبانية (أصحاب الاخبار) بالبحث في قرالجبالعن مراضع يتحصن فيها عمكره خوفا من هجات الحرمية من المطاولة ، فنتحوا باب البذ وانطلق عنهم جماعة يهاجمون أصحاب جمةر الحياط وارتفعت صرخاتهم ، وكان مسع إلى دلقب فرقة من المتطوعة ، فتعلقوا بالبد وتسلقوه ، وارتفعمت صيحناتهم فظن كمناء بابك أن اشتباكا رقع ، فتحركوا ، فعرف الأفشين مواضعهم ؛ ثم رجف يجيفه متجنيا مواضع الكناء، وهاجم يعنفر والمتطوعة سور البيذ، وأوصى وجاله بأن يرفعوا الاعلام السودا. عندما تحسر ج لهم كما أن الحرمية ، عبر أرسل الإفدين فرقه من الربالة النشابة عدتهم ألف رجل التسير في جيسال وعزة حتى تصل إلى جبل شاءق بدرن أن يعلم بهم أحد من رجال بابك، وأرصاهم ألا يتحركوا حتى يأنهم خبر منه ، فإذا رأوا أعبلام الأفصين في الغيركبوا أعلامهم فالرماح والحدروا من فوق الجبل ورمو الحرمية بالنشاب بهِ المعتجر ، وعلى هذا النحو عمكن الآفتين من تطويق عسكر بابك وإحساط كاتنه ۽ وَدِجُلِ البِدُ رَدِمَر قَصُورَ بَائِكُ يَا لَنَقُطُ وَأَسْرِقُهَا ، وَوَقَمَ فَي أَيْدَى قَوْإِد المعتميم أبناء بايك ، بينا استطاع هو الفرار بقصد إعادة جمع صفوف أتباعه ومحارية العرب من جديد ؛ ولكنه رقع أسيرا في يد البطريق سهسل بن سنباط بأربينية ، فسلمه بدوره إلى الافشين ، فأمر الافشين له عليسون درج وستطلمة منرقة بالجواهر وتاج البطرقة مكافأة لما قدمه للمرب بتسليم بابك (١).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ١ س ٢٦٤ ــ ٤٧٤

مُ قدم الافشين و معه با يك الحسرى إلى سامرا في صفر سنة ٢٧٣، فصهره المعتصم، ثم أدخل قصره، فأمره المان سياف با يك ، فحضر، فأمسره المان المعتصم، ثم أحره بالبطه، فقمل، وشق بطنة ، والعلار أسه يله بحراسان، وصلب بدنه بسام أ.

وأحصى منحايا حونواباوك مدة عشرين سنة فكانوا .. هر ۱۹۹ بهخوس، وكان لجموع أسرى بالجلصدن المسلمين ۲۰۰۹ بشخصا ، وعبدد الاسري بمرسبه النهاء والعبيان مامه ٧. شخصا(۱) ر

وأحدث مقتل به باك رد فسل بين أنباعه الخرمية ، فناو مازيار ( العد بن قارن بن بنسداد هرمو ) إصبيب طبرستان على المعتصم في سنة ٢٧٧ه ، لوعلى الرغم من أن المصادر العربية شهر إلى أن سبب قيامه بالثورة إلها يرجم إلى خلاف قام بينه وبين عبد أنته بن طاهر حول خراج طبرستان ، فكان فبدائله المنظاهر يطالب المازيار بحمل هذا الحراج إلى الحليقة في حين أصر مازيار فيل أن يسلمه لمندوب المخليفة ، فلما قضى الافشين على حركة بابك طمع في والاية من يسلمه لمندوب المخليفة ، فلما قضى الافشين على حركة بابك طمع في والاية أي أعكان الثورة فيسيده المعتصم إلى حربه ، ويتخذ الافشين ذلك لازيار ويعزيه المراخ أن شراسان من الطاهر بين (٢٧ . ويؤكد الباحثون أن شركة المازيار والمنال الموالم من بعيداً ، فقد كان المازيار على اتصال ببابك ، وكان يكافيه ويمر عليه النصرة ، ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود أهداف مشتركة

<sup>(</sup>۱) المدر السه عج 7 س ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٧) الطبري ما ج ١٠ ص ٣٤٨ ــ أين الأنبر ، ج٦ ص ٢٩٦ -

بينها؛ ويشير البغدادي إلى أن المازيار كان خرميا من المحمرة(١)؛ كا يشير ابن الاعيد إلى أنه كان يأسر أكرة الصياع بانتهاب أر بابهالا) ؛ وكان المدد الاعظم من ملاك الصنياع من العرب أو من موالهم، ولم يكتف بذلك بل إن سرخاستان هامله على سارية كان يأمر الفلاحسين بقتل أرباب الصياع(٣) . وهكذا كانت حركة المازيار حركة فارسية دينية سياسية تهدف إلى التسمرر من سلطان المعرب بل والقضاء عليه وعلى الإسلام . وثبت من تحريات عبدالله بن طاهر وأعوانه أن الافشين متواطىء مع الماز يار، وأنه كان يبعث أيام حربه صد يا يك بمعميع أصمايه يقدر طاقتهم ، فقد فتش جماعة من أعوار. الأفشين وصادر المال. فكتب له الافشين بأسره بأن يطلق أعوانه ليمضوا إلى أشروسنة(٤) ، ثم ثبيعه فيها بعد أن الأفشين كان يكاتب ا. ازيار وبشجمه على الثورة وعلى مخالفــــة الحليفة(٠) ، و لكن الممتصم تكتم الأمر ولم يفصحها بنفسه للافشين وآثر أن يقضى قبل كل شيء على المازيار ثم يتفرغ للأفشين . وكان سرخاستان أعظم قسواد المازيار قد استخدم مع السرب \_ في المناطق الحاضمة للمازيار \_ منتهي القسوة والمنف في جمع الاموال ، فأخذ أهل آمل وأهل سارية جميمهم وكبلهم بالحديد ثم نقلهم إلى جبل يتمال له هرمز أباذ وحبسهم فيه ، وكان عدده عشرين ألفا ، ثم أمر بتخريب سور آمل وسور سارية وطميس فخربت (٦) . وفعل

<sup>(</sup>١) البندادي ، الفرق بين الفرق ، س ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأنبر دج ٦ س ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ١٠ س ٣٠٣ .

<sup>(1)</sup> ابن الأنير، ج ٦ س ١١ه .

<sup>(</sup>ه) الطبرى ، ج ١٠ س ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ج ٦ س ٢٩٥.

المازيار نفس هذه الافعال في مدن خراسان التابعة له ، فجي من أموال الحراج. في شهرين ما كان يؤخذ في سنة .

و بادر الممتصم بإرسال الجيوش لمحارية المازيار و و صبح حد لاهماله العنيفة، فسير تهد بن إبراهيم بن مصعب و معه الحسن بن قارن الطبرى من العراق، و صهر المدن و بن الحسن حصاحب لا تباولا حيال الري ليدخل طبرستان من هذه الجهة ، وكان عبد الله بن طاهر قد أنهذ همه الحسن بن الحسين في جيش كثيف الدفاع عن جرجان ، كا وجه حيان بن جبله في أربعة آلاف إلى قومس (1) وأحدقت القوات العباسية بمازيار من كل جانب ، فعد مد مازيار إلى اصطناع أقصى وسائل التعذيب مع المعتقلين لاستصفاء أموالهم ، وعمد قائده سرخاستان إلى أن يدعم مركوه بقتل الاهالي المعروفين عيولهم نحو العرب والعباسيين ، فجمع منهم نحو هر ٢ فتي وقال لا تباهه من الأكرة : , ان الابناء هواهم مسع العرب والمسودة، و است آمن غدرهم و مكرهم ، وقد جمت أهدل الظنة بمن أخاف الحيثة ، فاقتلوهم لتأمنوا ، ولا يكون في عسكركم عن بخالف هوا ، هواكم (٧) » و في يه ي القناة .

وفى هذه الاثناء، طاق حرس شرخاستان بأهماله، وتآهروا مع قوانته الحسن ابن الحسين على أن يسهلوا لهم مهمة اقتحام السُّور ، ونصبوا العلم العباسي على السور في مسكر سرخاستان ، وبلغ سرخاستان الخبر فخرج هار با من حامه في غلالة ، وتمكن المسلون من الاستيلاء على معسكر سرخاستان ووقع أخوه

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ۱۰ س ۲۵۷ - ايت الأعير عج ٢ص٢ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) الطبرى » £ ۱۰ ، ۲۹۲ ،

عَشِرُ إِلَّهُ السَّارِ أَنَّا أَمَّا هُوَ قُقَدَ قَبِضَ غُلِّينَهُ أَمِّرٌ مِنْ عَلَمَامِهُ وَأَسْلُوهُ إِلَى اللَّمَسَنَّ بِنَّ أ الحسين فأمر بقتله(١) . ووجه برأسه إلى عبد اللهُ بن طَّاهْرٌ \* وَمُعْشَى هُوَيَمَنْتُهُ \* منخلسة المعجم عدين عزيمة مالياد عرما نشيق ولهد ولاستهداده وجلياته بالهان منة قوهنار ابن عم مازيار، فاستدم مسعاد بالدلين مم قوميار مأطليم علنهكانهات مرجديه ويدر الإفهرع كانديهم فيها على شق عمر العلاعة على المليفة ، عماميد وليه مهدة المنظع عن منطقة ممال طواستان الت كان عاد الداران ال قهلة قبلغ لللاعاد وهوريه وعواطمأن عازعان المرجسني للتطاقة المام وخية المكثرة مضاءة بو نعرعورة إسبالكها إذ وكل جايتها لله قدميار عام الكن قومها والمراهد علم والمساعلان في النفاع من هذه المناطقا، فكلقد المرسلتندن ليلسون المسان المسان على المضافة اليب دالمتال على اسلم الماذ بايد إذاه تعهديت العطاة العطسوة، وتوليه بالما للخاملة الطهلية القديدة برع إردار له عن المتعدان عد كا أعلنه وبحريه السكتب الدريان يتنادلها الافدين بوامازيارا ، فد مدم للسن بتنفيذ عكل ما طلبه مصنف الدالما عميله إلى الجبله ١٠ ، فرطى ، قومياو بدلك روواعدم، روما بيسلم فيه لم لجداله ، فتيبله جهشكة الجهدن ، عافى نفس للوقيت كالد المينان قديمير جهيشا لجار بة دوي أحد قواد مازيار ، فلم يشمر مازيار وهمو في قصره إلاوالخيل على بياچه بِمسهم به فأسرِم الحسن بن الحسين ، وأرسله إلى عبد الله بن طباهر والجرر خرسان الذي مهيره إلى المعتصمي. وذكروا أن عبد الله بن طساهم استجوب مازيار عن أمر الكتب التي أرسلها الافشين ألى ماز باريشجم ميها على الثورة ويؤمله في استرجاع دون المحوسية القديم، واعترف مازيار فأمر الكتب، فطلبت هذه الكتب فوجدت، فسهدها إلى الممتصم (٧) ؛ فلما ساله الممتصم عن السُّكُتُب لم يقر بها ، فأسر بضربه

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج أ أ أماننَ لَمَا عَانُ المِنْ الأَوْلِيرُ [ عَجُّ المَانُ ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ج ۱۰ ص ۳۶۱ - ابن الأنبر ، ج ۱۴ ش که ۵ ه

يهي المويف و فلجا ماجه صلبت بشته (لي جانب يا بك، وانهارت بذلك نيوم لل معيدكة بإيليد والجرمية،

أما الاهشين فكان المتصم قد أمر بالقيض عليه ويجبسه أقبل لسينزال بالأيار على الربيات : منها قيام منكجور أحد قرابته بإخفاء أموال في أذر بيجان عرب المهتصم وخروجه على الدولة ، ولسكن المعتصم نجح في إخماد حركته وسجنه وعندئذ اتهم الاهشين في أمره (۱) ؛ ومنهما أن الافشين تآمر على قتمل المعتصم بدس الدم له ، واتفى مسع بعض قادته على الفرار إلى بسلاد أرمينية ثم بلاد الحزر (۲) ؛ ومنها أن مازيار أقر على الافشين بأنه بمثه على الخروج والمصيان للاهب كانسوا اجتمعوا عليه ، ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والجوس ۲).

ثم عقد المستصم محاكمة للافشين فى قصره فى يوم ه ذى القمدة سنة ٢٧٥ بمحضور الوزير محمد بن عبد الملك الويات وأعيان الدولة، ووجهت إليه تهمة اتتامر على سلامة الدولة وانساله بمعماعة المازيارية، وتمسكه بالشوية (١)، وورسه الافشين فى كل اتهام بالشهود والادلة، واتضح من محضر المحاكمة ــ الذى سجله الطبرى كاملا (٥) ــ: أن الافشين كان يبغض العرب ويعمل على

<sup>(</sup>١) اليمنو بيرًا، س ٤٧٨ ــ الطبرَى س ٣٦٣ ــ أين الأثير ، ج ٦ ص ه ٦ ٠

<sup>(</sup>٧) الطبرى ، ج ١٠ س ٢٦٤ ومايليها ــ ابن الأثير ، ج ٢س١١٥ ـ

<sup>(</sup>٣) المسرون ، ج ٣ س ٤٧٣ .

<sup>(1)</sup> وذكروا في هذا الشأن أن الأفهين جله في أشروسنة مؤذناوإماما أقامامسجدا هناك، وأنه هثر عند، على كتاب مزين بالذهب والجوهروالديباج فيه كفريالله كااتهم بأكل اللحوم المحتونة غير المذبوحة ، وأن أهل أشروسنه كانوا يكتبون إليه «إلى إله الآلمة من عبد، فلان ، واتهم أيضا بأنه فير مختتن ، وهذه أدلة على أنه من الحرمية ( واجع ابن الأثير ، ع ٢ س ١٣ ه وما يليها ) .

<sup>(</sup>۰) الطبرى ، ۱۰ س ۲۳۰ ، ۳۹۱ ،

إذا لتهم، وأن إسلامه كان سطحيا مظهريا، وأنه كان يبطن الحرمية أو البوذية. إذ عثر عنده على أصنام زهموا أنها كانت تحمل معه (۱) وأمر المعتصم بحبسه ولمامات في سجنه أحرقت جثته.

وهكذا أسدل الستار على ذيول حركة دينية سياسية هـدامة كادت تقضى على كيان الدولة المباسية .

<sup>(1)</sup> Hunges ) 7 m + 1 m

## و*لفصى وبروبتغ* السيامة الخارجية للدولة العباسية

كان العالم الإسلام علما كبيرا يمتسد وسط العالمين الشرقى والغربى، ويحيط بالعالم الإسلام شعب الروم فى آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا الجنوبية ، ثم الغرنج فى إيطاليا اشهالية وفرنسا، ثم افترك والعبينيون على حسدوده الشهالية والشرقية ، ثم الهنود على حدوده الجنربية الشرقية . وقسد اتصل العباسيون بجيرانهم جميعا (1) اتصال حلف على أساس اتفاقات ومعاهدامه، أو اتصال حرب سرب مع الروم وأحيانا مسم الهياطلة الترك سر تنقطع من حين إلى حين بعد هدنات قصيرة يقادون فيها أسراه ، ثم كانت هذه الحرب لا تمنع بعد ذلك من الاتصال السلمى ، فكانت الشجارات تسير بين البلاد المتحاربة بين الموب والروم في آسيا الصغرى ، و بين أهل الاندلس والفرنجة .

و السياسة الخارجية لأى دولة مى العامل الاساسى الذى يؤثر على كيانها ، فهى أقوى من السياسة الداخلية ، والامثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . فسياسة

(١) في المصر الداهي الأول تحتل السياسة المارسية المبدأسية مسكانا بأورة في ظمل سلام إسلامي ساعد على تسرب حضارى واسع النطاق من الحند والسين وبلاد ماوراءالنهر بل ومن البونان والنرب الأوربي ، وكان لذاك القسرب أثر الكبير في تشكيل المضارة الإسلامية بإذ اقتبس العرب من الثقافات اليونانية والحندية والسينية والفارسية عناصر هامة كان لها فضايا في الازدهار الذي أسا بعه المضارة الإسلامية في المصرالمباسي . كذلك ساعد السلام الإسلامي والاحتسكاك الدلمي بين المسلمين وشموب آسيا الوسطي من جهة والهموب المجاورة لهم في المعان الغربي على انتشار البهارة وظهورا واليء الإسلامية الآسيوية كالرسمة وسيراف وعدن ، و تكدس الأسواق الإسلامية بمتاجر الفرق والفرب .

دولة الرسول في المدينة خارسيا من الني التاسيد الموسيد الجزيرة المربية وأشأت النظام التيوي المربز في الكرياب الكرياب بياسة هم المخارسية في العتوج هي العامل الأول في تشكيل الدولة العربية ، كا أن تبسات الأمويين في مركز للخلافة بمنظم الموايلة مركز والمحلافة بمنظم المنابلة من المشيقة إلى المنابئة المرابلة المرابلة المنابلة المنابئة المرابلة المنابلة المنابئة المرابلة والى الانتسال المتوالية المقالجون والانتال في الله والمنابلة المنابلة المنابلة

وبنت سقوط الدولة الاموية أمع المثلة الجنيش المجتز تعلى وإغاده مسطيته على يد الاسرة الأمراطؤرية المروقة بألايسؤراية ويتكاد المؤرخ يزجع إراجها مستوط الدرلة الأمرية المروقة بألايسؤراية النا المروقة المؤرث المرافق حرب الروم المن أم المرافق الموالة الموالة المؤرثة المؤرثة الموالة الموالة الموالة الموالة على المرافق المرافقة الموالة على المرافقة المارجية المرافقة على الماركة المارجية الموالية مستشرة في النازية حق التمار المدين المالكونة المالكونية الما

## مسياسة الدرالة العباسية مريجان اتها الاسلامية في المقرب والمشرق

4. 1 }

## سنياسة التُولة الفياشيّة لهم الأموّيين في الاقدالس

مهم الأمير عبُد الرحن بن مَمَـارَيِّه في الإَّفلات منَّ أيْدَى العَبالسِّينُ رغم المحاولاتُ المُدَّوَدُهُ أَلَقَ قام مِهَا مُوَلَّاءً لأَفْتَنَاصِهُ، وأَسْتَطَاعُ أَنْ يَصَلَّ سَلْيًا إِلَى كورة فلسطين ، وهناك الثقى بعلام بدر ويسالم أنبي تُشخَّاع عَلَامُ شَمَّيْهُمَّةُ ۖ لَا يُعْرِيُّهُ ال ولوكاناً أَلِحُمَلان [النيم المقة وشيئا من جو هز ٤ أو العلم الله مو مدم إلى مو مدم المتينة الها التحتى وطال إلى أوصر عاتم شار علمًا إلى بوقه ، فيقتع ميها حسيتر العديد ، تميم والحل عنها فأوغل في الهريطية وقر نواق قها عند من أهل بيهم، وكان باللي الكريكية والمتنزب مثله أيام مروان بن عند سنة ١٢٩٩ رجل بهرف لإسدالرائعين \* أَيْنَ خَدِيبُ الْقَهْرِي ، استقل بِولايته منذ أن قال مروبان وكُول بهِ مَنْ الملاحة بالقليمة. - الغيَّالَى التنفاخ والمنصور، و خاف عبدًا. حن بن حبيب من وجيره عبد المربطان - التَّرَصَاوَعَة بِنَ المَشْرِبِ وَخَالَقِ مِن تَشَاطِهِ السياسي وسعاد له ، الوَصِيرِ إلى مظلولواته المُوَّالْمُتَخَلَّصُ مِنْهُ وَكَانَ عَبِدُ الرَّحْنَ بِنَ مَمَاوَيَهِ فِي الوَّاقِعِ بَهِدَفِ لِليَّ تُكُوُّ لِيهِلِمَاوَةً "أَمْوِية فِي المنربِ أَوِ الْأندلس تكونُ استمرازُ اللَّدُولَةِ الْأَمُولِيَّةِ فِي المُشْرَنُ المُقد : كان شأيا طموحاً ، في العشرين من حمره و يتخولن حماسة لويقيمس لمنلاق إسلهام مذه الدولة في الغرب ، وكان يدفعه إلى ذلك ويجدد عزمه مازعموم من نبومة مسلمة بن عبد الملك له وهو ابن عشر سنواجه

<sup>(</sup>١) المعرى ، نفح الطيب من عهمو إلأنه لين الديمايي. بانتك معمد ١

وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش في أرض المفرب طريدا شربداً، واحتمل آلام الفرار والاختفاء بدون ضعف أو استسلام ، واستقر به المطاف أخيرا عند أخواله من قبيلة نفزة وكانت تقيم قريبا من سبته (۱) معبرالابدلس. وكانت الابدلس وقتث تموج بالفوض والاضطراب بسنب الفتن والعصبيات والقبلية ، وهنا لاحت لمبدالرحن بن معاوية بارقة من الامل ، فلابد له وهو سليل خلفاء في أمية العظام أن يجد لنفسه وسط هذا الصراع بجالا يجسدد فيه دولة أجداده، وتملكه هذا الامل تملكا شديدا ، وشرع في استغلال هذا الوضع لمملحته ، فبدأ من جديد بحاولاته التي أخفقت في المغرب .

واتصل وهو بالمغرب بموالى المروانية ما الموالين لبنى أميسة في الآندلس هن طرين مولاه بهدر، وبفضل هؤلاء الروانية استطاع أن يعتمد على العصبية الميمنية الموتورة من المضرية والتيسية كما سبق أن أسلفنا القول، وكان اليمنية يتلممهون للثأر من المضرية الذين أطاحوا بسلطانهم، فلما عصرض عليهم بدر مولى هبد الرحمن الأموى رغبة مولاه في دخسول الاندلس بشرط أن تساعده اليمنية وتذمره رحبوا به ترجيبا بالغا (٢)، وما إن وصلت هسده الانبساء الطيبة إلى عبد الرحمن حتى بادر بركوب البحر إلى الاندلس فدخلها في آخسر ربيع الشانى سنة ١٢٨ هـ (٢) ( ٥٧٥ م ) ولذلك سمى بالداخل سواستقبله موالى المروانية استقبالا حافلا أساء ماعاناه من آلام ونشريد، وأقبل اليمنية إليه من كور الاندلس، واستطاع عبد الرحمن بفضل المعينه وذكائه أن يقتحم

<sup>(</sup>١) حسين مؤلس ، قجر الأندلس ، ص ٩٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد المزيز سالم ، تاريخ المــلمين وآ ثارهم في الأندلس ، ص ١٧٩ ــ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أغبار بموعة في تاريخ الأندلس ، ص ٧٠ .

وحده من أمراء بنى أمية المشردين هدده البسلاد فى وقاعه نشبت فيه الإحن بين المصببة اليمينسة والمضرية ، فأصفت اليمنية على أمره وآزرته ، وبايعه كثير من جند الاندلس وتوافت إليه جنود الامصار ، وتضخم عدد أنصاره ، واستال قلوب الناس بحسن سياسته حتى انقاد له كل أبى وأطباعه كل عصى ، واستطاع أن يزم والى الاندلس يومئذ يوسف بن عبيد الرحمن الفهسرى ومن المتعد عليهم من القيسية بوعامة الصمهل بن حاتم بن ذى الجوشن فى موقعة المسارة التى جرعف ظاهر قرطبة فى ١٠ ذى الحجة سنة ١٣٨ هد . وتمتبر هذه الواقمة أخمت موقعة مرج واهط التى وقمت فى أرض الشمام فى سنة ١٢ هد . وبانتصار عبد الرحن، تجددت دولة بنى أهيمة فى الاندلس ، إذ دخمسل قصر وبانتصار عبد الرحن، تجددت دولة بنى أهيمة فى الاندلس ، إذ دخمسل قصر قرطبة دخول الابطال وأصبح أمير الاندلس بنهر منازع (١) .

وشهدت الاندلس في بداية عبد الرحن الداخل صراعا متواسلا بين الامير الاموى ربين خصومه السياسيين والثائرين عليه من القيسيسة او تورين واليمينة الذين انقلبوا عليه ، ولكن عبد الرحن الداخل انتصر على أعدداله ومناوئيه يفضل دهائه وقوة شكيده ومعناء عزمه ، كل ذلك بدون أن يتراخى عن تجديد ماطمس لمني أمية في الشرق من معالم الخلافة ، فشيد الدور ، وأقام القصور وبني المسجد بقوطبة وحصن المدينة بسور يدور حولما . وإليه يرجع المنشل الاعظم في تمصير قرطبة وتجميلها ، وتنظيم شؤون الإدارة والحكم فيها ؛ ويشير ابن حيان إلى ارتقاء الاندلس في عهده من مجرد ولاية تابعة للخلافة في المشرق إلى مصاف الدول السكيرى ، وإلى التطور الكبير الذي طرأ على شؤون

<sup>(</sup>۱) راجع التفاصيل في تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، س ۱۸۴ ــ ۱۹۳ ؛ ولتفس المؤلف: قرطبة حاضرة الحلافة بالأندلس ، ج ۱ بيروت ۱۹۷۱ ، س. ۹

ولنكن أبا بغلف المنصورة ما يقدكه بهنا يهذه الإمادة الهيسمي سعيد بعثيثا على المعلمه وإسقاطه و تعويل الاندلين ولى ولا يقاعبا مية .. فقل سنة بده المحبسو ولي المناهد والمعاسين المو السلاء بن بعث اليطسي ، عبر البار من المناهد والمعاسين المو السلاء بن بعث اليطسي ، عبر البار من أفر بعثيث اليطسي ، عبر البار المنسسول المن أفر بعثيث الاند ودعا الاند ودعا الاند ودعا الاند ولا الاند المناه المناهد وكان المناهد وراد الاندالي بنجل ولواء ، فاجتمع على المناه الاندالي المناهد الرحن بالاندالي واعلى المناهد الرحن بالاندالي المناهد الرحن بالاندالي واعلى المناهد الرحن بالاندالي المناهد الرحن بالاندالي المناهد المناهد الرحن بالاندالي المناهد المناهد الرحن بالاندالي المناهد المناهد المناهد الرحن بالاندالي المناهد ا

<sup>(</sup>۱) المقرى ، ج ، س ۳۱۰ .

<sup>(</sup>۲) أَبَى القوطَيَّةِ ، كَارَيْجَ الْمُتَتَاحِ الأَلْمَدَلِسِ ، مِنْ ٣٣ لِـُـالْخَارِ بَحْوَعَةَ ، مَنْ ١٠٢ سـ ابن مِنْارَى المُراَكُمِّيْ مُرْجَ ٣ مِنْ لا تُونَ الاَتَبَرِّ اللهُ لِمَا مُنْ هُ٧٥٪.

الكخص جماعات الميلمقية الع عقديط الغلزم على التيخلض من لمجزر حاوية ويبدف أن الملاء بن مبيرة احتار خالوقهم المناسب القمقال. على صلة عبند الرحن الفتيقية إ فقد كانت الشورات تهمتاح الاندلس فئي شهاللموجانوبهم ويكان الاسبين مشغويلا وقبتد بإخراد إجدى ثورات القيسية عدينة طليطاني وعلم وهو يقسم الحصار على مده المدينة بهورية السلام وانضلم الثورات المه ، فحرج لمواجمة العلام ، وإليكن البيلاء يرجه إليه وجمها كشنة الماط الداخا إلى التحسن في قرمورنة الواقعة يالة سم من إشهيلية، وتعهين عهد المهامن الداخل بقرمونة ببع مواليه و: قايته رجاله ، وقدم الفلام ، و نازله بقرمونة ، وحاصره مها ما يقرمون مِن شِهْدٍ مِن حَتَّى سَاءَتُهُ حَالِمَهُ ، وَيُقَدَّتُ مَوْوَيْهُهُ وَدُبِ البِّيأْسُ بِرَجَالُهُ ،وكَذَّلْكُ أتخليل عن الملاء أكثر أبنصياره لطبول الحجيبان، وأدرك عبد الرحمن أن هليه هي فرصته للانقضاض على عــكر العلاء وكان لاب له أن يغامر بكل شيء ، فجمح قواله ( وكانو الايهجاد زون السبعانة ) وأمر بنار فأوقدت عند باب إشهبيلية من أبواب مدينة قرمونية ، ثم أجر بإغاد السيوف فطرحت في النسار وقال لهم تاه الجريبورا ميمي لهذه الجويم حروج من لا يجدث نفسه والرجوع، (١) ومهل بسيفه في مقدمة أصحابة وأندفيم منهرال، المدينة وخاسه كساة رجاله، وانقضوا على جيش العلام فما قرة شر ممزق ، حتى بلغ عهــــدد القتلي منه سبعة T لاق (٢) ، وسقط العملاء تفسه صريماً ، فأمر عبد الرحمن ، مبيالنــة منه في الْسخورية من خصمه المتُصورَ ، أن يبعث رأس المُلاء إليه فأخذ رأس العملاء، وصيره والفه في السجل واللواء، ووضعه في سفط، وبعث به مع رجل من أهل قرطبة كأن قاصدا مكة لاداء الحج ، وأمره أن يضم السفط في مكة أمام سرادق

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، أأشأن المغرب ، خ ۲ س ۷۷

<sup>(</sup>۲) المفرى ، نعخ الطيب ، ج ١ س ٣١١ .

المنصور الذى كان يحج هذا العام، ففعل القرطي ما أمره به الأمير، فلسا نظر إليه المنصور ارتاع، وقال: . إنا لله، عرضنا بهذا المسكين للقتل، الحد لله الذى جعل البحر بيننا و بين هذا الشيطان ، (١).

وقد شهد له أبو يومنم المنصور بقوة الحييلة وشدة البأس وسول المراس، فيذكروا أنه قال يوما لبعض جلسائه: وأخبرون من صفر قريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين [يقصدونه هو] الذي راض الملوك، وسكن الولازل، وأياد الإعداء، وحمم الآدواء، قال: ما قلتم شيئا، قالوا: فمساوية، قال: لآ. قالوا: فمبد الملك بن مروان. قال: ما قلتم شيئا، قالوا: يا أمير المؤمنين، فن هو؟ قال: صقر قريش عبد الرحن بن مماوية الذي عبر البحسر، وقطم التفرر، ودخل بلدا أعجميا منفردا بنفسه، فصر الإمصار، وجند الإجساد، ودون الدواوين، وأقام ملكا عظيا بعد انقطاعه محسن تدبيره، وشدة شكيمته، يودن الدواوين، وأقام ملكا عظيا بعد انقطاعه محسن تدبيره، وعبد الملك ودون الدواوين، وأمير المؤمنين بطلب عرقه، واجتماع شيعته، وعبد الملك منفرد بنفسه، موايد برأيه، مستصحب لعزمه، وطد الحسلافة بالأندلس، وأفتت الشنور، وقتل المارقين، فأذل الجبابرة الثائرين. فقال الجيم : صدقت والله يا أمير المؤمنين (۲)،

وفى خلافة المهدى العباسى ، بدأت الدولة العباسية من جديد فكرة القضاء على إمارة عبد الرحمن الداخل فى الانداس ، واستفادت الدولة العباسية همذه المرة من التجربة الاولى الفاشلة ، فلم تبعث داعية من دعاتها هذه المسرة ، ولاجيشا

<sup>(</sup>۱) این القوطیة ، ص ۳۴ ــاین عذاری ، ج ۲ ص ۷۸ ـ

<sup>(</sup>۲) این عذاری کے ۲ س ۸۸ - ۸۹ ؛ اللری ، ج ۱ س ۳۱۰

من أفريقية لغزو الاندلس، وإنما اعتمد المهدى على الدهاء والدس، فقد انفق المهدى مع به عنس ثوار الاندلس من العرب المعارضين للوجود الاهوى على أن يعلنوا ثلاث ثورات في آنواحد في الداخل، فينتهز شارلمان بن ببين القصيرملك الفرئمة الذي كانت تربطه بالخليفة المبساسي هلاقات ودية الفرصة وينزو الاندلس، ويسقط النظام الاموى.

أما الثوار العرب الذين اعتمد عليهم في الأندلس فهم :

ا حبد الرحن بن حبيب الفهرى الصقلي، وسمى بالصقلي لانه كان الحريلاأشقر أزرق أسر (١)، وقد ثار (بن حبيب بتدمير في سنة ١٦٢ هـ.

ب سليان بن يقظان الاعرابي والى برشلولة ، وثار معه بسرة سعلة حدين
 ابن محمى الانصارى من ولد سعد بن عبادة .

الرماحس بن عبد المزيز الكنانى ، والى الجزيرة الحضراء ، وقد ثار صنة ١٦٤ هـ .

ولم يكن شالمان يرهد فى المثلاك الاندلس ، فقد كان قد فرغ من حسرويه فى أوروبا ، وضم إليه لمبسمارديا وسكسونها وبافاريا ، والمقد لملكه حتى الدانوب (٢).

وكان قارلة (شارلمان) يحلم بطرد المسلمين من الأندلس (٣)، ويطمسع في ضم علكة القوط القديمة إلى إمىراطوريهته .

<sup>(</sup>۱) أخبار بموعة ، س ۱۱۰ ـ ابن عذاری ، ج ۲ س ۸۳ .

Levi - Provencal, Histoire de l'Espagne Musulmane, (1) Leiden 1950, T. I. P. 120.

<sup>(</sup>٣) في رؤيا رآه شارلمان ناداه القديس جيدس قائلا: إن جنهانه الذي لايعرفه ==

رسه بيدو أن المؤامرة ديرت بعلم المهدى وموافقته ، وليس أدل على ذلك من القهام الرماحي المراجع ا

ويدا عبد الرحمن بن حبيب الفهرى الصقلي بالعبور إلى أفريقية ، ثم عاد يحييش كبير من البربر تمول به فى مدينة تدمير ، و بادر بمكاتبة سليان بن يقظان بالمدخول فى أمره ومحازية عبد الرحمن الامنوى والدعاء إلى ظاعة المهدى (٢) ، وكان سليان برشاؤنة ، فلم يحبه ، فاغتاظ عليه ، وقصد بلده فيمن أمسة أمر به البرس ، فهران المرب فلا تدمن . وكانت مهمة سليان بن يقطان البرس الأحران الزحم الى الرحمة المرب فرهسوا الاحران الورة من أحد المناصرين العرب فرهسوا الانداس فى نفس الوقت حتى يعجز عبد الرحن الداخل عن القضاء على البهورات بهمهما . ولكن البوار لم يقتضا عني المرب واختلفوا فى توقيت حركاتهم ، فلستطاع عبد الرحن الداخل على حدة .

فبدأ عبد الرحن بأخطرهم وهمو عبد الرحن بن حبيب الفهميري الصقلمي فسار إليه الأمين في المهدد والمدة ، وأحرق السفن تضييةًا عليه في المهرب (٣) ،

<sup>- 14</sup> m 1 m 2 m 2 m (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأنبرج ٦ س وه.

ر (۱) ابن عذاری ، کے ۲ س ۸۴ ۔ ابن الأنبر ، ج ٦ س ٨٠.

فهرب الصقلي إلى جبل منيع بناحبة بلنسية ، و من هناك أرسل إلى سليان بن يقظان ببرشلونة يدعوه إلى الدخول في أمره ويسأله أن يمده بممونته ، ولكن سليان إلى يجبه ، فامتمض الفهرى ، ولجأ عند رجـــل من البربر يقال له مشكار البربرى ، فاطمأن إليه الصقلي ، وكان عبد الرحمن الداخل قد أعلن أنه يبذل ألف دينار لمن يأتيه برأسه ، فاغتاله مشكار طمعا في المكافأة وأتى برأسه ، وتم ذلك في أواخر سنة ١٦٢ ه (٧٧٨) (١) .

ثم صرف عبد الرحمن الداخل همه بمد ذلك لمقاتلة الرماحس، فأرسل إليه وزيره عبد الله بن خالد على رأس جيش، باغته بالحجوم على قصره في الجزيرة الخضراء، ففر الرماحس على مرحكب جاز به البحر، حتى قدم إلى الخليفة العباسي .

وأما سليان الاعرابي، فقد ثار بسر قسطة ، وثار معه حسين برب يحيى الانصارى ، في أواخر سنة ٢٠٩٢ ه ، فبعث إليها ابن معاوية قائده ثعلبة بنعبيد الجدامى في عسكر كثيف ، فقاتلها ثعلبة قتالا عنيفا ، وعاد يوما إلى مخيمه ، فاغتنم سليان غرته ، فهخرج عليه وأسره ، فتفرق هسكره ، وعمل على الإقادة من أسيره ، فترك على سرقسطة صاحبه حسين بن يحيى الانصارى ومضى هو وأسيره إلى إفرنجة حيث قابل شارلمان وسلمه ثعلبة وجرضه على دخول الاندلس(٢) .

(Lévi - provençal ep, cit., p. 123)

<sup>(</sup>١) أخبار بحومة ، س ١١٧ ..

<sup>(</sup>۲) وبرى ليني بروفتسال أنه من الهيمل أن يكون سليمان قد توجه إلى إفرنجسة وفي سعيته أحد الحارجين من المرب على عبد الرحن بن مماوية وهو أبوتور ، وكان واليا على وشقة ، ويستند ليفي في ذلك على فترة من الحوليات الملكية لدولة الفرنجسة وتروى أن ملك الفرنجسة تلتي في سنة ٧٧٨ م ( ١٦٣ هـ) من أبي ثور ساحب وشقسة وابن الأعرابي ساحب برشلونة وجرندة هددا من الرهائن .

ويذكر ابن الآثير أن سليان , استدعى قارلة ملك الافرنج ، ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه ، فلما وصل إليه لم يصبح بيده غير تعلبة ، فأخذه ، وعاد إلى بلاده ، ومو يظن أنه يأخذ به عظيم القداء ، فأهمله عبد الرحمن مدة ، ثم وضع من طلبه من الفرنج ، فأطلقوه ، (۱) .

وأيا ما كان الآمر، فقد كان شارلمان ملتزما بالاتفاق المقدود بيئه وبين المهدى، ولهذا لم يتردد في السير إلى الاندلس ، فخسرج على رأس جيوشه في ربيع سنة ٧٧٨ م متجها نحو جبال البرتات (البرائس) ، فاجتازها إلى رنشفالة، وهو يمتقد وهاجم بغبلونه واستولى عليها ، ثم واصل زحفه إلى سرقسطة ، وهو يمتقد أنها ستفتح له أبوابها ، إذ كان سليان قد مهد السييل أمامه لدخولها . ويبدو أن حسين بن يحيي الانهاري طمع في الانفراد بولايتها، فأغلق أبوابها أمام جيوش شارلمان ، وأصم أذنيه عن توسلاته صاحبه سليان . وطال وقسوف شارلمان إمام المدينة عبئا حتى يئس من فتحهما ، وكانت قد وصلته أنباء مزءجة مؤداها قيام اضطرابات وفتن في بلاده ، فاضطر إلى رفع الحسمار عن المدينة ، وقفل عائدا إلى بلاده ، وقد أرغم سليان على التراجع معه لمجزه عن تحقيق ما وعده به من إدخاله المدينة .

انسحب شارلمان بحيشه إلى غالة ، ولما بلغ بنبلونة سحب حاميتها الفرنجية و هدم أسوار المدينة ، و الكن عبد الرحن الداخل لم يتركه يرحل في سلام ، فقد أثار عليه قبائل البشكنس (۲) ، وكانوا ينقمون على شارلمان تخريبه عاصمتهم بنبلونة ، فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو يُعتاز أحسد دروب شعاب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، يه ٦ س ٦٤.

<sup>(</sup>۲) أخبار بحومة ، ص ۱۱۵ .

ر نشفالة وأمطروها وابلا من السهام وكتل الحجارة حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء مبرما، وقتل في رنشفالة عدد كبهر من أعظم قدواده نذكر منهم إيجمهار Boland وأنسيلم Anselme كا قتل صفيه وأعظم قواده رولان Roland، فحزن شار لمان لقتله، وكان مصرعه موضوع أنشودة من شعر الملاحم القراسي تعرف بأنشودة رولان.

وفى أثناء المعركة ممكن ولدا سليان الاعرابي من تخليصه، ورجما به إلى سرقسطة. وهسكذا انتصر الامير عبد الرحن على المتآسرين عليه، واضطر شارلمان إلى مهادنته ليتفسرغ لمشاكله الداخلية، وفي ذلك يقول المقسرى: ووخاطب عبد الرحن قارلة (أى شارلمان ) ملك الإفرنج، وكان من طنساة الإفرنج، يعد أن تمرس به مدة، فأصا به صلب المكسر، تام الرجولية، فال ممه المنارلمان إلى المداراة، ودعاء إلى المصاهرة والسلم، فأجا به السلم ولم تم المصاهرة، (أى شارلمان إلى المداراة، ودعاء إلى المصاهرة والسلم، فأجا به السلم ولم لم يقم بأى مغامرة أخرى في أسبانيا منذ حملته الفاشلة التي قام بهسا في سنة ١٩٧٧ من يسط متى سقوط برشلونة في سنة ١٩٨١، وأيقن شارلمان أنه ان يتمكن من بسط نفوذه على الاندلس طالما لايرتكن في أسبانيا نفسها على قوى مناوئه للاميد الأموى، كا وضح لديه استخالة تنلبه على الإسلام في أسبانيا ما لم يؤمن بلاد الفرنجة والغرب المسيحى، ولذلك حمد في نفس السنة التي رجع فيها إلى بلاده من حملته الفاشلة إلى عم مقاطعة أقطانية إلى علكته بقصد مراقبة نشاط أمراء من حملته الفاشلة إلى عم مقاطعة أقطانية إلى علكته بقصد مراقبة نشاط أمراء الاندلس الموالين لقرطبة أو الخارجين عن طاعتها على مخدوم البرائس، أو

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ۱ س ۳۱۰ .

<sup>|</sup> évi = provençal, op: cis., t. I, p. 121 (7)

الحد من هذا النشاط. ومنح شارلمان هذه المملكة الكارولنجية إلى ابنه لويس الذى سمى فيا بعد باسم لويس التق ، وتألفت من المملكة الكارولنجية ومملكتي غسقونية وسبتمانية جبهة قوية تواجه أملاك المسلمين في أسبانيا ، وقد أثمرت هذه السياسة الواقعية ، إذ سلم أهالي جسرندة مدينتهم في سنة ٧٨٥ م إلى ممثلي السلطات الفرنجية ، وتبع ضياع جرندة سقوط مدينة برشلونة في يد الفرنجية سنة ٨٠١ .

وبينها كان جيش شارلمان يتراجسع عن سرقسطة كان جيش عبد الرحمن الداخل يتأهب للسير تحموها للقضاء على سليان الاعرابي وصاحبه الانصارى، وقبل أن يعمل الداخل إلى سرقسطة أوعز حسين بن يحيي الانصارى إلى أحد أتباعه بقتل الاعرابي في المسجد سنة ١٦٤ ه (٥٨٠م) حتى ينفرد بحكم سرقسطة، ولكن عبد الرحمن الداخل حاصر المدينة ودخلها .

وهكذا فشامعه المؤامرة الدولية الكبرى التي دبرها المهدى بالاتفاق مع ثوار الاندلس وشارنان ، ولكن سلسلة المؤامرات العباسية لم تنته بعد ، واستمرت في عهد خالفاء عبد الرحن الداخل عمثلة في تأييد الاغالبة للسلاولة العباسية للمواتبة أوريقيلة لموار الاندلس الناقين على أمرائها ، وعلى الاخص التاثر همر بن مقصون الحارج على الامير الاموى عبد الله (٧٧٥ لله مو وأولاده وكان ابن مقصون يطمع في الاستيلاء على الاندلس كلها وولايتها هو وأولاده من بعده بدلا من بني أمية ، بدليل أنه أظهر الميل إلى الدعوة العباسية وكاتب ابن الاغلب أمير افريقية، ولكن هذه المحاولة فشلت كسا بقاتها، وفقد العباسيون الامل نهائيا في إسقاط الحكم الاموى بالاندلس .

(Y)

# سيأسة النولة العباسية مع دويلات المفرب الاسلأمي

### أ \_ موقف المباسيين من الخوارج في المفرب:

ذكرنا من قبل أن عبدالرحمن بن حبيب استقل بأفريقية في خلافةالمنصور. وسبب استقلاله عن المباسيين أنه لما سقطت الدولة الأموية أعلن عبد الرحمن ابن حبيب دخوله في طاعة السقاح، فلما توفي السفاح وبويع لأن جعفرالمنصور بالخلافة أقر عبد الرحمن بن حبيب على ولاية أفريقسة ، وأرسل إليه خامسة سوداء، وهو أول سواد دخل المنرب ، ثم كتب إلى عبد الرحن يدعوه إلى الطاعة فأجايه ودعا له وأهداء يمض الهدايا ، وكتب إلى المنصور يتهامن طلب سي أو مال لان أفريقيــة أصبحت في عهــده إسلامية كلهــا ، فنضب المنصور وكتب يتهدده . فلما وصل كتاب المنصور جميع عبد الرحن الناس للصلاة شم صعد المنبر وأخذ يسب أبا جعفر ويقول: ﴿ إِنَّ ظَنْنُتُ أَنْ هَذَا الْحَاسُ بِدَّعُو إِلَى ألحْق ويقوم به حتى تبين لى خلاف ما يايعته عليه من إقامة المدل، وإنى الآن قد بتخريقه، (١) . ولكن أنصار الدولة المباسية تآمروا على قتله وتنصيب أخيه إلياس مكانه وإعادة الدعوة لأنى جمفسر . ويبدو أن عبد الرحمن أحس يشيء من تلك المؤامرة ، فو لي أخاء إلياس على تونسُ ، فأتاء إلياس لبوذعه قبل أن يرحل إلى مقر عمله ثم قتله ، ففر حديب بن عبد الرحمن إلى عمه عسران خو 🏿 من إلياس ، واتفقا على محاربة إلياس ولكن إلياس انفق معها على أن يحكون لحبيب قفصة وقسطيلية ، ولعمران تو نس وصطفورة وباق أفريقية لإلياس ، وتم ذلك الاتفاق في سنة ١٣٨ .وكان إلياس يضمر السور بأخيه عمران ويسمي

<sup>(</sup>۱) این عذاری و ع۱ س ۷۲ و

الشخلص منه ، فندر به وقتله واسترجمه تو نس(۱) ، وبعث بطاعته إلى أب بعمفر المنصور مع وفد من العرب(۲) .

فاستمان حبيب بن عبد الرحمن بموالى أبيهوزحف على القيروان واشتبك مع عمه إلياس فى قتال عنيف ، فلما أمسى حبيب أوقد الرا وأوهم عمه أنه يقيم ثم أسرى فدخل القيروان واستولى عليها (٢) ، وهناك كثرت جموعه ، وعاد إلياس إلى محاربته ، واكن أكثر جنده تمغلى عنه وانضموا إلى عسكر حبيب ، فطلب حبيب من عمه أن يخرج ليبارزه، ففعل محرجا أمام عسكره، فضر به حبيب ضربة أسقطته وحور راسه (٤) .

ونول أخوة إلياس بعد مصرعه بقبيلة ورفجومة وكانوا من هلاة المتوارج الصفرية، فطلب حبيب من عاصم بن جميسل امير ورفجومة أن يرد أهمامه، ولكن عاصم نصرهم، فرحف إليه حبيب واشتبك معه في موقعة انتهت بهزيمة حبيب، فتراجع إلى قابس، وقوى أمر ورفجومة ،وكان عاصم زعيمهم كاهنا ادعى النبوة والكهانة وبدل الدين وأزاد الصلاة وحرف في الآذان. فلما رأى أهل القيروان تغلب عاصم على أميرهم حبيب، كتبوا إلى عاصم يدءونه الولاية عليهم على أن يدءو لا بي جعفر المنصور، فرحف عاصم بجموع صنخمة من عليهم على أن يدءو لا بي جعفر المنصور، فرحف عاصم بجموع صنخمة من السربر ومن انضم إليهم من السرب إلى القيروان، فبخاف قاضى القيروان من

<sup>(</sup>۱) ابن مذاری ، ج ۱ س ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، ج ٤ س ٢٠٩ – ابن الأثير ُ، ج . س ١٩١٤ .

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ، ج ۱ س ۷۹ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصد ، ج ١ س ٨٠ ــ ابن الأثير ، ج ه س ه ٣١ ــ ابن خلدوت ، ع م ص ٤٠٥ ــ ابن خلدوت ، ع م ص ٤٠٥ ــ السلاوي ، الاستقصا لأخبسار المنسرب الأقصى ، الدار البيضاء ٤٠٥ ــ ج ١ س ١٢١ .

ارتكاب ورقجومة المحارم إذا ما دخلت القيروان، فخرج مع ألف وجسل يقاتلون حتى الموت، فقتل ومعظم أصحابه، ودخل بربر ورفجومة القيروان، ف ذى الحجة سنة ١٢٨ فاستحلوا المحمارم وارتكبوا الكبائر، وربطوا دوابهم في جامع القيروان (١)، أما حبيب فقد فر إلى جبل أوراس فطارده عاصم ولشب القتال بينها، وانشى بسقوط عاصم قتيلا، وعاد حبيب إلى القدروان ليخرج عبد الملك بن أبى الجمد نائب عاصم منها، فهزمه عبد الملك وقتله فى المحرم سنة ١٤٠ (٢).

خضمت أفروتية لورفجومة المتطرفة التي ارتكب قبيلها الكثير من الفظائم فسفكوا دماء أهل القديروان وهتكوا الحربات وأساءوا إلى الإسلام . وكان إقليم طرابلس وكل سكان المغرب الاوسط (الجزائر) إباضية ، فبايعوا أبا الحنطاب عيد الاعلى بن السمح المسافري إماما عليهم في طوأ بلس سنة ١٤٠ أي بعد دخول الصغرية القيروان ، وكان تفوذه يمتد من خليج سبرت إلى قابس ، ولم يلبث سكان المغرب الاوسط من الإباضية أن انصووا تحت لواء أبى المنطاب وبايعوه بالإمامة، وعلى هذا النحو أصبحت إمامة الإباضية تضم إقليم طرا بلس وقساكبيرا من المغرب الاوسط (٣) ، وأصبح المغرب الإسلام كله بعد انقراض وقساكبيرا من المغرب الاوسط (٣) ، وأصبح المغرب الإسلام كله بعد انقراض

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، ج م س ۲۱۵ -

<sup>(</sup>۲) این الأثیر ، س ۳۱٦ ـ اس علماری ، ج ۱ س ۸۱ .

<sup>(</sup>٣) من المروف أن الخارجية غلبت على المغرب في مصر الدولة الأموية ، لهد استفل هدد من الحوارج استياء أهل المغرب من مظالم الأمويين وتشكيلهم بهم والسلوا بمبادئهم الفائمة على العدل والمساواة بين البربر مستغلين نزاع الهمينة والفيسية واشتغال الولاة بهدة العصبيات، ووجد دعاة الحوارج من العرب في المغرب أرضا خصبة لغرس تعاليمهم القائمة على المساواة بين المسلمين والتورة على الغالم ، ولكن البربر اختلقوا في مدى تقبلهم لهدد التعالى، فبربراالهم العمالي من المغرب الأشمى والأوسط تقبلوا المذهب الإباض المعدل، بيها حد

وولة بن حبيب الفهرى ف قبضــة الحوارج الإباضية والصفرية والمراطقة البرغواطيين في إقلم تامسنا (١) .

فلما استوات ورفجومة على القيروان سامت أهلم الظلم والمسف، وأسرفوا في إرتكاب المعاصى، ففر كثير من أهل القيروان إلى طرابلس لا الدين بحمى أبى الحطاب عبد الآعلى، وطالعوه بما ارتكبه الورفجوميون من الفساد واستباحة الأعراض وتدنيس المساجد، وكان عبد الآعلى عربيها من وجوه العرب الذين تقبلوا مبادى الحوارج على المذهب الإباضي المعقدل، فلما بلنه ذلك غضب وأنكر من ورفجومة سلوكها، فتحركت في نفسه عوامل النهدة على الإسلام، فاستنقر أنبساعه الإباضية، وشايمه بربر طرابس وفي مقدمتهم هوارة، وزحف مجموعه تحوالقيروان لتعلهيرها من دفس ورفجومة، وتحرير هوارة، وزحف من استبدادها وطنيانها. وما إن علم عبد الملك بن أبى الجمد أهل القيروان من استبدادها وطنيانها. وما إن علم عبد الملك بن أبى الجمد بدلك حتى خرج من القيروان، واشتبك العريقان بالقرب. من القيروان في بالمد

تست تقدل بربر القسم الجنوبي من المغرب الأقصى مدهب الصفرية المتطرف وكان النلاة وقد والحلام المسلام المسلام أو إسلام متبربر والمنتها البربرية وأول هن نصر الإباضية في المغرب سلمة بهن سعد في أوائل الفرن الثاني وعنه أخذ عبد الرحن بهن وستم الفارسي وعاصم السدراتي وأبو الخطاب عبد الأعلى الثاني وعنه أخذ عبد الرحن بهن وستم الفارسي وعاصم السدراتي وأبو الخطاب عبد الملك المن السميع، ثم أمان البربر ثورتهم على المرب بعد أن فشلوا في مقابلة هشام بن عبد الملك بدمشق ويشوا من الإسلاح وتجعوا في هزيمة المرب في موقعتسين حاسمتين : الأشمراف بعدمشق ويشوا من الإسلاح وتجعوا في هزيمة المرب في موقعتسين حاسمتين : الأشمراف المنسوب الإسلام ، ويقدورة على وادى سبحو ١٢٤ ه ( واجسع : عبد العزيز سالم ، المغسرب الإسلام ، م ٢٩٣ م) ويقدورة على وادى سبحو ١٢٤ ه ( واجسع : عبد العزيز سالم ،

<sup>(</sup>۱) كان زعيمهم طريف بن شممون قد شرع لهم نشريما مخالفا الإرلام ، فلما مات خلفه ابنه صالح ، فادعى أنه أنزل عليه قرآل الصفرية ، وزعم أنه المهدى الذى يكون فى آخر الزمان . ( راجع: ابن همذارى ، ج ۱ ص ۲۰ ، ۲۱ – ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، القسم الثالث ، تحقيق الحكنور أحد مختار العبادى ، ص ۱۸۱) .

صفر سئة ١٤١ هواشند القتال، ودارت الدائرة على عبدالملك، إذ خدله أهل القسسيروان، وانهزموا عنه، فأشخن فيهم عبد الآهلى، وهرمهم، وقتسل منهم أعدادا كبيرة، من بينهم عبد الملك نفسه، ودخسل عبد الآعلى القيروان (١). واستخلف عليها زميله في الكفاح عبد الرحمن بن رستم الفارسي أحد كبار علماء الإباضية، وهاد هو إلى طرا بلس استعدادا لملاقاة القوات المباسية التي سيرها الخليفة أبو جعفر المنصور لمقاتلته.

وكان قد وفد على أن جمفر المنصور بمض أجناد العرب وشيوخهم منهسم قاضى أفريقية عبد الرحمن بن أنهم يستصرخونه لإنقاذا فريقية من فسادور فجومة، كا وفد إليه أيضا جميل السدراتى أحد جنود عبد الاعلى الحارجين عليه، فولى المنصور عمد بن الاسمث الحزاهى على مصر وأفريقية، وسير من مصر جيشا من المسودة بقيادة أن الاحوص هر بن الاحوص المجلى لاسترجاع أفريقية؛ وكان ذلك هو السبب في عودة هبد الاعلى إلى طرابلس سريما بعد تغلبه على عبد الملك بن أن الجمد، فاشتبك عبد الاعلى مع القوات المباسية في بلدة سرت وهزمهم في سنسة ٢٤١ ه فعاد فلهم إلى مصر (٢). فعول المنصور عمد بن الاشعث عن ولاية مصر وولاه قيادة الجيوش إلى المغرب، وأقام مكانه على مصر حيد بن قحطبة. فخرج ابن الاشعث على رأس جيش كثيف عدته خسون الف مهاتل (٣) وكان في جملة عساكره عدد من كبار القواد المباسيين اذكر منهم

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ س ۸۳ - ابن الأثیر ، ج ۵ س ۳۱۷ - ابن حلدول ، ج ٤ ، ص ٤١٠ -- ابن حلدول ، ج ٤ ، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأاير ، ج ٥ س ٣١٧ حـ ابن خلدول ، ج ٤ ص ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثبر ، ج ، س ٣١٧ . وذكر ابن عذارى أن عدة جيفه بلنت ٢٠٠ ألف متاتل ( ج ١ س ٨٣) وهو رقم مبالع قيه بدليل أنه يذكر في موضح آخسر أنه خرج في أربعين ألفا عليم ٢٨ قالدا .

الأغلب بن سألم التميمى ( جد الأغالبة الذين سيستقلون بتونس ) والمحارب بن هلاله والمخارق بن غفار الطاق . وكان جيش عهد الأعلى يضم عسكرا من بربر زناتة وهوارة ، فغارقت القبيلتان ، واتهمت زناتة عبدالأعلى بميله إلى هوارة وعاباتها ، ففارقه جماعة كبيرة من الزناتيين ، في الوقت الذي أقبلت فيه جيوش السياسيين ، وعندما بلغ ابن الأشمث تمغلى الزناتيين عن عبد الأعلى قوى عزمه ، ثم إنه نظاهر بأن المنصور أمره بالمودة إلى مسر ، وتباطأ في سيده و تراجع بالفمل مسهة ثلاثة أيام ، يحيث إن جواسيس عبد الأعلى عادوا يخبرونه برجوعه إلى مصر ، فتفرق عنه كشير من أتباعه واطمأن الباقون ، فماد ابن برجوعه إلى مصر ، فتفرق عنه كشير من أتباعه واطمأن الباقون ، فماد ابن وهاجها ، فوضع العباسيون السيوف فيهم ، واشتد القتال ، وأسفر عن مصرع وهاجها ، فوضع العباسيون السيوف فيهم ، واشتد القتال ، وأسفر عن مصرع بالقرب من تووغا الواقعة إلى الشرق من طرابلس ومسراطه ، وأبدى فيها بالقرب من تووغا الواقعة إلى الشرق من طرابلس ومسراطه ، وأبدى فيها الإباضية رهم فلة أعدادهم وعدم (ستعدادهم القتال الكثير من ضروب الصحاعة والإقدام حتى استشهدوا جميا ، فاحتز ابن الأشمث رأس أني الخطاب وأرسله إلى المنصور .

وكان عبد الأعلى حد بعد أن علم بقرب وصول ابن الاشعث حد قد استنفر الإباضية للجهاد ، فلما انتصر ابن الاشعث على قواحه أبى الحطاب وقتله في عامة وجاله ظن أنه ضمن القضاء نهائها على الإباضية ، ولكنه فوجىء بوصول أبى هريرة الزنمائي أحدقادة أبى الحطاب في ١٦ ألفا من زناتة وغيرم (٢) جاءوا ملبين نداء أبي الخطاب ولكن بعد فوات الاوان ، فتلقام ابن الاشعث ومون صفوفهم،

<sup>(</sup>۱) ابن الأنهر، ج م س ۳۱۷.

<sup>(</sup>۲) این مذاری ه ج ۱ ص ۸۳ - این الأثیر ، ج ه ص ۴۱۷

وهزمهم فى ربيع الأول سنة ١٤٤. كذلك كان عبد الرحمن بن رسم قد تأهب لنجدة أبي الحطاب، فلما وصل إلى قابس قادما من القيروان بلغه ما انتهى إليه مصير صاحبه أبي الحظاب، فحمل ولده وخرج من القيروان ولحيق بإباضية المغرب الأوسط، فنزل فى قبيلة لماية البربرية لحلف كان بينه وبينه، قالتفوا حوله وبايموه بالإمامة، ورأى ابن رستم أن يقيم مدينة تكون قاهدة له فى المغرب الأوسط، فشرع فى بناء مدينة تاهرت فى سنة ١٤٤، وأتمها واستقم ما فى سنة ١٤٥،

وكان ابن رستم قد استخلف أحد اتباعه على القيروان، فاوثقه أهلها في الحديد وولوا على أنفسهم أحد شيوخ العرب ظل يقوم بأمرهم إلى أن وصل ابن الاشعث إلى القيروان ودخلها فى غرة جمادى الاولى من نفس السنة (٢) . ثم كتب ابن الاشعث بانتصاراته إلى المنصور، وأخذ يولى هماله على المفسرب، فأقام على طرابلس القائد المفارق بن غفار الطائى، كما ولى على طبنة والواب الاغلب بن سالم (٣) . وأخذ ابن الاشعث وهو مقيم بالقيروان يطهرأر ض ليبيا وتونس من الإباضية ، وفرض سطوته على البربر فأذعنوا له بالطاعة ، ولم يشأ ابن الاشعث أن يقاتل الإباضية فى المغرب الاوسط، واكثنى باستيلائه على أفريقية ، إذ كان العباشيون بحرصون على الاستفاظ بها فى أيديهم لتكون على أفريقية ، إذ كان العباشيون بحرصون على الاستفاظ بها فى أيديهم لتكون على أفريقية ، إذ كان العباشيون بحرصون على الاستفاظ بها فى أيديهم لتكون على أفريقية ، أذ كان العباشيون بحرصون على الاستفاظ بها فى أيديهم لتكون

<sup>(</sup>۱) السلاوي ، ج ۱ س ۱۳۸ ،

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ، ج ۱ س ۸۴ ۱

<sup>(</sup>٣) ابن ځلدول ، ج ٤ س ٤١١ ه

### ب ـ سياسة العباسيين في المفرب:

١ — أبوجمفر همر بن حفص المعروف بهسزار مرد : ولقب بهزارمرد ممنى ألف رجل بسبب شجاعته وشدة بأسه ، وتولى هزارمرد بأمر المنصور، وقد أبدى فى المعارك الق خاصها صد البربر الإباسية كثيراً من ضروب البسالة والإقدام حتى قتل فى ١٥ ذى الحجة من سنة ١٥٤ وهو يقاتلهم ؛ وكان سبب عاربته لهم أن المنصور اغتر بالنفوذ العبساسي فى أفريقية ، فتطلع إلى المشلاك المخسرب الاوسط ، فأمر هزارمرد بالتوجه إلى طبئة وتحصينها لتكون قاعدة العمليات العربية المقبلة صد عبد الرحن بن وستم . وأحس الخوارج بالخطس الدى يتهددهم ، فاتنى ابن وستم مع أنساره فى طرابلس وتلسان على محاربة العباميين ، في غياب هزارمرد عن القيروان ، وتمكنوا من إيقاع الهريمة بحيش العباميين ، في غياب هزارمرد عن القيروان ، وتمكنوا من إيقاع الهريمة بحيش

<sup>(</sup>١) ابن الأنبي ، ج ٥ ص ٢١٩ .

المباسيين فى القيروان وسحقوه ، ثم توجهت حسود الـبربر الحوارج إلى طبغة ، واشترك فيها أبو قرة الصفرى وعبد الرحمن بن رستم الإباضى وعاصم السدراتي وأبو حاتم يمتوب بن حبيب الإباضى ، ولكن على الرغم من قملة ما لدى هزار مرد من قوات فقد تمكن بفضل تأثير الاموال من تفريق كلمة البربر ، فانسحب الحوارج ، وعاد هزار مرد إلى القيروان لاستنقاذها، ولكنه سقط فتيلا في اشتباكه مع قوات أبى حاتم الإباضى (1) .

٧ - يزيد بن حاتم: كانمت أخبار الثورات التي أشعلها البربر في المغرب الآدنى قد وصلت إلى مسامع المنصور ، فبادر بتولية يزيد بن حاتم بن قبيصة ابن المهلب على المغرب وسيره في جيش عدته ستون ألفا (٧) . وعزم يزيد على القضاء على ثورة البربر الإباضية ، فالتقيمع قوات أبي حاتم ، وسقط نحو ٥٠ ألفا من رجاله صرعى ، وظل العباسيون يقتدلون الإباضية في جيسل تفوسة شهرا حتى سعقوهم . وكان يزيد من خيرة ولاة أفريقية ، فقضى على الثورات ومنبط البلاد وأمن الناس على مصاشهم وأموالهم ، وتوفى يزيد في رمصان سنة ١٧٠ في خلافة الرشيد (٢) .

٣ ــ روح بن حاتم بن قبيصة: في عهده ساد الهدوء في أفريةية ، فقد هادن هبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم يتاهرت ووادعه (١) ، ولم يطل عهده إذ توفي في القيروان في ٧٧ رمضان سنة ١٧٤ ه.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸۹ ــ ابن الأثير ج ، ص ۸۹ م

<sup>(</sup>٢) إين الأثير ، ج ه من ٦٠١ -- ابن خلدون ، ج ، من ١٤٠٠ -

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٠٢ --- ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٥ هـ -- ابن الحطيب ،
 أعمال الأعلام ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، ج ٤ مي ١٠٤ ۽

٤ - الفضل بن روح بن حاتم : ولاه الرشيد ولاية أفريقية في سنة المرود به الإنباري الشورات في البلاد ، وثار الجند بقيادة ابن الجارود المعروف بعبد ربه الانباري والتف حوله كشير من الساخطين على الفضل ، فسير الفضل إليهم جيشا هزمه ابن الجارود ، الذي أقبل بجاصر القيروان وتمكن من اقتحامها في جمادي الآخرة سنة ١٧٨ ، وقتل الفضل (١) .

و مرجمة بن أعين: لما يلغ الرشيسد مقتل الفضل بن روح وما أثارة ذلك من عوامل الفوضى والاضطراب في أفريقية ، ولى عليها هرجمة بن أعين (الذي سينامر فيها بعد ويسمى إلى اختراق السياج الحديدى الذي فرضه الفضل بن سهل على المأهون في أخراسان ، ويذهب ضحية شجاعته وعروبته الصادقة ) ، وأرسل الرشيد إلى ابن الجاور د الثائر يحيى بن هوسى ليستميل ابن الجارود حتى يعاود الطاعة قبل وصول هر ثمة . ونجح يحيى بز موسى في استهالة جند ابن الجارود الفرس وعلى رأسهم عجد بن الفارسى ، ولكن ابن الجارود قتسل محد ابن الفارسي وهسرم عسكره ، فستراجع يحيى بن هوسى إلى طرا بلس سيث ابن الفارسي وهسرم عسكره ، فستراجع يحيى بن هوسى إلى طرا بلس سيث نقوس أهلها ، وأقام على الزاب القائد إبراهيم بن الأغلب . وكان هر ثمة مولما بالبناء فأقام رباط المفستير سنة ، ١٨ و بني سور طرا بلس عما يلى البحر (٧). وفي سنة ، ١٨ ه قامت ثورة جديدة في البلاد ضمد هر ثمة ، وعلى الرغم من محماء في إبتاع المزعة بالثوار فقد كتب إلى الرشيد يطلب الاستمفاء

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ج ۱ س ۱۰٦ ـــ این الآبار ، الحسلة السیراء ، تحقیسق الدکتور حسین دؤنس ، الفامرة ۱۹۶۳ ، ج ۱ س ۷۷ -- این الآثیم ، ج ۲ س ۱۳۷ . (۲) این مذاری ، ج ۱ س ۱۱۰ -- این الآثیم ، چ ۲ س ۱۳۹ .

لكُثْرة مارآه في أفريقية من الاختلاف وتقلب أهواء جندها، فأمره الرشيد بالقدوم عليه ، فترك أفريقية في رمضان سنـــة ١٨١، واستعمله على فلسطين (١).

٦ - عمد بن مقاتل العكى: كان أخا المرشيد في الرضاع فاستعمله الرشيد على أفريقية بعد هر ثمة ، فقدم إليها في أول رمضان سنسة ١٨١ . ولم ينجح أبن مقاتل في تهدال نفوس المند بل على العند من ذلك أثار عليه كراهية الجنسد لسوء سيرته وقبيح ما يؤثر من أخيساوه ؛ من ذلك اقدامه على قتل البهلول بن راشد أحد أثمة البربر السكبار في الشريمة بسبب وعظه له ومعارضته له في تصرفاته لاسيا عند ما أمد البين نظيين في صقلية بالاسلمــة ؛ كذلك إساءته السيرة في الجمند وفي الرعية واقتطاعه أوزاق الجمند ، فتسبب في قيامهم هليه (٢) ، فثار عليه الجند استهجانا لتصرفاته ، ورحف أبوالجهم التمهمي عامله على تونس لدخول القيروان واشتبك مع ابن مقاتل تأنهزم الأخير، ودخل أور الجهم القيروان في رمضان سنة ١٨٣ ، فأمن المكي على دمه وماله ، فخرج المكي من القهدوان بعد أرب أمنه أبو الحميم ، وسار إلى طرا بالس ، فأدركه إبراهيم بن الأغلب التميدي من خروج بي الجهم على الوالي الشرعي ، فجمسع جيها من الزاب سيره إلى القيروان ، ودُخلها ، وكتب إلى بن مقاتل بطرا بلس يدعوه إلى دخول القهروان ، فماد ابن مقاتل ، وانزهج الناس لمودته ولاذوا بأني الجهم في تو نس . فلما استشعر أبوالجهم أن لديه فوة كافية ، عرم على مهاجمة القهروان، فتصدى له إبراهيم بن الأغلب، كانهزم أبوالجهم وانسحب إلى تو نس

<sup>(</sup>١) ابن الأنير، ج ٦ س ١٤١.

<sup>(</sup>۲) این مذاری و ۱ س ۱۱۱ - این الانیر وج ۲ س ۱۰۹ ب

وحاصره ابن الاغلب فاضطر إلى طلب الامان فأمنه، وسهره إلى بغداد، فأمر الرشيد بحبسه في المطبق (١) وأصبح ابن الاغلب رجل أفريقية القوى بمسد أن هزم أبا الجهم وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته، ولكن الجند والاهالي كانوا قد سنموا حكم ابن مقاتل وكرهوا استبداده، فاتصل جماعة من الجند والاهالي بابن الاغلب وطلبوا منه أن يتولي شؤونهم بدلا من ابن مقاتل، وحلوه على أن يكتب إلى الرشيد طالبا منه أن يقره على إمارة أفريقية، فكتب إليه في ذلك، يكتب إلى الرشيد طالبا منه أن يقره على إمارة أفريقية، فكتب إليه في ذلك، وأبلنه أنه مستمد في مقابل تمتمه بالإمارة أن يتغازل عن المائه ألف دينار التي كانت تبعثها حكومته كل عام همونة لافريقية بالإضافة إلى استمداده لإرسال أربعين ألف دينار إليه (أي إلى الحليفة) كل عام، فلما عرض الرشيد الامر ومقدرته الحربية في إخماد الثورات بالإضافة إلى شعبيته. فكتب له وحرمه ومقدرته الحربية في إخماد الثورات بالإضافة إلى شعبيته. فكتب له الرشيد عهدا بولاية أفريقية في جمادي الآخر سنة ١٨٤، ويسجل هذا الثاريخ قيام دولة بني الاغلب مستقلين استقلالا جزايا عن الحلافة (٢).

**#** • •

وشهد المفرب الإسلامى منذ أواخر القرن الثانى الهجرى قيسام دوبهلات مستقلة فى سائر أجزائه ، ففى المغرب الادنى بالقهروان قامت دولة الاغالبة ، وفى المغرب الاوسط بتاهرت قامت دولة الرستميين الحوارج الإباضية ، وفى المغرب الاقصى بفاس قامت دولة الادارسة الحسنيين ، وفى سجلاسة قامت دولة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٤ س ٤١٩ ..

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۹۳ - ابن الأثیر ، ٦ ص ۱۵۰ - ابن خلدول ، ج ٤ ص ۱۹۹ - السلاوی ، ج ١ ص ۱۳۰ ،

بنى المدرار الحوارج الصفرية ، وفى نكور والريف الغربي قامت دولة بنى صالح ابن منصور الحسيرى ، وفى شالة بتا سنا فامت دولة بنى صالح بن طريف البرغواطى الهراطقة . وجميع هذه العويلات كانت مستقلة عن الحلافة المباسية باستئناء دولة الآغالبة التي كانت ترتبط اسميا بالحسلافة العباسية . وعلى همذا الاساس يمكن التذبؤ بسياسة العولة العباسية فى المنسرب ، فهى سياسة عدائية بالنسبة للدويلات المستقلة الني قامت فيا وراء أفريقية . أما سياستها نحو دولة الأغالبة فكانت ودية ، لأن هذه الدولة كانت تدين بالولاء ابنى العباس . ساعد الرشيد على تأسيسها بمهد هنه، لتكون حاجزا بين البلاد الحاضمة للدولة العباسية والقوى غير السنية فى المغر بين الاوسط والاقصى خاصة قدوة الادارسة الذين والقوى غير السنية فى المغر بين الاوسط والاقصى خاصة قدوة الادارسة الذين كانوا يتطلمون إلى توحيد المغرب والمشرق الإسلاميين تحت قيادتهم (۱) ، فقد وجه إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الادارسة رسالة إلى المصريين يمكن أن فستنتج منها مدى إنصال الادارسة بأهل مصر (۲) .

<sup>(</sup>١) ابن المطيب ، أعمال الأعلام ، س ١٧ هامش رقم ٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المعدر .

<sup>(</sup>٣) أقتمت أحداث أفريقية المتوالية من ممارك خاسها العرب ضد المدفرية والإباضية وسن حركات المحرد والشنب التي قام بها الجند ، ومن فتن طاحئة متواسسات ، الرشيد بأل الفصل الفرب عن الدولة العاسية بات حقيقة واقعة ، وقد دفهه هذا الشعور بالواقع إلى قول ما عرضه عليه إيراهيم بن لأعلب عالى الزاب من قبل ابن مقسائل ، والقسام باستقسلال ولاية أفريقية استقلالا جزئيا عن الغلافة العباسية والاكسنقاء بتبعية إسمية لها مقابل معلم من المال يبعثه إلى الخليفة . هذا الوضع الجديد الذي واقل عليه الرشيد يق كدن لقب الإمارة الذي خلمه على بني الأغلب وإقرار كل خليقة عباسي عهذا القب

<sup>(</sup>Marçais, la Berberie musulmane et l'Orient au Moyen âge و Marçais, la Berberie musulmane et l'Orient au Moyen âge (Paris , 1946, p. 59) ولاشك أن الرشيد بإرساله عهد ولاية افريةية إلى ابن

الحضارة الإسلامية في البلاد التي خصمت لنفوذهـا أي في أفريقيــة وطراباس وصقلية ، كما أن أمراءها أقاموا المدن والقصور ، وشيدوا المساجد والحصون والاربطة ، وشجعوا الآداب والعلوم والفنون وحمى أصراء الاغالبة المشرق الادتى الإسلاى من خطر التغلغل الشيعي والحارجي، واعتطروا إلى الاصطدام عسكريا بالرستميين الحسوارج وبالدعاة الإسهاءلمية حينا آخس . وظلت دولة الأغلب على المدينة التي أسسها في سنة ١٨٥ جندوبي القيروان فسهاما العباسية إمانا في إظهار ولائه للعباسيين(١) ، وعلى مؤامرات إراهم بن الأغلب صد دولة الادارسة الفتية (٢) ، إلى أن تولى المأمور العباسي الحلافة ، وأرسل إلى زيادة الله بن إبراهم الأغلى ( ٢٠١ - ٢٧٣ ه ) التقليد بالإمارة ، فأخلص له زيادة الله حتى عندما توثب إبراهيم بن المهدى على الحسلافة ببغداد وتسمى بالمبارك(٢٠٢ ــ ٢٠٤ هـ)، فلما دخلالمأمون بغداد في سنة ٢٠٤ هـ وخلصت له الخلافة شكر له ذلك (٢) . ولـكن عندما كتب إليه المأمون يأمره بالدعاء لمبدالله بن طاهر على منابر أفريقية غضب غضبا شديدا وبعث مسم وسول الخليفة إليه كيسا به ألف دينسار مضروبة بأسهاء بني إدريس(١) ، وفي ذاك تهديد واضح للخليفة بخروج الأغالبةعلى المباسيين وانضامهم إلى الادارسة لو فكر المباسيون في مس استقلال بني الأغلب الذاتي .

كذلك ينمكس ولاء الاغالبة للمباسيين في قيمامهم بمحاربة البيرنطيين في

<sup>(</sup>١) ياتوت ، معجم البلدال ، مادر الماسية .

<sup>(</sup>٢) سنتعرض لذاك في حينه .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ، س ١٦

<sup>(</sup>٤) ابن خلدور ؟ ج ٤ ص ٢٢٦ - ابن المطيب ، س ١٧ .

صقلية مندذ سنة ٢٩٧ (١) ، وفى مساندة ابن حفصون الشائر على بنى أمية فى الاندلس . وسقطت درلة الاغالبة فى سنة ٢٩٦ هـ على يد أب عبد الله الشيمى داعى دعاة الشيعة الإسهاعيلية .

أما هولة الأدارسة فقد أسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على في المفرب الأقصى في و ايبل و ذلك في سنة ١٧٧ هـ أي بعد و مصرع الحسين ابن على بن الحسن و هزيمة أصحابه في موقعة فنح بمكة بثلاث سنوات . و كان إدريس قد اشترك في القتال مع الحسين بن على ، و نجم في الإفلات مع المهرومين من بني الحسن (٢) ، فاستتر بعض الوقت ، فلما ألح العباسيون في طلبه قصد إلى مصر مع مولاه راشد ، وساعده و اصنع مولى صالح بن المنصور – و كان يتشيع لعلى – على النسرار إلى المغرب ، فيقال إنه حمله على البريد إلى المغرب الأقصى هو وراشد ، فيتزلا بوليلي من أعمال طذجة (٢) في غرة ربيسع الأول سنة ١٧٧ ، فنزل على إسحق بن عبد الله الأور بى ، أسير قبيلة أور بة البربرية فأجاره و أكنه من أخال من نشر دعوته ، فأجاره و أكنه من الوسول – فتملقت آمالهم به واجتمعت عليه قبائل و نجم بقضل فصاحة لسانه و بلاغته في التأثير في نفوس البربر – خاصة بعد أن عرفوا قرابته من الرسول – فتملقت آمالهم به واجتمعت عليه قبائل

<sup>(</sup>۱) راجع فی ذالک : ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۲۰ - ابن الأثیر ، ج ۲ س ۳۳۳ و این الأثیر ، ج ۲ س ۳۳۳ و مایلیها - ابن خلدون ج ۲ س ۱۲۰ - 65 و این خلدون ج ۲ س ۱۲۰ - عبد الهزیز سالم ، المنرب: لإسلامی ۳ س ۳۸۰ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، ج ٦ س ٩٣ – ابن خلدول ج ٤ س ١٣ .

<sup>(</sup>۳) البكرى المنرب فى ذكر بلاد أفريتية والمنرب ، الجزائر ١٩١١ ،س ١٩٩ ... ابن الأثير ، ج ٦ س ٩٣ ــ المغرب الإسلامي ، س ٤٦٨ .

أوربة ومنيلة وصدينة ، وزناته ، وبايموه بالامامة ، وتحكن إدريس من تكوين جيش وجهه بادى و ذى بد إلى المنساطق التى تسكنهما قبائل على دين اليهودية والمجوسية وخاصة مناطق شالة وتادلا التى لم يكن الإسلام قد التشر فيها بعد (۱) . وبفضل غزواته وفتوحاته أمكنه أن يؤسس إمارة قوية بالمغرب الاقصى (۲) .

واتصل بالرشيد ما بلغه إدريس فى المغرب من دخول البربر فى طاعته وافتتاحه مدن المغرب الاقصى بسيفه ، وأبلغ بحزمه وقوته ، فعظم عليه الامر، وخاف أن يقضى الادارسة بفضل دعوتهم على النفوذ العباسي فى أفريقية وطرابلس ، كما خاف أن يمتد نفوذهم إلى مصر، ولاشك أن اصطناع إدريس ابن عبد الله لسياسة الغيزو المسلح فى نواحى تامسنا و تادلا و تلسان حكان يعبر عن رغبته فى التو ع ومد نفوذه على المغرب كله ، وكان لذلك صدى بعبر عن رغبته فى التو ع ومد نفوذه على المغرب كله ، وكان لذلك صدى عبيق فى المشرق الإسلامي ، وأصبح الخليفة تلقاعلى مصير المغرب ومصر ، يل إن صاحب كتاب الروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة على إن صاحب كتاب الروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس يذكر ان الرشيد أخبر بعزم إدريس «على غزو افريقية ، فخاف أن يعظم فاس فى أحدا إلىه ، لما يعلم من فضله و كماله ، رعبة الناس فى أحسل بيت

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، س ۱۹۲ — ابن خلدون ، ج ٤ س ٧٤ — الجز نامى ، كستاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، اعمره ألفريد بل ، الجزاار ١٩٢٧، ، ص ١٠ -

 <sup>(</sup>۲) لمزید من التفصیل واجع: لبنی بروفنسال ، الإسلام فی المنسرب والأندلس ه
 الرجة عبد العزیز سالم ، الفاهرة ۱۹۰۸ - والمنرب السكیر ، چ۲: المنرب الإرلامی
 لمید العزیز سالم ، س م ۲۶ س ۱۹۰۸ -

النبي م لي انه علية وسلم ، فاغتم لذلك عُما شديدا ، وعظم عليه شأنه, (١) . ففكر الرشيد في اللجوء إلى السيف للقضاء على الدولة الإدريسية الناشئة ، واكن الأمر لم يكن من السهل تحقيقه ، فالنفوذ العباسي الفعلي لم يكن يتجساوز حمدود مصر المسربية ، وعسلى أقصى تحمديد الحمدود التونسيمة الجسر الرية، وذلك إذا اعتسرنا أن أفريقيمة (أي تونس) ترتبط بالحسلافة المياسية ارتباط ولاء . فاضطر الرشيد إلى استشارة مجى بن خالد الرمكي، د وأخيره فأمر ادريس واستشاره فيه، وقال له: إنه ولد على بن أبى طالب وابن فاطمة بنت الذي صلمم ، وقد قوى سلطانه ، وكثرت جيوشة وعـــلا شأنه ، واشتهر أمره واسمه ، وفتح مدينة نلمسان وهو باب أفريةية ، ومن ملك الماب بوشك أن بدخل الدار . وقد عزمت على أن أمث له جنشا عظما لقتاله ، ثم إنى فكرت في بعد البلاد وطول المسافة ، وتنسألَ المغرب عن المشمرق، ولاطاقة لجمر شر المراق على الوصول إلى السوس من أرض المغرب، فرجمت عن ذلك ، وقد هالني أمره ، فأشر على برأيك فيسه ، (٢) . فأشار علمه السرمكن مأن يعث إلى إدريس رجلا تتوفر فيه صفيات الذكاء والمكر والدهاء مع البلاغ، والجرأة ليغتاله، ووقع اختياريحي علىسلمانين جرير(٣). وقيل سليان بن جدير (؛) وقيل ابن حريز (٠) المعروف بالشاخ (٦). وكان

Lévi — Provençal, Extraits des : انظر النس المدكور في (١) .historiens arabes du Maroc, Paris, 1948, P. 18

<sup>.</sup>Ibid., p. 18 (7)

<sup>(</sup>۲) ـ Ibid ـ الجزنامي ، ص ١٠ ـ

<sup>(1)</sup> ابن الحمليب، من ١٩٣.

<sup>(</sup>ه) البيكري ، س ١٣٠ ـ أبن خلدون ، س ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری ، ج ١ س ٢٩٩٠

وكان سلبهان هذا من أهل الشرطاعة والدهاء والقصاحة ، فأخبره يحيي بالمهمة التي يُمهُدُ إِلَيْهِ بِهِا ، ووعده برفعة المنزلة والصلات السنية ، وغمره بالاموالوالتحف المستطرفة ، وجهزه بما يحتاج إليه ، وأعطاة قارورة فيها غالية (عطر) مسمومة ، ثم وجه معه رجلاً يثن به و بشجاعته ، فانطلن سليان مع مساحبه من بنداد ، وهومتنكر في هيئة طبيب ، ومازال يجد في السفرحتي وصل إلى وليلي ، فانصل <u>بإ</u>دريس ، فسأله عن إسمه ونسبه ووطنه ، وسبب قدومه إلى المغرب ، فذكر له أنه من بعض موالى أبيه ، وأنه انصل به خبره فأناه برسم خدمته بسبب عبيته لاهل البيت، فأنس إليه إدريس وسربه ،واتخذه صاحبا ونديما ، لامجلس إلا معه ، ولاياكل إلا إذا أكل مه ، إذ كان ادريس في هذا البلد البربري ، يحن إلى مجالسة العرب ومحادثتهم ، وكان سليها. هذا قد أبدى من علمه وأدبه وبلاغته وحواره ماجمل إدريس يتعلق به وبرفعه إلى تلك المنزلة (١) . وأخذ سلمان الشياخ وترصد فرصة ينتال فيها إدريس بالسم ، فللم يتهيأ له ذلك غلازمة واشد له ، وظل يترقب فرصه مواتية اتنفيذ خماته ، إلى أن اغتبم غياب راشد فحات يوم ليمض شؤونه ، فدخل على إخريس فألقاء وحده ، فرجلس بين يديدعلي هادته ، وتعدث معه مليا فلم يظهر راشد ، وفانتهز الفسرصة ، واغتنم الحسلوة فَقُالَ : واسيدى جملت فداك ، إني جثت من المشرق يقــــارورة طيب أتطيب بها ، ثم إنى رأيت هذه البلاد ليس بها طيب ، فرأيت أن الإمام أولى بهما مني فخدما تتطیب بها ، فقد آثر تك على نفسى ، وهو من بمض ما يجب لك على . ثم أخرجها من وعاء وقدمها له ، فشكره إدريس، وفتح السدادة وشمها . فلما تأكد الشاخ منذلك استأذن وخرج، ثهركب فرسا له قد أعدها لذلك، وفر

<sup>(</sup>۱) این الحملیب ، س ۱۹۳ ـ الجزناءی ، س ۱۰ ـ الروض القرطاس من کرتاب « منتخیات لمؤرخی العرب فی المغرب ، ، س ۱۹.

من وليلى . أما إدريس فقد غشى عليه وسقط بالأرض ، والقدوم من حوله لا يفهمون ماحل به . وقضى إدريس في غشيته إلى عشى النهار ، فتوفى في مستهل ربيع الآخر من سئة ١٧٧ ه ، (١) ، وقيل في سئه ١٧٥ ه . (٢) وهو الارجح وانتبه راشد مولى إدريس إلى غيبة الشاخ ، فعلم أنه هو الذى سمه ، فركب في طلبه ، ومازال يغدى سيره في اتجاه الشرق حتى لحق به بوادى ملوية ، فضر به يسيفه ضربة قطع بها يده ، ولكنه لم يتمكن من الإجهاز عليه ، إذ كبا به فرسة ، وتمكن الشماخ من عبور الوادى واحتمى في البرابرة (٢) ، فأمن الشاخ من مطاودة راشد له ، وعدب جراحة ، ووصل إلى يغداد (١) ، فولاه الرشيد على بريد مصر (١) . ودفن إدريس بخسار ج باب وليلى في فناء رابطة ليتبرك الناس بتريته .

وهكذا نفذت مؤامرة الرشيد ويحيى البرمكى، ونجحا فى التخلص من إدريس. ولكن إدريس توفى وقد ترك جارية له حاملا فى السابع من أشهر الحل، فاتفق راشد مع زهماء البربر على أن يقوم بأمرهم إلى أن تضع الجارية، فإذا جاءالمولود ذكرا بايموه، وإذا كانت بنتا نظروا لانفسهم (1). ووضعت

<sup>(</sup>١) الروش الفرطاس شالاستنساء ج ١ ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) البسكرى ، س ۱۲۱ ــ این حذارى ، ج ۱ س ۲۹۹ ــ این خادول ، ج ۸
 من ۲۰ ــ الفلفشندى ، سبح الأعشى فى صفاحة الإنشاء ج ، س ۱۸۰ ــ الجزناءى ،
 س ۱۱ ـ

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، ج ۽ س ٢٠ .

<sup>(</sup>۱) البسكري ، من ١٩١ ــ ابن عذارى ، من ٢٩٩ ــ ابن الحطيب ، من ١٩٥ ــ السلاوى ، ج ١ من ١٩٠٩ .

 <sup>(</sup>a) البكرى ص ١٣١ – أبن الأنبر س ٩٣ -

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب ، س ١٩٦ ــ ، ج ١ س ١٦٠ .

الجارية في ربيع الآخر سنة ٧٥ (١)، وجاء المولود غلاما أشبه الناس بأبيه الحديس، فأخرجه راشد إلى رؤساء البربر فأعجبوا من شبهه الحكيبر بأبيه، فقالوا: «هذا إدريس كأنه لم يمت، (٢)، فسمى باسم أبيه، وقام راشد بأمره وكفله حتى شب، فأحسن تأديبه وأقرأه القرآن وأحفظه إياه ولم يتجاوز إدريس من العمر ثماني سنوات بعد، ثم علمه السنة والفق، وأشعار العرب وأيامهم وسدير المدلوك، ودربه على ركوب الخيل والمصاولة وأحكام الرماية بالسهام (٣)، ولما أتم إدريس من العمر عشر سنوات جدد له راشد البيعة بحامع وليلى.

ويذكر ابن خادون أن إبراهيم بن الأغلب صرف همسه إلى تمهيد المغرب الأفهى، إذ ساءه استفحال أمر إدريس براشد، فلم يول يدس إلى البربر ويسرب فيهم الأمو ال ويستميلهم حتى قتلوا راشدا وسيق رأسه إليه وذلك في سنسة ١٨٦ (١) ، وفي ذلك يقول إبراهيم بن الأغلب يخاطب الرشيد ، ويكذب ادعاء عمد بن مقاتل الهكي الذي نسب إلى نفسه محاولة قتل واشد:

الم ترقى أهلكت بالكيد راشدا . وأنى لأخرى لابن إدويس راصد وتاه أخو عك بمهلك راشد . وقد كنت فيه ساهرا وهو راقد (٠) وتحميع معظم المصادر على أنه قام بكفالة إدريس بعد مقتل راشد رجل

<sup>(</sup>۱) الوحكرى ، س ۱۲۲ ــ ان الأثير ، ج ٦ س ١٢٨ ــ ابن الغطيب ، س ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ادن الخطيب ، س ١٩٦ ــ السلاوع ج ١ ص ١٦٠ ـ

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر \_ الجزاءى ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٤) اين خلدول ۽ ج ۽ س ٢٠ ۽ ٢٠ ــ ابن الأنير ۽ ج ٦ س ١٧٤ .

<sup>(</sup>٠) ابن الخطيب ، س ١٩٧٠.

اسمه أبو خالد بن يزيد بن إلياس البدى (١) ، وجددت لإدر بسالثائى البيعة في ٧ ربيع الأول سنة ١٨٧ هـ (٢) ، وهو ابن ١١ سنة ، وبا يمته جميست القبائل من زنا ثة واوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل البربر ، فاستقام له الأمر بالمغرب الأفصى ، وقوطد مليكه وعظم سلطانه ، وقوى عسكره ووفد إليه الناس من سائر البلدان (٣) . وكان ممن وفد عليه نحو . . ه فارس من أفريقية والاندلس من التيسية والازد والخورج ومبداج وبني يحصب ، فسر إدريس بوفادتهم عليه وقربهم منه وجملهم بطانته (١) ، واستوزر منهم عمير ابن مصعب الازدى .

ولما رأى إبراهيم بن الأغلب الذى كان أكدر الاغالبة ولاء للمباسيين عظم قوة إدريس استمال إليه كبير أوربة أبا ليل إسحق بن محود الأوربي ، ويبدو أن إدريس تبين له تفسير إسحق عليه ومبله لابن الأغلب، فقتله في ٦ من ذى الحجة سنة ١٩٦ (°)، ثم كثرت حاشية إدريس وأنصاره، وضاقت وليلي بهم و بمن وفد عليه من عرب القيروان والبر بر فأسس لهم ربيض القرويين من مدينة فاس في سنة ١٩٣ (٦) هـ، ، ثم انتقل من المنطقة التي عرفت فيما بعد بعدوة الاندلسيين – ولم تكن هده العدوة

<sup>(</sup>۱) البسكرى ، س ۱۲۲ ـ ابن الأثير ، ج ٦ اس ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ' س ۱۲۲ ـ ابن مسذاری ، ج ۱ س ۲۹۹ ـ ابن خلدول ، ج ٤ س ۲۹۹ ـ ابن خلدول ،

<sup>(</sup>٣) الجزيادي يس ٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدول ، ج ٤ س ٢٦ ــ الجزنامي ، س ١٣ .

<sup>(</sup>ه) البكرى ، ص ١٧٣ ــ ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٦ م

<sup>(</sup>٦) فسالصدر ، س١٢٣ ـ ابن عذارى ، ج ١ س ٢٩٩ ـ ابن خلدون، ج ٤ ص٢٧٠.

من فأس قد أسست بعد ــــ إلى عدوة القروبين حيث بنى دار القيطونوأسس . وجوارها جامع الشرفاء بفاس (١) .

ويبدو أن إدريس اتخذ بالإضافة إلى وزيره العربي عمه بين مصعب وزيرا من البربر اسمه بهلول بن عبد الواحد المطفري، فلما أخضع إدريس خوارج المفرب الأوسط لطاعته. وامت تفوذه حتى وادى شلف، وأصبح يهدد نفوذ العباسيسين بأفريقية، فاضطر ابن الأغاب إلى أن يدافع عن حماه، فلاطف بهلول واستماله إليه بالكتب والهدايا حتى انحرف عن دعوة الادارسة إلى الدعوة العباسية، ثم وقد إلى الفيروان، وهنذ ذلك الحين استراب إدريس بالبربر فاستكثرمن العرب وصالح ابن الاغلب (٢). وتركت الحلافة العباسية والادارسة وشائها.

أما دولة الرستميين أصحاب تاهرت فكانت علاقة المياسيين معهم علاقة عداء، وتنسب هذه الدولة إلى عبد الرحن بن رستم الإباضي الفارسي ، ومن المعروف أن المذهب الإباضي انتشر في المغرب انتشار اسريما ، وساعد على سرعة انتشاره منذ أول القرن الثاني المجرى أن الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الخوارج من الدولة الأموية ، فاستبد العباسيون بالدولة ورفعو السيف على كل من ناوأ سلطانهم ، وكان مؤسس هذه الدولة وهو ابن رستم أحد علما خسة عرفوا بحملة العلم ، رحلوا إلى البصرة مقر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إمام الإباضية ، وقد راينا فيا سبق أن الإباضية والصغرية تنلبوا على الأمويين في المغرب وأطاحوا بنفوذهم ، ولسكن قيام الدولة العباسية كان كارثة بالنسبة في المغرب وأطاحوا بنفوذهم ، ولسكن قيام الدولة العباسية كان كارثة بالنسبة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، ص ٧٠١ ــ الجزناءي ، ص ١٤ ، ٧٠ ـ

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر سر أبن خلدون ، س ٢٤٠ ٩٤٠ .

لهم، إذ أن أبا جعد المنصور ساءه أن يضيع نفوذ بني العباس في المغرب، ولهذا السبب عزم على القضاء على الدولة الإباضية التي أسسها أبو المحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري وتمكن السيطرة العباسية على أفريقية ، فأخيذ يميء طاقاته ويحشدها لهمذا الفرض ، ثم كانت حملة ابن الاشمث التي انتهت بمصرع أب الحطاب في جملة من خيار أصحايه يبلغ عددهم ١٧ ألفا(١) وكان عبد الرحن بن رستم يتأهب لنجدة صاحبه أن الحطاب عندما بلغه وهمو في طريقه إليه خبر الهزيم الشنعاء التي مني بها جيشه ، فآثر أن يترك المغرب الادنى وشأنه ، ويمضى إلى المغرب الأوسط حيث لايصل نفوذ العباسيين ، وحيت يتركز جمهور الإباضية الذين انتصروا لابي الخطاب وله ، فيمكنه هناك أن يتركز جمهور الإباضية على نسق دولة أبى الخطاب وله ، فيمكنه هناك أن

ومن الممروف أن عبد الرحن بن رستم هدا من أعقباب رستم قائد جيش المرس في القسادسية ، وإن كان بعضهم يرفع نسبه إلى بهرام كور كسرى فارس(۲) ، وسلك ابن رستم في فرار مإلى المغرب الأوسط مسالك صعبة وطرقا وعرة إلى أن نزل على وادى سوفجج ، وكان عامرا بالإباشية، وهناك تسارعت قبائل موازة ولواته ولماية بالانضام إليه ، ولما علم ابن الاسمث في القيروان بنجاح ابي رستم في الفرار إلى المغرب الاوسط والنفاف القبائل حوله ، جهو جيشا خرج به إلى هذا الجبل بقصد أستنزال ابن رستم قبل أن يستفحل أمره .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ص ۸۳ ــ ابن خلدول ، ج ۵ ص ٤١١ ــ أبو الربيــــم سليال الياروني ، مختصر ١٤رخ الإياضية ، تونس١٩٣٨، ص ٣٤ -

<sup>(</sup>۲) السكرى ، معجم ما استعجم <sup>6</sup> مادة تاحسرت ـ يافوت ، معجسم البلدان ، مادة تامرت ـ ابن عذارى ، ج 1 س ۲۷۷ . وكان ابن وستم مولى لعثان بن عفال ، ثم وقد إلى المغرب مع العرب الفاتحين .

فلما قدم بجيشه عسكر في سقح الجبل، وحفر خندةا حول معسكره وبدأ يحاصر ابن رسم، واستمر يحاصره فرة طوياة عجز خلالها عن الوصول إلى معقل خصمه ولما طال الحصار ستم جنده البقاء لاسيا وقد تنشى وباء الطاعون بينهم، فاضطر ابن الاشعث إلى وفع الحصار والعودة إلى القيروان ثم أسس ابن رستم مدينة تاهرت واتخذها مركزا لدولته، وذلك في سنة ١٤٤ ه. وازدهرت تاهرت وأصبحت مركز المجرات لما شاع من عدل ابن رستم في رعيته وحسن سيرته فيهم، ففتحت أبوابها لمكل من طرقها من الحارجين على الدولة العباسية ومن ضاقت نفوسهم من عسف خلفاء بني العباس ولم يبايسع ابن رستم بالإمامة الإباضية إلا في سنة ٢٠٠ بعد أن رست قراعد دولة ورسخت دعا مها وأصبحت قادرة على الدفاع عن نفسها .

ثم بدأت مرحلة الصراع بين العباسيين مثلين في الاغالبة وبين الرسمتيين ، فقد كان العباسيون بهدفون إلى القضاء على العنزرية في تلمسان والإباضيسة في تاهرت . ولم يكن إباضية طرابلس قد ألقوا سلاحهم بعد استشهاد إمامهم أبي الخطاب في سنة ١٤٤ ، وإنما ظلوا يخوضون المعارك ضد العباسيين ، متخذين من جبل نفوسة حصنا ومعقلا يتحصنون فيه فني ولاية الاغلب بن سالم تمكنت والماتة البربرية في تلمسان من جمع شملها تحت لواء أبي قرة بن دوناس الصفرى، وكان الاغلب يتوى الاشتباك مع هذه القبيلة، ولكمه في إحدى المعارك مع العرب أصيب بسهم أرداه قتيلا في سنة ١٥٠ . وخلفه همر بن حفص المعروف بهزار مرد ، وكان يهدف إلى تحصين طبنة واتخاذها مركزا الشن غارانه على الإباضية والصفرية، فا كاد يخرج إلى طبنة في سنة ١٥١ ، وتخلو أفريقية من عسكر وطرابلس وهاجم البربر باتفاق مسبق مع صفرية تلمسان وإباضية تاهسرت وطرابلس وهاجم البربر الجنيد بن بشار في القيروان ، واجتمع الإباضية في

طرا إلى وبايموا أباحاتم يعقوب الإياضي بالإمامة سنة ١٥٤ . فلما هوجم الجنيد، استنجد بهزار ورد، فأمده بعد كرلمواجهة الموقف، ولكن قوات الإياضية أبادتهم ، و فر فلهم إلى قابس، فتحاصرهم بها أبو حاتم، وتجمعت حشود الحوارج من كل ناحية حتى قيل إن عدد جيوشهم بلغ ١٢ جيشا توجهت جيما إلى الزاب، ولكن هزار مرد تحكن من فك الحصار عن نفسه عن طريق الرشوة بالمال ، فتراجع ابن وستم إلى تاهرت. أما إباضية طرابلس ، فعلى الرغم من انتصارهم بقيادة أبى حاتم على هزار مرد في القيروان ، فقد انتهى أمرهم بالهزيمة عنى أيدى قوات يزيد بن حاتم وذلك في جبال تفوسة سنة . ١٥، وقتل أبو حاتم ومفوة قواده (١).

أما ابن وستم فقد تفرغ الإصلاح الداخلي، وبمرور الزمن استطاع أن يسير بدولته في طريق القوة والمنمة ، فها به روح بن حاتم الوالي السباسي بأفريقية ، ورغب في موادعته ، فهادنه في سنة ١٧١ هـ(٢) ، كما وادع عبد الوهاب بن عبد الرحن بن وستم من بعدد(٢) .

ولما قامت دولة الأغالبة ، كان من الطبيعي أن يعتبروا الرستميين خصوما لهم بحكم موالاة الآغ لبسة للمباسيين ، فبدأ أمراء الأغالبة بنازعون الرستميين أملاكهم بتفوسة، فلما استفائت قبيلة هوارة بالإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم في سنة ١٩٩ ضد أبي المباس عبد الله بن إبراهم بن الأغلب(٤) ، لم

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الإباسة ، س ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، ج ٦ س ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) اللس المسدر ، بر ٤ س ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) فى سنة ١٩٦ ثارت قبائل هوارة بجبل نفوسة على العبــاسيين وأعلنت استغلالهــا فاستنجد عاملها بإبراهيم بن الأغلب ؟ فسير ابنه أبا المباس عبدالله على رأس جيشعدته ==

وتردد في فهدتها، وزحف إلى طرابلس بحيش ضخم، فتحصن عبد الله الأغلى داخل اسوار طرابلس، وعند أذ حاصره الرستميون، وكان عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب قد أغلق أبواب المدينة ولم يترك منها مفتوحاً سوى باب هوارة لكي يخرج منه لمقاتلة الرستميين(۱). وواصل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم حصاره لطرابلس إلى أن علم عبد الله الأغلي بوفاة أبيسه إبراهيم في ٢٠ شوال سئة ١٩٦٩، فمزم على المودة إلى القيروان للظفر بالإمارة قبل أن ينتصبها منه أحد أخوته، فاصطلح مع عبد الوهاب بن رستم على أن تكون أعمال طرابلس كلها للدولة الرستمية بينا يحتفظ الإغالبة بمدينة طرابلس والساحل (٢).

وظات العسلاقات متوترة بين الرستسيين والأغالبة ، وكانت تاهسرت قد ازدهرت في عهد أفلم بن عبد الوهاب ( ٢١١ – ٢٤٠ هـ) وأصبحت بحن حاضرة المغرب كله ، إذ اجتذبت إليها الحارجين على دولة الأغالبة من الجنسد وأهالى القيروان، وتضخم ملك الرستميين وتألق تجمهم في سياء المغرب، وعندئذ عمد أبو العباس محد بن الأغلب ( ٢٢٣ – ٢٤٢ هـ) إلى محاربة الرستميين ، عن طريق إنشاء مدينة تجاور تاهرت وتنافسها . فقي سنة ٧٧٧ هـ،أسس مدينة بها لقرب من تاهرت سياها العباسية ، فسكت الإمام أفلح ولم يحاول أن يثنيه عن

<sup>=</sup> ١٣ ألف فارس ، فانهزم الهواديون، ودخل الأمير الأغلى طرابلس ،وعندئذ استفانت هوارة بالإمام هبد الوهاب .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ٦ ص ٢٧٠ –الباروني ، كــــاب الأنوهار الرياضية في أنمـــــة ملوك الإيماضية ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، س - ۲۷ ــ ابن حلسدون ، ج ، س ۲۱ ــ الأزهسار الرياضية ص ۱ ۵ ــ عمد بمن تاويت الطنجي ، دولة الرستميين ، صحيفة اللمهذ المصبري محسدريد ، الحجلد التخامس ، ۲۹۰۷ س ۲۱۹ .

إقامتها أو يعترض على تخطيطها ، إلى أن أتم أبو العباس بناءها ، ونظم أسواقها ، وعندئذ فقط تحرك أفلح ، فو ثب عليها بجيوشه وأجلا سكانها عنها ثم أضرم فيها النيران(۱) . ومع ذلك نقد لزم أبو العباس الصمت ولم يعمل على محاربة الرستمين لمجزة ، وظل الاغالبة يكيدون الرستميين ويترقبون الفرص لضربهم إلى أن تمكن إبراهم بن أحد الاغلمي (٢٦١ – ٢٨٩) من إيفاع المزيمة بجيش الرستميين بقيادة أفلح بن العباس في ياقعة قصر مانو سنة ٣٨٣ ه ، وفي هذه الموقعة الستين بقيادة أفلح بن العباس في ياقعة قصر مانو سنة ٣٨٣ ه ، وفي هذه الموقعة الستين على أيدى الشيعة الإسهاعيلية .

وكان من الطبيعي أن يلتني أمسراء بني أمية في قرطبة بأثمة الرستميين في تاهرت، وتقوم بينهم صلات ودية (٢) الهامل مشترك هسو أن المباسيين كانوا يمادون الامويين في الاندلس والرستميين الإباضية ، كاكان من الطبيعس أن يتحالف ثوار الاندلس مع الاغالبة التابمين للعباسيين ، ويستمر الحسال على ذلك إلى أن تقسموم الدولة الفاطمية وتقضى على الدولةين الاغلبية والرستمية وتطبح بنفوذ العباسيين بمائها من بلاد المغرب.

۱۱) بن خلدون ، ج ؛ س ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۲)كان أبو الميتظان محد بن أفلح الرستمى الايقدم ولا يؤخر فى أموره ومعضلاته » الا عن رأى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أمير قرطية ( ابن عذارى ج ۲ س ١٦١ – اپزالخطيب ، أعمال الأعلام ، القسم الخدر س ، الإندلس ، تحقيق لينى بروفنسال ، س ٢٤).

(r)

#### سياسة العباسيين مع النرك والهنود والصيليين

أحم مع السرك . كانت سياسة الدولة العباسية تحو جيرانهامن التركسياسة سلمية ، وقد آثر العباسيون السلم في هدده النوحي الشرقية لانهم وجدوا من جيرانهم الترك تقبلا للدعوة الإسلامية ، وتها فتما على اعتناق الإسلام ، ودور العباسيين في انتشار الإسلام ولو سلميا لا يقل عن دور الامويين . وقد صحب قيام الدولة العباسية ظهور أطماع صينية سافرة في الاقاليم الشرقية الواقعة على أطراف إقليم ما وراء النهر ، وهذه الاطاع لم تكن سياسة على أي حال وانما كان الهدف منها السيطرة على طرق القوافل التي تعبرها متاجر الشرق الانصى إلى بلاد ما وراء النهر والشرق الادني الإسلامي وأوروبا .

و تقمتل الاطماع الصينية فى قيام الصينيين بغزو أطراف بلاد ما وراء النهر ومهاجمتهم لإقليم الشاش ، ويذكر ابن الآثير فى أحداث سنة ١٣٣ ه أن إخشيد فرغانة نازع ملك الشاش ، وفاستمد إخشيدملك الصين فأمده بمائة ألم مقاتل، وساصروا ملك الشاش فنزل على حمكم ملك الصين ، وعندتذ سمير أبو مسلم الحسر اسانى نحار بتهم القمائد زياد بن صالمح فى جيش من المسلمين ، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم أعدادا كبيرة وأرغموهم على الانسحاب إلى العمين (1).

وفى سنة ١٣٤ غزا أبو داود خالدين إبراهيم أهل كش نقتل ملكهم واستولى منهم على عدد من و الاوانى الصينية المنقوشة المذهبة مالم يرمثلها، ومن السروج ومتاع الصين كله من الديباج والطرف شيئا كثيرا(٢) . ولكن هذين النصرين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير عج ٥ ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأنير ، ج ، س ٤٠٣ .

لم يضعا حدد الاطاع الصين، فقد عاودوا الظهرور، وقاموا بمحاولة جديدة لإثارة الحسكام الوطنيين فى بلاد الترك على العرب، ولسكن هذه المحاولة باءت بالفشل، ونتج عن ذلك أن الصين خرجت من ميدان المعركة بين العربوبين الترك فى شرق بلاد ما وراء النهر، وأصبح لزاما على هدده الشعوب التركية أن تعتمد على نفسها فى مواجهة العرب، واستطاع العرب بعد أن تفرقت وحدة الترك وأصبحوا لا يشكلون خطرا على إقليم ما وراء النهر ان يوقفوا عدوان الاتراك الشرقيين ويقضوا فى آن واحد على الخطر الصيق(١).

ثم تأتى مرحلة الفتح الممنوى عن طريق نشر الإنسلام والثقافة بين الاتراك وعدم اللجوء إلى السيف إلا عند الضرورة وفي الاوقات التي يلوح فيها عدوان على أراضي المسلمين أو تقوم خلالها فتن وثورات ، (٢)وقد كان لتسكين نفوذ المباسيين السياسي في بلاد ما وراء النهر أثره السكبير في حالة الامن التي سادت هذه المناطق بما أتاح الفسرصة وساعد بعلريق غير مباشرة على امتداد الإسلام وانتشاره ، وواصل المباسيون سياسة دعم هذا الاستقرار السياسي عن طريق المبمكي المنصر التركي في الجيش وفي الإدارات ، فأنشأ الفضل بن يحيي البرمكي

<sup>(</sup>١) حسن محود ، العالم الإسلامي في الوصر العباسي ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) في أيام المهمور حارب المرب أمير فرغانة وأرغموه على طاب الصلح ودفع الجزية. وق أيام المهدى أختم العباسيول إخشيد الصغد وصاحب أشروسنة وملك قرغانة وحسكام الارلوق وخاقال الأغوز 4 وتغافل العباسيول حتى أخفه وا ملك الدبت وفي عهد الرشيد توغل الحرب في مناطق لم يكونوا قد طرقوها من قبل ومدوا نفوذهم إلى أشروسنة وقلب آسيا الوسطى ، فغضمت لهم هذه البلاد ، وتوالت ما الماراتهم إلى بلاط المأمول لنقديم فروض الطاعة والولاء ، وهكذا وصل نفوذ العرب حتى أسوار العين و (راجم: البلاذري 4 فتوح البلدان ، ج ٣ من ٢٥ ، ٢٤ و سحسن عمود ، المدالم الإسلامي في العصر العيسامي ، البلدان ، ج ٣ من ٢٥ ، ٢٥ و سحسن عمود ، المدالم الإسلامي في العصر العيسامي ،

فرقة تركية فى خراسان بلغ عددها نحو .ه الف مقاتل ، سير منهم إلى بنداذ • ٢ ألفا عرفوا باسم الفرقة العباسية ، كما اشترك فى قوات على بن عيسى رجال من الصغد والحوار زمية .

وفى عصر المأمون دخل كثير من زهماء الآتراك فى خدمة الحليفة ، وأصبح بلاطه يغص بزهمائهم، كما اشترك عسدد من فرسان الآتراك فى الحرس الحلافى ، وظلمت هذه السياسة قائمة إلى أن اعتلى المنتصم دست الحلافة فاستكثر منهم يحيث أصبح العنصر التركى فى خلافته دعائم الحلافة ، وقد ساه، ذلك على تقوية محركة نشر الإسلام فى المناطق المتاخمة لإقليم ما وراء النهر ؛ ومن الملاحظ أن الوثنية لا تقوى أمام الاديان السياوية ، ولذلك لم يكن غريبا أن ينتشر الإسلام فى بلاد ما وراء النهر بمثل هذه القوة بحيث تغلب على هذا الإقليم بأكسله ، بل فى بلاد ما وراء النهر بمثل هذه القوة بحيث تغلب على هذا الإقليم بأكسله ، بل قماوزه إلى ما وراء سيعون وجيعون والبقاع المتاخمة ، وسار التجار بقوافلهم وتحاراتهم إلى الصين ، فنشروا معهم اله ين الإسلام ، ولهدا السبب عقدت علاقات سلية بين الصين والترك وبين الحلافة العباسية ، ويقال إن المتصور عقد علاقات سلية بين الصين والترك وبين الحلافة العباسية ، ويقال إن المتصور عقد صلحا مع أمبراطور الصين .

ولم يكن الدافع لنشر الإسلام الدين لذاته ، وإنما كان الدافسيع الحقيق اكتساب قلوب النزك ، فإن اكتساب القلوب كان فى كل عصر أجدى من اتخاذ الحصون بشحنها بالحاميات والرجسوع إلى السيف . ولقد جسرى الخليفتان المأمون والمعتصم على هدده السياسة ، فكانا يرسلان إلى هدده النواحى رسلهم تعرض الإسلام على قادة النزك وعلى أبناء ملوحكهم ، كما كانت تعسرض عليهم الدخول فى الإسلام وقتشد فلق كثير .

وهناك دافع آخر دعا المأمون ومن بعده المعتصم إلى الاستكثار من العنصر التركى في الجيش، هو الحد من نفوذ العرب والفرش في آن واحد وإيجاد نوع من التوازن بين القو تين وذلك باستخدام العنصر التركى .

ب مع الهنسود: استطاع الأهويون فتح بلاد السفد على أيام الولهد بن عبسد الملك بفضل الجهدود التي بذلها محد بن القاسم الثقني، ولكن تقلص ملك المسلمين في السفد في عصر هشام وار تدعدد كبيم من المفسود إلى المفدوكية، وأدرك الامويون (قرب نهاية دولتهم) أن تمكين الفتح المربي للسند لا يمكن أن يتم بدون إنشاء قواعد عربية، فاضطروا لاللك إلى تأسيس مدينتي المحقوظة الواقعة بالقرب من شاطيء السند غير بعيد من برهمنا باد والمنصورة التي تقع هي الآخري بالقرب من الخفوظة (١)، من برهمنا باد والمنصورة التي تقع هي الآخري بالقرب من الخوطة (١)، وبفضل هذين المصريان استقرت الامور لوعا ما ورضي القوم بحكم المرب(٢). وفي المصر العباسي، احتملك العباسيون بإمارة قندوج وأحسرزوا بعض الانتصارات ، ويشهد البلاذري إلى أنه في عهد المنصور قام إالقائد هشام بن عرو التنابي بفتح ما استغلق من السند و تحكن عرو بن جمل من استرجاع قدم عدو التنابي بفتح ما استغلق من العندهار في السفن ، وحدم البد وبني في موضعه مسجدا.

وفي عهد المهدى غــزا المسلمون بلاد الهند سنة ١٥٩ ، وحاصروا عدينة باريد بالمنجنيق وفتحوها عنوة ، وأشعلوا للنــار في البد ، وكان قد احتمى

<sup>(</sup>١) عبد المزير سالم م تاريخ الدولة العربية ، ١٢٧ - ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، ج ٣ س ٩٥٠ ـ ابن الأثير ، ج ٤ س ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس الممدر ، ج ٢ ، من ٣٤<u>٠ ، ٩٤٩ ،</u>

فيه بعض الاهالى فاحترق بعضهم وقتل الباقون . ولكن المسلمين أصيبوا بوباء خطير فات منهم نحو ألف رجل منهم الربيع بن صبيح ، ثم رجمع المسلمون بحرا إلى ساحل فارس ، فلما بلغوا ساحلا يقال له بحر حران عصفت بهم الربح فتحطمت معظم سفنهم وغرق بعضهم ونجما البعض(١) .

وفى عصرا المأمون والممتصم تابع المسلمون توسعهم شرقا، فانتشرالإسلام فى المتاطق الواقعة بين كابل وقشمير والملتان ، وأسس المسلمون فى ولاية عمران بن موسى مدينة البيضاء فى عهدالمعتصم وشحنوها بالجند . وفتح عمران مدينة قندا بهل ، وغزا الميد .

ج مع الصينيين: العسلاقات بين الصين والمسلمين علاقات قديمة بدأت منذ العصر الآهوى، ومن المعروف أن الإسلام دخل إلى الصين عن طريق تجار سلكوا الطريق البحرى الذي كانت تسلكه السفن التجارية (۲) ويبدأ من البصرة حيث تقلعه عالم الكب حاملة البضائع من الآبلة فرضة البصرة إلى الصين مارة يعمان ومسقط والبحرين وهره و بخايه عنارس (۲)، ثم ترسو السفن في ملابار وسيلان ومأبد وسومطرة وجاوة وتنسج كنج (تنكين)، وكانت أهم مدن الصيلان ومأبد وسومطرة وجاوة وتنسج كنج (تنكين)، وكانت أهم مدن الصين المفتوحة لتجارة العرب كانتون التي كانت تعرف في المصادر العربية باسم خانفو أعظم مراكز التجارة في المفد الصينية (٤).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ س ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٢) زكى محمد حسن ، الصبن وفنون الإسلام ، الفاهر: ، ١٩٤١ ، س ٩٠

<sup>(</sup>٣) بدر الدين حي الصيني ، العلاقات بينالعربوالصين ، الفاهر: ١٩٥٠ ص. ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) جورج فاضلو حورانی ، العرب واللاحة فی الحبط الهنسدی ، س ۲۹۳ ـ عجمله محود نریتون ، الصین والعرب عبر الناریخ ، سلسلة اثراً برانماهری ۱۹۶۶ س ۱۹ م

وَقُدَ تُزَايِدُ أَهْتَهُمُ العَبَّاسِينِ بِالشَّرِقُ الْأَقْصَى والصِّينِ فَي النَّصَفُ الْأُولُ مِنْ القرن الثالث الهجرى ، ويعبر عن هذا الامتهام مكتبة جنرافية غنية بوصف المسالك والحديث عن السفن والمتاجر ، سجلها جيل أول من الرحالة المسلمين أنذكر منهم سلام الترجمان الذي قام برحملة إلى سور الصين الشهالي ، وا إن وهب القرشي الذي ركب البحسر من المصرة إلى سيراف ، واجتاز بما لك الهنبيد حتى بِلَّغُ مِشَارِقَ الصِّينَ ثُمَّ انتهى إلى ميناء خانفُو والنِّس مَقَاءِلَةُ مَلَكُ الصِّينَ ، فأكَّر مه مدة إقامته في الصين وناقشه في الدين والسياسة ، وعمر من عليه صمور ممش الأنبياء كانت تعمَّل قصوره، ثم عاد ابن وهب القرشي إلى السراق(١) . وقد كانت هذه الرحملات الناجحة مقدمة لرحلاته أخرى كثيرة إلى الهند والصين منها وحلة سلمان السيرافي التي ذيل عليهما أبو زيد حسن السيراني في القرن الرابسم الهجرى . ونستدل من أفدوال الرسالة سلمان السيران على وجــــود جا ليات إسلامية بالصين كانت تتمتع في زمانه بامتمازات خاصة(٢) . ومعظم هــذه الجالمات من التجار الذبن كانوا يحملون من الصبن المسك والكاغد والفخيار والدار صيني (٢٢) ، ومن ملبار كانوا يأتون بخشب الساج الذي كان يستخدم في عسارة الدور وفي صناعة السفن . و قد أعجب المسلمون والتعمف الفنهسة الصيفية كالتصاوير الدقيقة التي تمثل الواقعية (٤) والخزف السين المذهب (١٠) الذي

<sup>(</sup>١) المسمودي ۽ مروح الذهب ع ۾ ١ س ١٦١ .

Sauvaget, Relation de la Chine et de l' Inde, Paris, 1948 (r)

<sup>(</sup>٣) ابن غرداذبه ، المسالك والممالك ، ليندن ١٨٨٩ ، س ١٥٣ -- ابن القفيه الهـ الدي م ٧٧٠ .

<sup>(1)</sup> المسمودي ، مروج الدهب ، ج ١ من ١٦٣ ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ، ج ، س ٢٠١٤ .

قلده المسلمون في بفسداد والفسط الحواري ، ولا سيا في عصر في العصر الفاطمي ، فقد حاول الحزاف المشهور سعد ومن حذا حذوه من تلاميده أن المعلمون أن عمينوا نوعا من الحزاف في الزخارف المحفورة تحت الدهان، وكانوا يقلدون به خزف سونج الصبق (۱) .

#### ثانيها

## سياسة الدولة العباسية مع البيزنطييين والفرنجة

(1)

#### مع البيزنطيين

ورث المباسيون في جملة ما ورغوه هن الامويين الجهاد التقليدي صد بين الحدود المشتركه (۲) ، ولكن صراع المباسيين مع البيز الطيين السم بسائته دينية فحسب فكان هدفهم المثاغرة رالجهاد في حين كان الامويدون بتطلعون إلى قهر القسطنطينية والسيطرة على البحر المتوسط الشرق ، وعلى هذا الاساس أصبحت الحرب بين المرب والبيز اطيين في المصر المباسي لا تعدو تبادل النارات وما يصحب ذلك من قدمين و تعزيب وقتل ومبي ، ولمل سبب ذلك يرجع إلى قاة اهتام البيز اطيين بالبحرية من جهة و الحول السياسة الإسلامية المعباسيين بعد قيام دولتهم إلى الشرق .

فى خلافة السفاح : وقدد استغل البيزنطيون اشتفسال العباسيين بتشبيت

<sup>(</sup>١) زكل حسن ۽ المرجع السابق ۽ ص ۴4 .

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز الدورى ، ص ۹۱ .

أواعد دولتهم الجسديدة زمن السفاح فهاجم الإمبراطور فنسطنطين الخامس منطقة الثنور الجزرية ودمر تعصينات الغرات بما في ذلك ملطية والحدث وفي هذ، النزوة يقول اليعقون : ﴿ وَغَزَّا بِالنَّاسِ فَ أَيَامُهُ - . سُنَّةُ ١٣٣ – أُقْبِـلُ طاغية الروم وهو قسطنطين . حتى أناخ على ملطية ، فحصرها، فصولح عنها، وزست إليه موسى بن كمب التميمي فلم يكن بينهما لقاء . وكتب أبو العباس (السفاح) إلى عبد الله بن على يعلمه أن العدو قد كلب بالغفلة عنه، وأمره أن ينفذ بالجميوش التي معه ، فيبث جيوشه في نواحي الثنور ، وزحف حتى قطع الدرب، ولم يول يدىء حتى أتاه شحب بر وفاة أن العباس، فأنصرف، (١). وذكر البلاذري هذه النزوة فتسال : ﴿ لما كانت سنة ثلاث وثلاثين ومثة أقبل قسطنطين الطاغية عامداً لملطية ، وكمنز يومئذ في أيدى المسلمين ، وعليها وجمل من بني سلم . فبعث أهل كمخ الصريخ إلى أهل ملطية ، فخرج إلى الروم متهم قسطنطين ) فأناخ على ملطية فحصر من فيها ، والجزيرة يومثذ مفتونة وعاملها موسى بن كمب بحران. فوجهوا رسولا لهم إليه، فسلم يمكنه إغاثتهم. ويلغ قسطنطين ذلك فقال لهم : يا أنعل ملطية ، إنى لم آنكم إلا على علم بأمركم وتشاغل سلطانكم . انزلوا على الامان واخلوا المسدينة وأخربها وأمضى منكم . فأبوا ، فوصع عليهما الجانيق. فلما جهدهم البلاء وأشتد عليهم الحصار، وسألوه أن يوثق لهم ، فقمل . ثم استعدوا للرحملة وحملوا ما استدق لهم ، وأأقوا كشيراً مما ثقل عليهم في الآيار والخالى. ، ثم خرجوا . . . . و توجهوا نحو الجزيرة فتنرةوا فيها ، وهدم الروم ملطية ، فلم يبقوا منها الا هريا ، فإنهم شعثوا منه

<sup>(</sup>۱) اليماوري ، ج ۲ س ۳۶۲ .

شٰیئا یسیرا ، وهدموا حصن قلودیة ، (۱) .

قى خلافة المنصور: فلما تولى أبو جمفر المنصور الحلافة عمل على تحصين مناطق الثنور الجزرية والشامية وشحتها بالمرابطة ؛ فني سنة ١٣٥ كتب المنصور إلى صالح بن على العباسي يأمره ببناء ملطية وتحصينها ، ثم رأى المنصور أن يحمل لهذه المنطقة الثنرية كيانا إداريا قائما بداته ، ومنطلقا لنزو الروم ، فولى على الجريرة وثنورها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ، كا أمر في نفس سنة ١٢٥ بعمران حصن المصيصة وكان قسد قل سكانها وتمفرب سورها ، فوجه صالح بن على إليها جبريل بن يحيى البجلى فأسكنها أهلها وبني سورها في سنة ما حرى وساها الممورة ، وبني فيهما مسجدا جامعا في موضع هيكل كان ما حرى ، وفرض المنصور فيها لااف رجل ثم نقل أهل الخصوص وهم فرس ما حرى البة وأنباط نصاري كان قد أسكنهم مروان بن محمد .

أما ملطية فقد توجه إليها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ومعه الحسن بن قمحطية في جنود خراسان، فاستدعى جند الشام والجزيرة، فتوافى معه سبمون ألفا، عسكر بهم على ملطية، ثم جميع الفعلة من كل بلد، فأخذ فى بنائها. وكان الحسن يطعم الناس من ماله، ويحمل الحجر بنقسه ويناوله للبناء طلبا لثواب الله. وجد الناس فى العمل حتى انتهوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة أشهر، وبنى للجند الذين سكنوها لكل عرافة بيتان سفليان وعليتان فوقها واصطبل، والعرافة عشرة نقر إلى خمة عشر وجلا، وبنى لها مسلحة على بعمد ثلاثين ميلا

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، ع ۱ س ۲۲۲ ه

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، ج ١ س ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المدر ، س ١٩٦ ه

منا ومسلحة على نهر قباقب الذى بصب فى الفرات . ثم أسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لانها من ثغورهم ، ووضع فيها شحنتها هن السلاح ، وأقطع الجند المزارع، كذلك بنى حصن قلوذية . وفى سنة 181 أقبل إليها محمد بن إبراهيم فى جند من أهل خراسان ، فرابط بها حتى لا يطمع فيها البيزنطيون ، ولهمد السبب اجتذبت المدينة عددا من السكان المدنيين ، ورجع إليها من كان باقيا من أهلها (١) .

وفى سنة ١٤٢، بنيت مدينة أذاة وعسكر عليها جدد من الحراسانيسين مع مسلم بن يعجبي البجلى، وجند من الشامين مع ما لك بن أدهم الباهلى، وجهبما صالح بن على العباسي لهسدا الفرض (٢). كذلك اهتم صالح بن على بترميم حصن مرعش بعدد أن خربته القوات البيزنطية إبان الفتنة التي قامت زمن هروان بن محمد، وحصن صالح بن على هدذا الحصن وندب الناس إليه على زيادة العطاء.

وهكذا نظم صالح بن على بتوجيه من المنصور مناطق الثغور وحصنها وسعدد أسلوب القتمال ونقاليده من صوائف وشواتى، ووضع بذلك حمدا لمطامع قسطنطين الخامس. وظهر و في أيامه قائد من قواد المرب المظام هو ما لك بن عبد الخشمى، غيرا بلاد البيزنظيين في سنة ١٤٦ وغنم غنائم كثيرة وأبلى بلاء حسنا فسمى لذلك بما لك الصوائف (٢).

<sup>(</sup>١) نامن المدار ، س ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲) المرلاذري ہے ١ س ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) المسدر نفسه ، ج ١ س ٢٢٧ — ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٧٥ .

فى خلافة المهدى : وتابع المهدى الفس سياسة أبيسه من حيث الاستام بهذاء الحصون الثغرية وشحنها بالتجاد، فحصن طرسوس وشحنها بالتجالة وكانت خرابا وأمر الحسن بن قحطبة ببناتها ، كا أمره ببناء حسن الحدث فبدأ بالحدث وانتهى يطرسوس (۱) . وفرض المهدى بالمصيصة لالف رجل، وكانت الطوالع تأثيها من أنطاكية كل عام إلى أن وليها سالم البرلسي (۲) .

وقى عهد المهدى، سبير الإمبراطور ليه الرابع المروف بالخزرى (٧٧٠ – ٧٨٠) حملة سند سميساط فى سنة ١٥٩ ( ٢٧٧٦) ، فرد عليه المهدى بحملة قوية بقياه العباس بن محمد بلغت أنقرة (٢). ولكن البيز اطبين خرجوا فى عام ١٦١ بقيادة ميخائيل (لسله ميشيل العمورى قبل أن يرتقى العرش) من درب الحدث فى ثهانين ألفسا، فأتى همنى مرعش فقتل وسبى من المسلمين عددا كبيرا وأحرق ما قابله من همران، وما زال يممنى فى الغزو حتى وصل إلى مدينة مرعش، وجها عيسى بن على وكان قدد غزا فى تلك السنة، فحاصر ميشيل مرعش، وعندائذ خرج إليه موالى عيسى وأهل المدينة ومقاتلتهم فمرشقوه بالنبسال والسهام، فتظاهر بالانسلاب، ثم كر عليهم فقتل من موالى عيسى ثانية نفسر واعت عسم الباقون بالمدينة، فحاصرهم بها، ثم رفع الحصار ومضى إلى جيمان. و بلغالخبر ثهامة بن الوليد العبسى وهو مقيم بدابق، وكان قد تولى قيسادة الصائفة سنة ١٦١، فوجه إلى ميشيل شيلا كثينة، فأصيب قد تولى قيسادة الصائفة سنة ١٦٠، فوجه إلى ميشيل شيلا كثينة، فأصيب البيزنطيون إلا من نجما منهم (٤).

<sup>(</sup>۱) البلاذري ج ۱ س ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٧) نفس المدر يه س ١٩٧ -

<sup>(</sup>٣) ابن الأنبر، ج ٢ س ١١ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري ۽ س ٧٢٥ - ابن الأثير ، ج ٦ س ٥٠٠

وأغار البيزنطيون على حصن الحدث في العام الشالي فهدموا سوره (١) ، وكان الخليفة قد وجه الحسن بن تخطبة بالصائفة فحساح في بلاد الروم وثقلت وطأته على أهلها حتى إنهم صوروه في كنائسهم وسموه التنين ، ومر الحسن في غزوته عبر درب الحدث ، فشاهدها خربة ، فبحدث المهدى في بنائها وبناء طرسوس وذلك عقب عودته من الغزو ، فأمر المهدى بتقديم بناء الحدث ، فأعيد بنداؤها سنة ١٩٠٩ وسعيت الحمدية أو المهدية ، وفرض هلى بن سليان لمدينة الحدث لاربعه آلافي فأسكنهم فيها ولقدل إليها ألتي وجدل من ملطية وشدشاط وكيسوم ودلوك ورهبان ، ولسكن الحسدث لم تلبت أن تثلت وتشعث بنيانها ولم يتم ترميمها وتعمينها إلا في زمن الرهيد (٧) .

وقى سنة ١٠٣ تجهز المهدى لنزو بلاد البيزنطيين ، فشرج هالى وأس جيش كثيف، واستصحب معه ابنه هارون ، ثم عبر الفرائ إلى حلب، ومن هناك عهد إلى ابنه هارون عواصلة النزو ، وسير معه بصحبته عيمى بن موسى وعبد الملك ابن صالح والربيع الحاجب والحسن بن قصطة والحسن وسليان ابنا برمك ويمعى ابن خالدبن برمك ، وخرج المهسدى مع الحلة مودعا لا بنه هارون حق قطع الدرب وبلغ جيحان وارتاد بها المدينة المسماة المهدية ، وهندلذ ودع هارون عند تهر جيحان وعاد إلى حلب ، أما هارون فقد تا بع حلته ستى تول على حصن سمالو فحاصره ٣٨ يوما وتصب عليه الجائين وفتجه بالأمان (٢)، كما فتج فتوسا أخرى كثيرة ، وفي العام النالي أغزى المهدى عبد الحسيد بن عبد الحيد بن عبد الحيد بن

<sup>(</sup>١) ابن الأنبر ، ع ٦ س ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، ج ۱ س ۲۲۲ ، ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج ١ س ٢٠٧ -- الطبرى ، ج ٩ س ه ٣٤٠ -- اين الأثير ، ج ٦ س ٢٠٠ ،

غبد الرحمن بن زيد بن الحطاب من درب الحدث ، فتصدى له ميخائيل البه لريق وطا زاد الأرمى البطريق في تحو من تسمين ألف مقاتل ، فدب الرعب في قلب عبد الكبير ، وخاف أن يشتبك مع البيزنطيين ، فنع الناس من النتال ، وعاد يهم فأراد المهدى قتله ، فشفع فيه ، فا كتفى بحيسه في المعلمة (1) .

وعزم المهدى فى العام النالى ( ١٦٥ هـ ) أن يسير أبنه هارون إلى يلاد الروم كرد فعل لتراجع عبد الكبير. ففى هذه السنة، وجه المهدى الصائفة يوم ١١ من جماهى الآخرة بقيسادة هارون لفيزو بلاد الروم، وضم إليه الربيع مولاه، فتوغل هارون فى بلاد الروم، فافتتح ساجدة وتعسدى له البيز تطيون بقيسانة تعيطا Nicota قومس القوامسة، فبارزه بويد بنمويد الشيبائي فأثخته يالجراح، والمهزم البيز نطيون؛ وواصل هارون توسمه فى قلب أسيا الصفرى متجها إلى مقدودية ( نيقو ميدبا ) ليحارب الدمستن صاحب المسالح، وكانت عدة بهيش هارون ٢٩٧٥ مه مقائلا ، ومازال يجد فى زحفه حتى خليج القسطنطينية، وكان أمبراطور بيزنطة فى ذلك الوقف أيرين أرملة ليو الرابسع والوسيسة على ابنها قسطنطين السادس. ويعر العابرى عنذلك بقوله: دحتى بلغ خليج البحر الذى على القسطنطين السادس. ويعر العابرى عنذلك بقوله: دحتى بلغ خليج البحر الذى على القسطنطين الده هاك أبوه وهوف حجرها، (٢). وخافت أيرين أن ينجح المسلون فى المنطب على القر طنمان ويدن هارون الرسل والسفراء فى طلب السلم والموادعة ودفع فحبرت بينها ويين هارون الرسل والسفراء فى طلب السلم والموادعة ودفع

<sup>(</sup>١) البلادري ، س ٢٤٦ -- ابن الألير ، ج ٦ س ٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) وبرجع اليقوبي تاريخ هذه الفزوة إلى سنة ١٦٤ خطئًا ، في حين يحده-البلاذري بسنة ١٦٥ خطئًا ، في حين يحده-البلاذري بسنة ١٦٥ ( انظر اليطسوبي ، چ ٢ من ٣٩٦ سـ البسلاذري ، چ ١ من ١٩٩ ك وقارن ذلك بما أورده كل من الطبري ، چ ٩ س ٣٤٧ تابن الأثير ج ٦ س ٣٦ ) .

الجزية، فقرلهارون ذلك منها، واشترط عليها والوقاء بما أعطت له وأن تقيم له الأدلاء والاسواق في طريقه، وذلك أنه دخل مدخلا صمبا بخوفا على المسلمين، فأجابته إلى ما سأل، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسمون أو سبمور فأجابته إلى ما سأل ، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسمون أو سبمور ألف دينار تؤديها في نيسان الأول في كل سنة وفي حزيران، فقبل ذلك منها، فأقامت له في الاسواق في منصرفه ووجهت ممسه رسولا إلى المهسدي عا بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والنصة والمرض، وكتبوا كتاب المهدنة إلى ثلاث سنين وسلمت الاساري، (١).

وفى هذه النزوة الموفقة يقول الشاعر مروان بن أن حفصة :

أطفت نقسطنطينية الروم مسندا .'. إليها القناحق اكتسى الذل سورها ومارستها حتى أنتك ملوكها .'. بجزيتها والحرب تغلىة، ورها(٢).

فى خلافة الرشيد: وهكذا أثبت هارون الرشيد أنه لم يحكن الحليفة اللاهى العابيث المحاسدة المستورة القسيص والروايات، وإنما أوتى من بعد النظروا تساع الافق وسمس القيادة ما جعله يظفر بما ظفر به من انتصارات، وإليه يرجع الفضل الأعظم فى تحصين منطقة الثنور وإنشاء منطقة العدواصم فى أول خلافتيه، والعواصم منطقة ثفرية جدودة تضم قسما من أرض فنسرين والجزيرة، فصلها عن الثنور جميماً وجعل قاعدتها منبع، ورتب لها جيشاً ثابتها على طول الحدود (٢). وفي سنة ١٧٠ أمر الرشيد هُر ثمة بن أعين قائد الصائفة لعام ١٧١ بعارة طرسوس بنائها وتمسيرها، فعهد هرثمة إلى فرج بن سليم الحادم بمارتها، فلها أثم بناءها وتحصينها وبناء مسجدها نزلتها فرقة أولى خراسانية قوامها فلها أثم بناءها وتحصينها وبنياء مسجدها نزلتها فرقة أولى خراسانية قوامها

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ج ٩ ص ٣٤٧ -- ابن الأثير ، ج ٦ س ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ألممدر المسه ، س ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأهيرة ع ٦ ص ١٠٨٠

ثلاثة آلاف رجل و فرقة ثانية تضم ألف رجل من أهل المصيصة وألفا آخر من أهل أنطاكية ، زيد في عطائهم عشرة دنانير لكل منهم ، وأقطع أهل طرسوس الحفاط في شهر ربيع الآخر سنة ١٧٧ هـ (١) . كذلك أمر الرشيد في سنة ١٨٠ ببناء مدينة عين زرية وتحصينها ، وندب إليها ندية من أهل خراسان وغيرهم فأقطعهم منازلها (٢) ، كا أهر في سنة ١٨٤ ه ببناء الهارونية التي نسبت إليه فبنها وشحنت بالمقاتلة ومن نوح إليها من المطوعة ، كما أهر ببناء مدينة الكنيسة السرهاء وتحصيتها وندب إليها المقاتلة (٢) .

ولم تنظطع غزواه المسلسين عن بلاد البيزنطيين في عهدد الرشيد ، وذلك مد انتهاء فسرة الهدنة ، وأهم النزوات التي قام بهدا المسلون في هده المرحلة غزوة قام بهدا الرشيد في سنة ١٨١ ، من نتائجهدا افتتساح حصن الصفصاف ، وفي نفس السنة غرا عبد الملك بن صالح آسيا الصفرى ، فبلغ أنقدرة وافتتح مطمورة (١) .

وفى سنة ١٨٧ (٧٩٧م) غرا عبد الرحن بن عبد الملك بن صالح بالصائفة ، فبلغ أفسوس (٠٠) . وفى هدد المسئة انقلبت الإمبراطورة أيرين على ولدما قسطنطين السادس وأمرت بالقبض عليه وسمل عينيه ، وفى ذلك يقسول ابن الآثيد : و وقيها سملت الروم عينى ملكهم قسطنطين بن أليون ، وأقروا أمه

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، ج ۱ س ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، س ٢٠٢ - ابن الأنبي ، ج ٦ س ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نقس المصدر ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ابنِ الأثير ۽ س ١٠٨.

<sup>(</sup>a) نقس المصدر ، س ۱۹۱ .

وبنى و ثلقب أغسطة ، (١) . وواجهت أبرين عند توليها العرش حكثيرا من الصعوبات وأهمها غزوات المسلمين فى أراضيها يآسيا الصغرى ، فاضطرت لكى تتفرغ لمشكلانها الداخلية والحارجية الآخرى أن تعقد مع الرشيد معاهدة سنوع تعفرغ لمشكلانها الداخلية والحارجية الآخرى أن تعقد مع الرشيد معاهدة بين فى بين الله قاموا بحركة انقلاب صدأيرين فى أكتوبرسة ٢٨٨٦ أخرسنة (١٨٦٥)، بين المالات واختاروا القنوو الآول القيم على الحسرالة الإمبراطورية إمبراطور الأنه و الأمال المالات الإمبراطورية إمبراطور الأنه و هذه الفرصة وزحف القاسم بن الرشيد وكان أبوه قد هيئه أحديدا المعواصم فى آسيا الصغرى وذلك فى شعبان من سنة ١٨٧ هـ، فترك على حصن المعواصم فى آسيا الصغرى وذلك فى شعبان من سنة ١٨٧ هـ، فترك على حصن قرة سنان فعاصره حتى جهد أهله ، ولكن قلة المياء والاقوات حلته على أن عصن سنان فعاصره حتى جهد أهله ، ولكن قلة المياء والاقوات حلته على أن يقبل الالحساب فى مقابل أن يفرج البيز تعليون له عن ٢٧٠ أسيرا من المسلمين (٢) . ولكن نقابل أن بين تبعداء ، فقال : دمن نقفور ملك الروم إلى هارون بالطاعة ، كتب إلى الرشيد يتحداء ، فقال : دمن نقفور ملك الروم إلى هارون ملك الموب ، أما بعد . فإن الملحكة التي كانت قبل أقامتك ، قام الرخ وأقامت ما الموب ، أما بعد . فإن الملحكة التي كانت قبل أقامتك ، قام الرخ وأقامت ملك العرب ، أما بعد . فإن الملحكة التي كانت قبل أقامتك ، قام الرخ وأقامت

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، س ١٦١ -

<sup>(</sup>۲) ومنذ أن تولى تففور المرش نفس الهدنة وامتنسع عن دفع الجسزية التي كانت تدفيها أيرين ، ويعبر الطبرى عن ذلك يقوله : « وفي هذه السنة نقش ساحب الروم الصلح الذي كان جرى بين الذي قبله وبين المسلمين ، ومنسع ماكان ضينه الملك لهم قبدله ، وكان سبب ذلك أن الصليع كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم " وصاحبتهم يومثذ ري ني ... فعادت الرم على ريني وخلعتها وملكت عليها نقفور . والروم تذكر أن تفقور هذا من أولاد جفنة من غان وأنه قبل الملك كان بل ديوان الحسراج، ثم مانت ريني بعسد خسة أشهر من خلع الروم إياها ، الطبرى ، ج ١٠ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ١٠ ص ٩١ -- أين الأثير ، ج ٢ س ١٨٨ .

نفسها مقام البيدق، فحمل إليك من أموالها ما كنت حقية المحمل أمثالها إليها، لكن ذاك صمف النسباء وحقهن، فإذا قسرات كتبابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك بما يقم من المصادرة الك وإلا فالسيف بيتنا وبينك، فلما قرأ الرشيد الكتاب استنزه النصب، فدعا بدواة وكتب على ظبر الكتاب: وبسم الله الرحن الرحم، من هارون أهير المؤمنين إلى نقنور كلب الروم. قد قرأت كتابك ياابن الكافرة والجواب ما تراه دون أن تسممه، والسلام (۱) من مرضف على الفور على وأس حشود كثيفة من الجند واقتحم منطقة الشدور مم وحف على الفور على وأس حشود كثيفة من الجند واقتحم منطقة الشدور بهتا حا ما يقابله حتى نول على باب هرقلة، ففتح وغنم وخرب وحرق، وأرغم نقنور على طلب مواد عته وساده على جوية سنوية يؤديها للسلين، فأجابه إلى ذلك. وما كاد يصل الرشيد في منصرفه من النسزاة إلى الرقمة حتى تقض نقمور العهد وخان الميثاق، وهو يظن أن المسلمين لا يغزون في الشتاء، فلما علم الرشيد بذلك كر راجما حتى أناخ بأرضه ولم يبرحها حتى بلغ ما أراد (۱). الرشيد بذلك كر راجما حتى أناخ بأرضه ولم يبرحها حتى بلغ ما أراد (۱). الصفحاف، وفي هذه الغزوة قتل من البونطيين فسيا قيسل أر بهون ألف الصفحاف، وفي هذه الغزوة قتل من البونطيين فسيا قيسل أر بهون ألف الصمارة (۲).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، من ٩٢ - ابن الأثير ، يع ٢ من ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الطرى ، ج ١ س ٩٣ ، أبن الأثير ، س ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، س ٩٠ - اين الأثير ج ٦ س ٩٠ ( .

خلافة الرشيد، وكان الإمبراطور البيزيملي وقتئة هو نقفور بن استهراق (نقفور بن ستوراكيوس). ومثل الهولة العباسية في الفداء أبو سليم فرج عادم الرشيد، وسالم البرلسي مولى بني العباس في ثلاثين ألف المن المرتزقة وحضره من أهل الثنور ومن الامصار نحو خسائة ألف، قدموا في العسدد والخيل والسلاح، وملاوا السهل والحبل وضاق بهم الفضاء، وقدمت مراكب الروم الحربية تحمل أسرى المسلين وبلغ عدد من فودى به من المسلين خلال به يوما ثلاثة آلاف وسبمائة أسهر (۱)، ولم يبق في بلاد بيزنطة أسير مسلم إلا وفودى به .

ويبدو أن نقفور نكث عهده من جديد فامشع عندفع الجزية، وساول أن يستمرض قوته، فخرج إلى عين زرية وكنيسة السوداء فأغار بقواته هناك وخرب عين زرية، ولكن عامية المصيصة هاجموا قواته واسترجموا معظم ما ظفر به من غنائم وأسرى وأسلاب (۲)، فوجه القاسم بن الرشيد وهو مقيم بدايق من حصن عين زرية وزاد في شحنتها (۲) وغضب الرشيد لهذا الاعتداء وعزم على تأديب نقفور، فخرج في سنة ١٩٠ (٢٠٨م) على رأس جيس منخم عددته يهم ألف مرتزق سوى الاتباع والمطوعة ومن لا ديوان له، وافتتح هرقاة في شوال وأخربها ومني أهاها وذلك بعد شهر واحد من الحصار، وبي السرايا والجيوش في داخل الاراضي البيز علية ، فافتتح قائده شراحيل برن عند الصفصاف معن بن زائدة عومن الصفالة ودبسة ، وافتتح يزيد بن عند الصفصاف

<sup>(</sup>١) المسعودي ، التابيه والإشراف ، بنداه ، ١٩٣٨ ﴿ ١٦٠ وَمَا يُلِّيهَا .

<sup>(</sup>۲) المطرى ، ج ۱۰ س ۹۸ ــ البلاذرى ، ج ۱ س ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، ج ١ ص ٢٠٣ .

وملقوبية، ورحف الرشيد إلى الطوانة Tyana فعسكر بها، لو وحل هنها بعد أن خلف عليها عقبة بن جعفر وأمره ببناء منزل بها (۱). وأبدى تقفور عجوه عن مواجهة جيوش المسلمين لانشغاله بمحاربة البلغار واستعداده لحلته التي خرج فيها إلى أدرنة (سنة ١٨٠٧م)، واضطسر لذلك إلى طلب الصلح، وأرسل إلى الرشيد بالجربة وقدرها خمسون ألف دينار، منها عزيرأسه أربعة دنانير وعن رأس ابنه استيراق (ستوراكيوس) دينارين، وأهدى إلى الحليفة مائة ثوب ديباج ومائق ثوب بريون واثني عشر بازيا، وأربعة من كلاب المهد، وثلاثة براذين، وعقدت معاهدة الصلح اشترط فيها نفقسور على الحليفة ألا يخرب حصون ذى الكلاع وصملة وسنان فيميدها إلى بيزنطة سالمة، كما اشترط عليه الرشيد ألا يعمر هرقلة وعلى أن يحمل نقفور إليه ٢٠٠٠ ألف دينار (۲).

وشغل الرشيد بخراسان ، فائتهز تقفور هذه الفرصة ونقص معاهدة الصلح من جديد ، فسير الرشيد لنزو الصائفة لعام ١٩١ ه قائده هر ممة بن أعين على وأس جابش بتألف من ثلاثين ألف محارب من جند خراسان ، ثم مض الرشيد إلى ضرب الحدث ، فرتب عليه عبد الله بن مالك، وعهد بمرعش إلى سعيد بن سالم ابن قتيبة . وحدث أن أغار البيز نطيون في هذه الآونة على مرعش ، وأصابوا فيها عددا من المسلين (٢) .

<sup>(</sup>۱) الطّبري ، ج ۱۰ س ۹۹ ۰

 <sup>(</sup>٢) أغلب الغان أن هذا المبلغ هو جلة المبالغ التي تأخس في سدادها منسة أن اعتلى
 عرش الهولة البيزنطية -

<sup>(</sup>٣) الطبري ، ج ١٠٠ س ٢٠٠ م

وفى سنة ١٩٢ كان الفداء الثانى باللامس، وكان القائم بالفداء من جانب المسلمين ثما بت بن نصر بن مالك الحدزاءى أمير التنسور الشامية ، وحضر الفداء مثمات الآلوف من الناس، وفودى فى هدذا العام من المسلمين فى سبعة أيام نحو الفين وخسيائة رجل وإمرأة (١).

ثم توفى الرشيد فى ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٩٧ ، وصنال المسلمون عن عورى البيزنطيين بفتنة الآمين والمأمون ، كما شغل البيزنطيون عنهم بحرب البلغار ومصرع نقذ ـــور الآول فى ١٩٤ ( ٨١١ م ) (٢) ، وتوليه سئوراكيوس ثم ميشيل رانجابي صهره فى نفس المسنة ، ثم عزل هذا الآخير (فى سنة ٨١٢) على يهد ليو الآرمتى الذى اعتلى المرش الإمبراطورى (فى القــترة من ٨١٨ لمل

في عصر المأمون: وتوقفت الأهمال الحربية والنارات الإسلامية فأراضي ويرفعلة إبان فتنة الآمين والمأمون، إلى أن أعاد المسأمون وحدة الدراة، وبدأ وبدأ وتقرغ لمواجهة البيزنطيين. وكان ميشهل الثانى المدوري قد وثب بليو الأرمني وذبحه ذبحاً في سفة ، ٨٧ م وارتتي مكانه على العرش، ولكن أحد زملائه في الجيش ويدعى توماس الصقلي ثار عليه في الفردة من الا الم ١٨٧ م، وتعتبر هذه الشورة من أهم الاحداث البارزة في تاريخ بيزنطة في القرن التاسع الميلادي، وكان توماس هذا قسد اشترك في سنة ١٨٠ في ثورة بردانيوس على القنور

<sup>(</sup>۱) المسمودى ؟ التنبيب والإشراف ، س ١٦١ ـــ ابن الألير ، ج ٦ أس ٢٠٠؟ وقيل بالبدندون Pondendua وليس باللامس ( الطبرى ، ج ١٠ س ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) بجدد العلبرى (ج ۱۰ س ۱۳۸) وابن الأثير تاريخ الوفاة خطئا في شنة ۱۹۳ هـ ( اين الأثير <sup>6 ج</sup> ۲ ص ۲۲۲ ) م

الأول ، فلما فشلت هذه الثورة فر توماس إلى بغداد وأقام في حيالحليفة إلى أن اعتلى المأمون الحلافة في سنة ٨١٧ (١٩٨ هـ). فلما قتل ليو الأرمني في سنه ٨٢٠، استغل توماس الفرصة للقيمسام بشورته على ميشيل الممورى مدفوعا في ذلك ينبوءة بمقتضاها يرتني إلى العرش الإمبراطوري، فاستولى على بمض نواحي أرميفية وإلاد بنطس الشرقية ،واجتذبت حركته الجماهيراليائسة منسكان آسيا الصغرى وذلك منذ أن نادى بأنه محرر الفقراء من الظلم . وانتهز المأمون هــذه الغرصة فأمده بقوات إسلامية من عناصر عنتلفة بعضها من العرب والبعض من الفرس والارمن والكرج ، إذ كان يدرك أن بإمكانه اصطناع توماس والإفادة من ذلك ببعض المكاسب الاستراتيجية ، فلم يتردد المأمون في عقد حلف مع توماس تمهد فيه بأن يزوده بحيش قوى يعينه على محارية ميشيل، كا أمرا الممون يطريرك أنطاكية \_واسمه أيوب\_ بأن يتوج توماس إمبراطورا . ولكن تأييد المأمون لتوماس ماديما وعسكريا لم يلبث أن فستر بسبب الشغاله بثورة خطهرة هي ثورة الحرمية البابكية ، ولذلك لم يكتب لثورة توماس أن تنتصر ، وفقيلت بمصرعه في سنة ٨٢٣م . ثم شغل ميشيل يحادث آخر نفص عليه البقية الباقية من حياته ، وهو سقدوط إقريطش في أيدى غــواة البحر الاندلسيين ، ونزول الأغالبة في صقلية وذلك في سنة ٨٢٦ م (٢١٢ م) .

فدا ثولى تيوفيل بن ميشيل المرش ( ٨٧٩ – ٨٤٢) بعد أبيه، رأى فى ثورة الحرمية البابكية سيفاً مسلطاً على الدولة العباسية ، ولم يمكن قد نسى بعد موقف المأمون من ثورة توماس الصقلى على أبيسه ميشيل ، ولهدذا السبب احتصن تيوفيل أتباع بابك الحرى وفتح لهم أبواب بلاده فى زمن المأمون ، وكان من العلميمى أن يتحرك المأمون الرد على هذا العدوان ، فنى المحسرم سنة وكان من العلميمى أن يتحرك المأمون الرد على هذا العدوان ، فنى المحسرم سنة مركان من العلميم عن الصائفة بنفسه ، فسار إلى منبع ثم إلى دابق فأنطاكية ،

ظلمسيصة فطرسوس ومنها نعمق في الاراضي البيزنطية ، كا دخل ابنه العباس اراضي بيزنطة من ملطية ، فأقام المأمون الحصار على حصن قرة (١) حتى فتحه عنوة وهدمه كما فتح حصن ماجدة بالاهان ، وسدير أشناس القدائد إلى حصن سندس ففتحه وظفر بالقيم عليه ، ووجه عجيفا وجعفرا الميساط إلى حصن سنان فأطاعها صاحب الحصن . ثم قفل المأمون عائدا من غزوته إلى همشق ومنها إلى مصر (٢) عندما بلغمه أن أهل البشرود الاقباط قد ثاروا ، وذكر الطبيري أنه التي ابنه العباس ومعه منويل برأس العدين وذلك بعد أن عاد من مصر ، والظاهر أن منويل هذا هو نفس مانويل البطريق الذي ذكره اليمقوني وأشار إلى أنه أحد قواد بيزنطة السكبار ، فسر هارباً من أنقرة ولاذ والمسلمين (٢) .

واستنل تيوفيل فرصة قضول المأمون من الصائفة وهاجم الثنور الشامية، فقتل من أهل طرسوس والمصيصة ألفاً وستمائة ، ولهمذا السبب عاد المأمون لنزو بلاد البيزنطيين في عام ٢١٦ ه (شهر جمادي الاولى حتى منتصف شمبان) . وذكروا أن سبب دخوله الاراضي البيزنطية إنما يرجع إلى أن تيوفيل كتب إليه يادئاً بنفسه (٤) ، فاستاء من ذلك وتوغل في أرمن الروم حتى نزل على

 <sup>(</sup>۱) یذکر الیمتویی آنه افتتح آنفره نصافه بالدیف و نداه با السلح و آخر بها و هـ رب
 منها المیطریق مانویل ( الیمتویی ، ج ۲ س ه ۲۹) .

<sup>(</sup>٧) الطبرى ، ج ١٠ س ٢٨٠ ــ ابن الأثير ، ج ٢ س ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) اليملوبي ، ج٢ س ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكر اليمةوبي أن تيوفيل عاد إلى السكتابة إليه مقدما اسم السأمون على اسمه ، وسأله أن يقبل منه مائة ألف دينسار وسبمة آلاف أسير مسلم بفرط أن يدع الديزنطيين ما افتتحه من مدن الروم وحموتهم ، ويكف عنهم الحرب خس سنين ، وقسكن هذا العرض لم ياتى قبولا من المأمون (الهمةوني ، ح ٢ ص ٤٦٦) .

أنطيغوا فدخلها صلحاً ، ثم سار إلى هرقلة ، فخرج أهلها على صلح . ووجه أخاه الممتصم فافتتح ثلاثين حصناً ومعلمورة (منها ١٢ حصنا البقية مطامهر أى نقاط محصنة) ، كا وجه يحي بن أكثم من طوائة فأغار على النواحى المجاورة وقتل وأحرق ما صادفه من عمران ، وقفل المأمون بعد ذلك إلى دمشق (۱) . وف الهام التالى (٢١٧ هـ) عبر المأمون الدروب الثنرية إلى أراضى بيزنطة ، فنزل على اؤلؤة وحاصرها مائة يوم أقام خلالها حصنين أنول فيهما أخاه المعتصم، ثم رحل عنها بعد أن ترك عليها عجيفا بن عنبحة ومضى هو إلى قرية يقسال لها ملنوس ، فكر أهل اؤلؤة بعجيف ، فوقع في أيديهم وأسروه ، فكث في أيديهم شهرا ، وكاتبوا تيوفيل فأقبل إليهم فهرمه المسلمون بالحصنين وظفروا بمسكره فاحتووا على ما كان به ، فلما طال الحصار بأهل لؤلؤة اتفة وا مع عجيف أن غراد سبيله على أن يؤمن لهم أرواحهم فأطلقوه ، وافتتح المسلمون الحصن على الأمان (۲) . وفي هذه السنة كتب تيوفيل إلى المأمون يسأله الصلح ، وجاء من فقرات هذا الكتاب :

و... وقد كنمه كتبت إليك داعيا إلى المصالمة راغباً فى فضيلة المهادنة لتصنع أوزار الحرب عنا والمحون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا ، مع اتصال المرافق والنسح فى المتاجر وفك المستأسر وأمن الطبرق والبيضة ، فإن أبيت فلا أدب لك فى الخر ولا أزخرف لك فى القول ، فإنى لحائمن إليك غمارها ، آخذ عليك أسدادها ، شان خيلها ورجالها ، وإن أفعسل قبعد أن

<sup>(</sup>١) الطبرى ء ج - ١ س ٧٨١ ساين الأثير ه ج ٦ س ١٩٤٠ ه

<sup>(</sup>۲) البندرون ، ج ۲ س ۲۱۷ ــ الطبری <sup>4</sup> ج ۱۰ س ۲۸۳ ــ ابن الأثیر ، ج ۲ می ۲۲۱ ـ

قدمت المعذرة ، وأقت بينى وبينك علم الحجة والسلام ، . فرد عليه المسأمون قائللا :

و أما ومد فقد بلنى كتابك فيا سألت من الهدنة ودعوصه إليه من المرافق وخلطت فيه من الآين والشدة بما استعطفت به من شرح المتاجروا نصال المرافق وفك الاساوى وو فع القتل والقتال، فلولا ما رجمت إليه من أهمال المتؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة . . . لجملت جواب كتابك الميلا تحمل رجالا من أهمل البأس والنجدة والبصيرة يشازعونكم عن تكلكم، ويتقربون إلى الله بدمائكم، ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم، ثم أوصل لهم من الامداد، وأبلغ لهم كافياً من المسدة والعتاد، هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من يخوف معربهم عليكم ، موعدكم إحدى الحسنيين . عاجل غلبة ، أو كريم منقلب ، غير أنى وأيت أن أنقدم إليك بالموعظة التي شيت الله بها عليك الحجمة من الدعاء الك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية ، فإن أبيت الحجمة من الدعاء الك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية ، فإن أبيت فقدية توجب ذمة و تشرى نظرة ، وإن تركت ذلك فني يقين المماينة لنمو تنا ما يغنى عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة والسلام على من اتبع الهدى ه (ا).

وفى سنة ٧١٨ه وجه المأمون ابنة العباس إلى أرض الروم ، وأمره بنزول العلوانة وبغائها ، فاعتدأ البناء على مسطح مساحته ميل فى ميل ، وجمعل لها أربسة أبواب ، وبنى على كل باب منها حصنا ، ثم أمر بأن تسكنها فرق استقدمت من أجناد دمشق وحص والاردن وفلسطين ومصر والجزيرة (٧) .

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ع ١٠ س ١٨٢ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدير.

وفى نفس هذا المام عزم المأمون على غزو بلاه الووم وضرب القسطنطينية نفسها، ويذكر اليمقوبي أنه قال: «أوجه إلى العرب فآتى بهم من البوادى، ثم أنزلهم كل مدينة أفتتحها حتى أضرب إلى القسطنطينية، (ا). فأناه رسول من الإمبراطور تيوفيل يدعوه إلى عقدد الصلح والمهادنة، فسلم يقبل هدفه الدعوة، وواصل المأمون زحفه حتى قرب من حمن الواؤة، فأقام أياما، ثم نول على نهر يقال له البدندون يقم بين اواؤة وطرسوس، فاعتل هناك، ثم توفى، وحمله ابنه المهاس وأخوه الممتصم إلى طرسوس، فدفناه بدار خاقان

فى خلافة المعتصم : سنل المعتصم منذ توليه الحلافة بحركة بابك و ثورة الرط . وكانت الحركة البابكية قد استفحلت وأصبحت تشكل خطرا يهددكيان الدولة العباسية ، فستحرالمتصم كل قواء العسكرية لضرب هذه الحركة و توقف عن غزو بلاد الروم ، فلما جرد المنتصم جيوشا صنخما بقيادة الافصين وأيتاخ وجعفر الحياط المقضاء على بابك، أوسل بابك إلى تيوفيل به بحرصه على مهاجمة أراضي المسلمين مستهدفا من ذلك أن يخفف العنفط عليه ، فاستجاب تيوفيل لندائه وخرج صئة ٢٢٧ في جيش عدته أكثر من مائة ألف و منهم من الجند فيف وسبعون ألفا و بقيتهم أتباع ، و همهم من المحدرة الذين كانوا خرجوا بالمبال، فلحة وا بالروم حين قاتلهم إسحق بن إبراهيم بن مصحب جماعة رئيسهم بالرسيس ، وكان ملك الروم قد فرض لهم و ذو جهم و صبيدهم مقاتلة يستمين بالرسيس ، وكان ملك الروم قد فرض لهم و ذو جهم و صبيدهم مقاتلة يستمين

<sup>(</sup>١) اليمفوني ۽ ج س ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ، ج ١٠ س ٢٩٠ ــ ابن الأثير ، ج ٩ س ٢٩٠ ي

بهم في أهم أموره إليه (1). وذكر المصمودي أنه اشترك في جيش تهوفيل وملوك برجان والبرغر (البلغار) والصقالبة، (٢)، وزحف تيوفيل بهذا الجيش المضخم إلى زبطرة قاءدة الثنور الجزرية، فافتتحما بالسيف وقتل الصفسيد والكبير وسبي النساء والدراري، وأحرق المدينة ودمر همرانها، ومثل بمن ظفر به من المسلين وسمل أعينهم وقطح أنوفهم وآذانهم (٣)، ثم أغار تيوفيل على المناطق المحيطة بها وعلى بلاد ملطية وساسر شامط وأحرقها، وفضج الناس في الأمصار، واستغاثوا في المساجد والله يار، ودخل إبراهيم بن المهدى على المعتمم فأنشده قائما قصيدة طويلة يذكر فيها ما نول بمن وسفنا ويحضه على المهتمار ويحمه على الجهاد، فنها:

ياغارة الله قد طاينت فانتهكى .٠. هتك النساء وما منهن يرتكب هب الرجال هلى أجرامها قتات .٠. ما يال أطفالها بالذبح تنتهب

فخرج المعتصم من فوره نافرا ، عليه هراعة من الصوف بيضاء ، وقد تعمم بمامة النزاة فعسكر في غربي دجلة ، وذلك يوم الإثنين اليلتين خلت من جادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين و ما تتين ، و تعسبت الاعلام على الجسر، و تودى في الامسار بالنفور والسبيد مع أسبير المؤمتين ، فسارت إليه المساكروالمطوحة من سائر الإسلام ، (١) . ويذكر أين الاثير أنه بلنه أن امرأة هاشمية صاحبت وهي أسيرة في أيدى الروم : واستصاد ا ، فأجأبها وهو جالس على سريره :

<sup>(</sup>١) نفس الحمدر ، ع ١٠ ص ٣٣٤ ـ ابن الأابر ، ع٦ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>۲) المستودى ، مروج الدهب ، ج ۳ س ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الميعقوليه ، ج٢ س ٤٧٢ ــ الطيرى ، ج٠ ١س ١٣٥ ــ ابن الأثير ، ج٦ س ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المسمودي ، مروح الحمه ، ج٣ ص ١٧٢ .

لبيك لبيك ، ونهض من ساعثه وصاح في قصره: النفهد النفير . . . ، (١) . وذكر اليعقون أنه لما انتى خرر ما اجمترمه تيوفيل قام من مجلسه نافسرا ، حتى جلس على الأرمن و ندب الناس للغوم (٣) . ثم خرج المعتصم في العــدد والمدة بجمان ملم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحيايين الادم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط، ثم جمل على مقدمته أشناس ويليه محمـد بن إبراهم وجدل على يمينه إيتاخ وعلى ميمرته جعفر بن دينـــــار الحياط، وعلى القلب عجيف بن عنبسة (٢). وتحرك المنتصم من مدينة سامرا في ٦ جمادي الاولى سنة ٢٢٣ (أبريل ٨٣٨م) بحيش اختلفوا في تقدير أعهداد هسكره بين مكثر ومقل ، فالمكثر يقول خمسائة ألف والمقل يقول مائتي ألف . فلما دخل بلاد الروم نول على تهر اللامس وهو بسلوقية بالقرب من طرسوس، وهناك أقام بعض الوقت وقسم الحيش إلى ثلاثة جيوش كل مقها يسير من جهة معينة على أن تلتني الجيوش عند أتقرة ، فأمر الأفشين أن يمضى إلى سروج عبر درب الحدث. وسيرأشناس عير درب طرسوس وأمره أن ينتظره بالصفصاف، ثم قدم المعتصم وصيفا بعد رحيل أشناس. أبا المعتصم فرحل بعد يهومين من رسميل أشناس، وكتب إلى أشناس يأمـره أن يبعث فـرقة من طلامع الجيش يلتمسون رجلا روميا ليستجو به على خط سير الإمبراطور تيوفيل.

وفي هذه الأثناء اتبع الأفشين طريق سيواس بعد أن عبر الحدث من ناحية الارمنياق ، وعلم الإمبراطور بسيره ، فاستخلف ابن خاله على عسكره لإمافة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ٦ س ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الهنتوين ، ج ٧ س ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ١٠ ض ٣٣٠ ـ المسعودى ، ج ٣ ص ٤٧١ ه

رُحف المعتصم ، ومضى هو بمعظم الجيش البيزنطى في اتجماء الأفشين . وكان أشناس قد أسر عددا من عسكر الإمبراطور واستجوبهم ، فعرف منهم وجهة الإمبراطور، فسيرهم أشناس إلى المعتصم ، فكتب إلى الأفشين يحذره من مسيد تيوفيل إليه ويأمره بأن يتوقف عن الوحف ، ولكن الكتاب لم بصل إلى الافشين الذى اشتبك مع تيوفيل بعمظم جيشه قرب دازيمون فيموقعة هنيقة انكشف فيها تيوفيل ومن كان سعه من المحمرة عن كان استأمن إليه من أذر بيجان والجبال (۱) ، وانتهت بجزيمة ساحةة لجيش تيوفيل، وانقت على أثرها الطريق أمام الآفشين إلى أفقرة حيث يتم لقاء الجيوش الإسلامية. وأمام أفقرة اجتمعت الجيوش الثلاثة فوحدها المعتصم جيشاً واحسدا ، جمل أشناس على الميسرة والآفشين على الميمة، واحمد أشمام كلمن الميسرة والميمة وميسرة فرعهتين .

وكانت أنقرة قد أخليت، وأمر تهوفيل بتركيز الدفاع في عمورية تحت قيادة خاله ياطس Aetius ، أما هو فقد رحيل إلى القيطنطينية ليتأهب الدفاع هن عاصمته .

أما المسلمون فقد دخلوا أنقرة ، وأنزلوا بها الدمار والحراب ، ولما تم لهم ذلك زحفوا بـكل عـــدهم وعدتهم تحسو عمورية مسقط رأس الاسرة الإمبراطورية الحساكمة وعين النصرائية ، فحاصروها وتولى كل قائد

<sup>(</sup>۱) المسمودى ، التنبيه والإشراف ، س ١٤٤ . وقتل فى هذه الموقمة أكثر بطارة الإمبراطور وأعظم قواده . وذكروا أن تيوفيل أرسل بمد هزيمته وسالة إلى المعلم بهتذر فيها عن مذابع زيطرة ويؤكد أنها حدثت على غير رغهته ، وبعد بأنى يقوم ببعائم وبإطلاق سراح من سبى من أهلها وإطلاق جميع الأسرى ، على أن يعتسد العلم . ولسكر لهتمام رفض مقابلة وسوله حتى سقطت عمورية (اليعقوبي ، ج ٢ ص ٤٧٦) .

مثهم مسؤولية ما بين السبرجين إلى عشرين برجا من أبراح أسوارها ، ودلهم رجل من المسلمين كان قد أسره أهل عمورية وتنصر وتزوج فيهم ، دلهم على ثنوة في سور المدينة قاد بنيت على عجل بناء غير محكم ، فأمر الممتصم فنصب مخيمه في ذلك المسوضيم، ونصب المحمانيق على ذلك البشاء، فتفتح السوو من موضع الثغرة ، وحارل أهل عمورية أن يسدوا الثغرات بكتل الحشب، ولكن محاولاتهم أخنقت لحكثرة ضربات الجمانيق وتواليهما ، فكتب ياطس إلى تيوفيــل والقسطنطينية ببلغه بسقوط جزء من السور وأن مسكر المسلمين قــد أحاطوا والمدينة في جموع كثيفة ، وأنه أخطأ ودخول المدينة ، وأنه قد اهتزم على أن يفتح أبوابها ليلا في غفلة من المسلمين ويخرج دفعة واحدة بقواته مجتمعة حتى يتخلص من الحصار، ولكن الكتاب وقع في يد المهتمم وأدرك نوايا بإملس، فأسر عسكره بالتيقظ والحدذر ، وركز المجدوم على موضع الثلمة ، فكثرت الجراحات في عسكر بنزنطة و تنشى فيهم القتل، وأيقن القائد واندو(١) المسؤول عن القطاع المثلم من السوريميث المقاومة ، فمزم على التسلم(٢) ، فدخل المسلمون المدينة في ١٣ أغسطس بعد أسبوعين من الحصار ، ووقع ياطس أسيرا ، وأقام المسلمون عليها أريمة أيام يهدمون ويحرقون ويقتلون ، وتم فتل ٣٠ ألفسا من الحامية (٢) البيزنطية ومسى ثلاثين ألفا آخرين . ويذكر المسمودي أن المبتصم أراد السير إلى القسطنطينية والزول على خليجها والتحايل علىفتحها إبرا وبحرا، و لكن أناء ما أز عجه ، و نغص عليه ودعاء إلى المدول عن خطته ، فقد بلنسه أن

<sup>(</sup>١) يسميه المسعودي لاوي (ج ٣ س ٢٧٤) .

<sup>(</sup>۲) رأحم النفاسيل في الطميري ، ج ١٠ ص ٢٤١ ــ ٣٤٣ ۽ ابن الأثيم ، ج ٢٠ ص ٤٨٠ ــ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المسعودي، ج٣س ٢٧٣ ـ الديوطي ، س ٢١١ .

المماس بن المأمون تآمر على قتله وأن جماعة من النساس بايمدوه، وأنه كائب ثيوفيل (١) ثم قفل إلى طرسوس وقد هدم عمورية وعنى آثارها، وأمر بأخذ باب حديدى صخم من أبوابها، فأحضره معه إلى بنداد، ونصب على أحد أبوابها المامة (٢).

وكان الهرواتم المتواصلة التي مني بهما البيراطيون في عهد تيوفيل في انقدرة وعمورية، بالإضافة إلى سقوط جزيرت إقريطش وصقلية في أيدى المسلمين أثر كبير في قيدامه بإرسال ثلاثة وفود أو سفاراهه: أحدها إلى لوبس التي إمبراطور الفرنجة يلتمس منه أن بهيش لمهاجمة مصر والشام بهدفته استتزاف قوة الخليفة العباسي، والثان برياسة قراطيوس الرومي أرسله إلى الامسير عبد الرحمن الأوسط أسير الاندلس المناهض العباسيين يستحشه على التعاون معه صد الخليفة العباسي المعتصم والعمل على طرد جماعة الانداسيين النعاون معه صدد الخليفة العباسي المعتصم والعمل على طرد جماعة الانداسيين المناهات الذين استولوا على إقريطش، والثالث أرسله إلى الهندةية في سفة . يم الإقامة الذين استولوا على سقلية. و لكن هذه السفارات علم تؤد إلى نتائج مثمرة.

ولما عاد المعتصم إلى سامرا مدحه أبو تمام يقصيدته المهم.ورة التي قال فيهسا :

<sup>(</sup>۱) ناس المصدر ، وذكر الطبرى أنه بلنه أن ملك الروم يريد الحسروج في أنهٍ . ( تخ ۱۰ سر ۳۶۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أبن طباطباً ، ص ٢١٠ .

السيف أصدق أنباء من الكتب ن عده الحد بدين الحد واللعب والعبم في شهب الارماح لامعة ن بين الخيسين لا في السبعة الشهب يا هوم وقعة عمورية انصرفت ن عنك المني حفيلا معسولة الحلب أبقيت جدد بني الإسلام في صعيد ن والمشركين ودار الشرك في صهب

فى خلافة الوائق: وفى عهد الواثق انصرف الخليفة عن النزو فى أراضى بين الله بعد المائلة على المائلة عديدة ، كما شنسل البيز الطيون عن الإغارة فى أراضى المسلمين بسبب وفاة تيوفيل وتولية ابنه السنير ميشيل الشالث ، وانشغال البيز الطيين فى عهد م بالفتى الدينية ، خاصة النشئة المعروفة بفئة فو تيوس .

وقد تم النداء الباك في عهد الواثق ويعرف بقداء خاقان نسبة إلى خاقان الحاهم التركى، وحدث هذا القداء في المحرم سنة ٢٣٩ باللاهس، وكان عدد من فودى من المسلمين في عشرة أيام ٢٣٦٤ أسهدا وقيدل ٧٤٠٤ (١) وقيدل أكثر من ذلك (٢٤١٤). وفي هذا القداء أخرج أهل زبطرة، كما فودى مسلم بن أي مسلم الجرمي وكانت له معرفة بأهدل الروم ومسالكها، وله مصنفات في أخبسار الروم وملوكهم وذوى المدراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات النزو إليها والنارات عليها، ومن جاورهم من الممالك، وحضر هذا القدداء من قبل أحمد بن أبي دؤاه قاضي القصاة وجدل اسمه أحمد بن صعيد ابن مسلم الهاهل، كان يمتحن الاسمى من المسلمين وقت المفاداة، فمن ابن مسهم بخلق القرآن ونتي المؤية فودى به، ومن أبي ترك بأرض الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، النبيه والإشراف ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، التنهيه والإشراف ، س ١٦٢ .

ويصف ابن الآثير همايات الفداء ، فيقول: واجتمع المسلمون ومن معهم من الآسرى على النهسر بين الآسرى على النهسسر ، وأنت الروم ومن معهم من الآسرى ، وكان النهسر بين الطائفةين ، فكان المسلمون يطلقلون الآسير فيطلق الروم الآسير من المسلمين فياتقيان في وسط النهر ، ويأتى هذا إلى أصحابه ، فإذا وصل الآسير من المسلمين كبروا ، وإذا وصل الآسير إلى الروم صاحوا ، حتى فرغوا ، وكان عدة أسرى المسلمين أربعة آلاف وأربع مائة وستين نفساً ، والنساء والصبيان ثمانى مائة ، وأهل ذمة المسلمين مائة نفس ، وكان النهر عناصة تعبره الآسرى ، وقيل بلكان عليه جسر ، (۱) .

ولما فرغ المسلمون من الفداء ،غزا أحد بن سعيد بن مسلم - وكان الواثن قد عقد له على الثغور والعواصم - شاتيا فأصاب عسكره ثلج ومطر عفات منهم مائتا شخص وأسر ما يقرب من هذا المدد ، كا غرق بنهر البدندون عدد كبير ، وعندما تصدى له جماعة من الروم يقودهم بطريق من البطارقة أحجم عي اللقاء فحرضه عسكره ، وحثوه على مواجهة الروم ، فقمل وغنم نحوا من ألف بقسرة وعشرة آلاف شاة ، وقفل عائدا ، فعزله الواثق واستعمل مكانه نصر بن حزة الحزاعي (٢) .

<sup>(</sup>١) إين الأنبر يه ج ٧ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج٧س ٥٢ م

(Y)

## مع شعارلمان

تنفرد المصادر اللاتينية (1) دون العربية والشرقية بالإشارة إلى قيام صلات دبلوماسية بين الدولة المباسية والدولة الكارولنجيسة في عصر كل من الرشيد وشارلمان ، وقد أدى أنفراد هذه المصادر اللاتينية بالإشارات المذكورة على اططرابها وغموضها لله في المال خلاف كبير بين المؤرخين المحدثين بشأنها ، فيم أن جميع هؤلاء المؤرخين يقررون صحتها للهستة المرتولات فإلهم يختلفون في تفسير نتائج هذه الصلات ، وأيا ما كان الآمر ، فلا بد قبل متاقشة الموضوع أن اذكر طبيعة هذه العلاقات وفقا لما روته المصادر اللاتينية .

تذكر المصادر اللاتينية أن شارلمان أرسل إلى الرشيط سفارتين الأولى في سنة ٧٩٧ والثانية في سنة ٧٨٠ أما الأولى فقد كانت تتألف من شخصيتين هما سيحسموند ولانتفريد ومن يهودي اسمه اسبحاق مهمته تنحصر في إترجمة ما كان يدور بين الحليفة هارون وبين السفيرين ، وقد أمضي السفيدان ثلاث صنوات ما تا خلالها بعدد أن أنجرا مهمتها (٧) بدليل أن هارون رد على

<sup>(</sup>۱) هذه المساهر لالعدو حكتابها سنفه ابنهاره Einhard من سياة شارلمات Annales من سياة شارلمات Vita Caroli Magni Imperatoris والأخبار الملسكية الفرنجبة Regni Francorum وأخيرا روايات الراهب سان كول الذي كتب بعد وفاة شارلمسال ينحو خسين سنة مستندا في رواياته على اينهاره. ومعظم روايات سان كول أسطورية بينا يميل اينهاره في كتاباته إلى الفخيم سيده. أما الأخبار الملسكية فقنضبة لاتمين على تحسديد طسعة هذه الملات.

<sup>(</sup>۲) کارلس دیفز ، شارلمان ، س ۳۰۲ \_ مجید خدوری ، المسلات الدبلوماطیقیة بین هرون الرشید وشارلمان ، بنداد ، ۹۳۹ اس ۲۰ ـ دیدالعزیز الدوری ، س۰۰۰ .

هذه السفارة يسفارة إسلامية تتألف من ميغونين أحمدها فارسى والشائي من افريقية يمثل الآغالبة ، وصلا في سنة ٨٠٧م ولحق بها إسلمان اليهدو دي الذي حل لشارلمان فيلا أهدا، هارون الرشيد إليه (١) ؛ أما الشانية فقد أرسلها شارلمان إلى الرشيد في سنة ٨٠٧ ، وتشهر الاخبار الملكمة إلى هذه السفارة دون أن تذكر أسهاء السفراء ولامهمتهم ، بينا يذكر إينهارد في كتابه عن خياة شارلمان أن سفراء الإمبراطور المكارولنجي حلوا معهم هبات لكنيسة القيامة وأنهم وحلوا بصد ذلك إلى الرشيد، وحسدما عرض السفراء عليمه رغبات شار لمان أجابها دون تردد بل أو كل إلى شار لمان أمر حماية الأماكن المقدسة . وقد رد الرشيد على هذه السفيارة بسفيارة إسلامية وصات إلى بلاط شار لمان في سنة ٨٠٧، ويمثلها رسول من الحليفة اسمه عبد الله كان يمحمل ممه هدايا تفيسة لشارلمان منها صوانملون يألوان متمددة وأوانى نحاسية فكبيرة وقطع من النسيج الإسلامي الفاخر وعطورا وشمعمدان وسرادق، وأهنها ساعة ماثية غربية تدق الساعات ، وفي دائرتها ١٧ نافذة تخرج منها في الساعة الثانية عشرة فرسان تنلق بمد خروجهم ثم تفتح منجديدليمودوا (٧)، كذاك وعدد الرشيد أن يمعل تحت سلطان شارلمان بيت المقدس والضريح ألقدس .

وينكر بارتوله قيام أية صلات بين الرشيد وشارلمان استنادا على الحقائق الآنيـة (٣):

 <sup>(</sup>۱) ظل هذا الفيل خــــلال ٩ ستوات أروح ماكان يزدان به مظهــر الإمبراطور شاربان الحربي ، وقد نفق في سنة ١٨٠ ( ديفز ، س ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) دیقل ، س ۲۰۳ سے خدوری ، س ۳۷ .

Bucklar, Harun al-Rashid and Charles the Great, (7) Massachusettes, 1931

١ -- لايعقل أن يكون الرشيد أرسل الفيل هم إسحق البهمودي بينما أرسل سفراء، قبله هون أن يحملوا معهم أى هدية ، والهمذا يرجح أن إسحق المذكور لم يكن مترجما وإنما كان تاجرا .

٢ - سكوت المصادر المربية عن ذكر مثل هذة العلاقات يمنى تنيبا قاطما
 القيباميسا .

ب ان العلاقات بين شارلمان والبيزنطيين كانت إبان السفارة الأولى
 (٧٩٧) حسنة ، ففي سنة ٨٩٧ أرسلت أيرين وفدا إلى شارلمان المفاوطة في
 عقد حلف ، واقترحت عليه الزواج .

هلى أننا رغم صمت المصاهر العربية عن ذكر أى إشارة لاية علاقات بين الدولة العباسية زمن هارون الوشيد والدولة الكارولنجنية أيام شارلمان تميسل إلى قيام مثل هذه الصلات . فالأوضاع السياسية في العالم شرقيه وغربيه عنذ قيام الدولة العباسية بمغلافة السفاح في سنة . ٧٥ م والدولة الكارولنجية بتتوييج ببين القصه ملكا على دولة الفرنجة في سنة ١٥٧ م حتم قيام أحلاف دولية بين الدولتين صدالدولة الأموية في الأندلس التي تعتبر في نظر خلفاء بني العباس فيو شرعية والهولة الإموية في الأندلس التي تعتبر في نظر خلفاء بني العباس فيو شرعية والهولة البيزلطية التي أصبحت في نظر الكنيسة بسبب سياسة أباطسرتها اللا أيقونية خاصة في عهد الإمبراطور الايسوري فتسطنطين الحامس (١٤١ - ٧٧ ) ما أدى إلى التجاء البيا بورات إلى ملوك الفرنجة لمساعدتهم صدد هجات اللومبارديين ، وههكذا ساعدت الخصومات انقائمة بين العاسيين والامويين في الاندلس من جهة ثما لئة وبين المبرنطين والعمو بين من جهة ثما لئة وبين المبرنطين والعباسيين من جهة رابعة ، على التقاء أهداف من جهة ثما لئة وبين البيزنطيين والعباسيين من جهة رابعة ، على التقاء أهداف مشتركة بين الاطراف المتنازعة ، فبيزنطة تقار بت مع قرطبة ، وبعداد تقار بت

مع آخن . وإذا كانت الصلاعه السياسية بين الدولة البيزنطيمة والأموية في الاندلس قد قامت متأخرة منذ سنة ٨٣٩ م ، فإن الصلاح بين الدولة العباسية والفرنجة صبقتها بمهد طويل؛ ففي سنة ه ٧٩ أوفد ببين القصير (٧٦١ – ٧٦٨) سفارة إلى بلاط الحليفة أبى جمفر المنصور ( ٧٥٤ ٧٥٤ ) عادت بعد ثلاث صنوات مصحوبة برسل من المنصور إلى بدين ، محملون إلية عددا من الهدايا(١). وتمقد أن الودف من هذه المفارة هو تو كيد الشمور عالتقارب السياسي والأهداف المشتركة منذ أن أرسل المنصور إلى الأنداس القائد العلاء بن منيث اليحمى في سنة ٧٦٧ (١٤٦ م) القلب الحكم الأموى بحكم اشتراكها في العداء لبني أمية في الآلدلس، ثم توقفت هذه الملاقات الرديه بعد وقاة ببيت القصه واستمرت واكدة حتى ظهورشارلمان، والظاهر أن الملاقاعة الديلوماسية تصددت بينه وبين المهدى العباسي (٧٥٥ - ٧٨٠) استنادا على المؤامرة الكبيرة التي تدخل متتضاها شار لمان حربيا في الآنداس، وإن كانت المصادر اللاتينية والمربية تلتزم الصمت عن تبادل السفاراه في عبد هذين الماهلين ، فتدخل شار لمان لا ممكن أن يتحقق ما لم يكن هناك اتفاق بينه وبين أصحاب المصلحة في هذا التدخل وأهني بهم المياسيين الذين .. بحكم بعد الأندلس عن من ول أيديهم .. اعتمدوا على الثوار والمنتزين لشخفيق مآربهم ، بدليسل أن أحمد ولاء الثوار وهو الرماحس الكناني، لجأ إلى بنداد بعبد فشل ثورته، وأن ـ يهان الأعرابي اتصل بشارلمان ليدعوه إلى دخول الاندلس.

وفى خلافة الرشيــد تو ترت الســلاقات بينــه و بين أيرين ، في الوقت الذي

<sup>(</sup>۱) ورد على أبي جعفر المنصور بعد تأسيسته بنداد وسول من قبل الفرنجسة يسميسه الطبرى « بطريقا من بطارقة الروم » وقد أمر المنصور وزيرم الربيسع بن يونس بأت يطوف به بنداد ( الطبرى ، چ ۹ س ۲۲۷ بـ ابن الأثم ، چ ٥س ۲۷٠ )

إنونش قيد السائد بين شار لمان والبابع ية و تدهورت بين البابوية و بين الدولة البيز الحيدة البيز الحيدة البيز الحيدة المان الما

ويعلل بكارقيام العباسيين بنزو أراضى الدولة البيرنطية زمن هارون الوشيد يوالمأمون جانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين بيزنطة والنرب وأن ماحدث في سنة ٢٠٨ من استيلاء شارلمان على البندقية ودلماشيا أى فى الوقت الذي غزا فيه المرشيد أملاك بيزنطة فى آسيا الصغرى ربحا يشير إلى تحالف بين شاولمان ومارون ، وأن هذا المتحالف هوالذى أرغم الإمبراطور البيزنطى ميشيل راتيحاني على الاعتراف بشارلمان إمبراطورا في سنة ١٨١٨م (٧)

<sup>(</sup>١) مجيد خدوري ۽ الملات الدبلوماطيتية ۽ س ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ديقز عشارلمان عس ٣٠٣ – ١٦٥ و Buckler, op. cit., p. 170 – ٣٠٣ و Buckler, op. cit., p. it is all the per a buckler. وقد حاولت بيزنطة بعد ذلك حكره قعل على العملات الودية بين العاسيين والفرنجة أن تحسن هلافتها المحكار وانجيين ذلك عندما أوفد تيوفيل سقمارة إلى لويس التق في سنة ٣٣٩ ء في نفس المحت الذي عمد فيه إلى تدعيم علافاته بني أمية في الأندلس وإنهاء حان معهم ضد الأغالبة المحت عدو المجت المرابطة في إيطاليا وضد العبابيين الذين شجموا الأغالبة على غزو جزر بحر إبجرة وسواحل آسيا الصغرى الغربية . أما الملف مع الفرنجة في ميكن ليتم على الإطلاق بسبب حالة السداء القمائمة بين الأمويين في الأندلس والفرنجة والتي استمرت حتى وفاة الأمسير عجمد في سنسة ٢٧٣ على الملافات بين الفرنجة والأمويين في الأندلس عالم وبين في الأندلس فلم يتم هدو الآخسير عمد والتحسرت على الملافات بين الفرنجة والأمويين في الأندلس فلم يتم هدو الآخسير عمد والتحسرت على الملافات بين الفرنجة والأمويين في الأندلس المهاورات الموجهة .

أما ما يتملق بقبول الرشيد لفكرة قيام شارلمان بالإشراف على الأماكن المقدسة ، فربما كان القصد منه التخلص من النفوذ البيزنطى في بيت المقدس، ويستدل بكار على ذلك بمثل يأتى به تعبيرا عن كراهية رجال الدين المحليين لرجال الدين البيزنطيين ، فقد أرسل رهبان دير جبل الزيتون في سنة ١٠٨٨ إلى البابا يخطرونه بأن رئيس دير القديس سابا ، رماهم بالهرطقة وطردهم من كهف كنيسة المهد في بيت لحم ، ومن الواضح أنهم كانوا يأسلون في حاية ملك الفرنجية منافس نقفور وحليف الرشهيد من ظلم البيزنطيين



## الفصل الحامث الإدارة ونظم الحــــكم

(1)

## الخسسلافية

الإمامة أو الخلافة رئاسة دينية ودنيوية نيابة عنالنبي (ص) أوعلى حدقول الماوردي , الإمامة موضوعة لحلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا،(١), أو على حد أول ابن خلدون : , حمل الـكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجمة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارح [أي المشرع] إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافةعن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، (٢) . والخليفه على هذا الأساس مو رئيس ديني وسياسي يجمع بين السلطتين الدينية \_ باعتبار. إماما للسلمين يؤمهم للصلاة ويسهر على تطبيق العدالة ويحيي الدين ويذب عنه ـــ والدنهوية لأنه بنظر فيمصالح ألمسلمين الدنيوية والحلافة نظام مستحدث حتمته الظروف بعد وفاة الثبي (ص) دون أن ينص على الحلافة عينا لاحد من الناس، لا لاف بكرولالعلى، وكأنما أراد رسول الله بذلك أن يترك الامرشوري للسلين ليختاروا من يصلح لها من بينهم جريا على النظام القبلي الذي ألفه العــرب. والإمامة لاتورث بإجماع الفقهاء وإنما بالاختيار . و نظام الحكم الوراثى على هذا

<sup>(</sup>١) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مصر ١٩٩٨هـ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) أبن حلدون ، المقدمة ، طبعة بيروت ١٩٦١م، ص ٣٣٨ .

التحوغيرمسر فيه أي الإسلام (١) ، ومع ذلك فقد أقر الفتهاء أن جوأز أنعمّاه الإمامة بولاية العبد ثابت بالإجاع أسرة بأن بكر الذي عبد بها إلى صر فأثبت المسلمون إمامة هر بعيد أن بكر (٢) استشادا على أن الإمام هو ولى المسلمين والأمين عليهم وأنه هوالذي ينظرني مصالح الآمة لدينهم ودنياهم. ويذكرابن خلدون أنه يشترط في الحليمة خسة شروط: العلم والعدالة والحكفاية وسلامة الحواش والاعصاء والنسب القرشي (٣) ؛ وقداستبرت الحلافة سارية في هصر الخلفاء الراشدين أى المرشدين من قبل الني السيد على نهجه في الحسكم . ثم تحول نظام الخلافة منذ قيام الدولة الاموية إلىملك استبدادي ور أنى على غرار ماكان معروفًا هند الفرس والروم ، وقد أطلق العرب على هذا النظام أسماء عنتلفة منها والفرعونية ، بمن حكم الفرد المستبد أو حكم الجمور والعانيان ، والسكسروية والبرقلية وكلاهما يحسل نفس المنيء مع زيادة المظاهر الملوكية من الأبهة والترف وإصافة نظام الوراثة (١) ، فقد عدل الآمويون في حكم الدولة من تطبيق نظامُ آلَالَافَة الرَّاشِدة القائم على الشوري والمستند على الدين إلى نظام الملك القائم على التوريف والمستند على الدِّنيا ، واستحالت الخلافة بذلك إلى نظام أقرب ما يكون إلى النظام الملكى مع تمسك شكل يفكرة البهمة التقليدية والالتزام يمانى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه والحرى على منهاج الحق (٠) باستثناء

<sup>(</sup>١) محبه ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية الإسلامية ، الاساهرة ٧ ه ١٩ ، هـ و ٩ ، ٠ .

 <sup>(</sup>۲) المأوردي ، مي ٨ .

ز ٣) ابن خلدول ۽ اللدمة س ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) شياء الحين الريس ، س ٤٠.

 <sup>(\*)</sup> ابن خادون ، المقدمة ، س ۲۹۷ ،

المُحلقاء المتأخرين من بنى أمية الذين سخروا طبيعة الملك لتحقيق أغراضهم. الدنيوية ومقـــاصدهم من ركوب السهوات والملذات ومن استخفاف بحق. الوئاسة [(1) ، ولم يتنهد نظام الحلافة في المصر الأموى من حيث الشكل علمه في عصير الراشدين من حيث ارتكازه على قاعدة دستورية ثابتة هي الإجماع.

ثم ظهر التنهر في نظهام الحلافة ومدلوله منذ قيسام المدولة المياسية وبالذات منذ خلافة أن جعفر المنصور ، الذي تعدى لمشاكل عديدة واجهته وتغلب طها جيماً ، ولذلك بعد المنصور صاحب الفصل في إرساء الاساس الحقيق الفظام العبساسي ، وحرص خلفاؤه من بعده على الدفاع عن هيبة الحلافة وعلى تحقيق صورتها المركزية فيا يتعلق بالولايات الثابعة السلطانها ، فناصل المنصور وخلفاؤه دن أجل تأكيد سلطان الحلافة وتحقيق المركزية ، إلا أنه عندما فهل الحلفاء في تمكين سلطانهم في المغرب بسبب غلبة التيارات الإقليمية عمدوا إلى تعلوير نظام المركزية وذلك بتفويض قسم من السلطات إلى نائبين من الحليفة في شرق العبالم الإسلامي وغربه يستبدانها من الخليفة ، والإقرار بالنزعات في شرق العبالم الإسلامي وغربه يستبدانها من الخليفة ، والإقرار بالنزعات الإقليمية ، ويتمثل ذلك في دولة الأغالبة في المغرب الآدني التي أقامها الرشيسد لكي معمل على عائقهما أعباء الخلافة في الغرب ، والدولة الطاهرية التي أقامها المأمون في خراسان وأسند وتابيتها إلى قائده الفسارسي طاهر بن الحسين . ويسايرة الخيلاة المباسية المظروف الإقليمية ، ضمنت الإبقاء على لفوذها الروحي ، ويسمر التقسيم الذي أحراء الماوردي في نظام الإمارة على البلدان الروحي ، ويسمر التقسيم الذي أحراء الماوردي في نظام الإمارة على البلدان اليمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استيلاه في المهام إلى إمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استيلاه في المهام إلى إمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء في المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء على المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء في المركزية (\*) وإمارة استكفاء في حالة عافظة الخاتهاء في المركزية (\*) واحرة المتهاء في المركزية (\*) واحر

<sup>(</sup>١) أبن خلاون ءنفس المصدر ، ص ٤٣٧ ، ﴿

 <sup>(</sup>١) حرس الحلفاء في حدّه المرحلة على تغيير الولاة وتبديلهم منهاما لاستمرار تقولى السياطة المركزية وتجتبا لقيام مراكز قوى في الدولة .

مالة الأقرار بالأفليمية ، يعرب هذا التقسيم عن النطور الذي طرأ على نظأم المخلافة من صورته المركزية إلى صورته الإقليمية .

كذلك استجابت المخلافة للظروف الجديدة في ناحية أخسرى وهي الجمع بين نظاى المخلافة والإمامة (۱) ، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى جنوح المخليفة إلى الاستبداد بالسلطان الروحى المستند على نظرية عصمة الإمامة على نمو ما فعله الشيعة الإمامية والإسهاعيلية ، المستند على نظرية عصمة الإمامة على نمو از تعدد الإمامة بما يكفل نوط من السيطرة أو على أصاس الإجماع على عدم جواز تعدد الإمامة بما يكفل نوط من السيطرة على أقاليم الدولة الإسلامية (۲) ،أو ناتجا عن تأثره بنظرية الحق الملكي المقدس من تقول بها الفرس، بمعنى أن الخايفة يمكم بتفويض من الله لامن الشعب (۲) من جهة واستفادا إلى أن خلفاء بن العباس هم ورثة الذي من جهة ثانية . وقد ترتب على دلك أن خلفاء بن العباس سعوا إلى الاحتفاظ بالحلافة في دولة تهو قراطية أساس السيادة فيها لزعماء الدين ، إبراز المتطور الذي طرأ عمل السلطة المخلافية أماس المصر الاموى (۱) . فكان الخليفة يرتدى بردة الرسول عند توليه الخدافية أو في بمض الحفلات الدينية بحركم كونه نائبا عن النبي في عمد توليه الخدافة أو في بمض الحفلات الدينية بحركم كونه نائبا عن النبي في المسلمين ، والتزم الخلفاء بلقب الإمام ، وإن كان هذا المقب فقد دلالته الأولى من حيث إمامة المسلمين في الصدارة ، وادعى الخلفاء أنهم يعملون عمل الأولى من حيث إمامة المسلمين في الصدارة ، وادعى الخلفاء أنهم يعملون عمل

<sup>(</sup>١) حسن عجود ، العالم الإسلامي، ص ١٩٩،

<sup>(</sup>٢) الريس ، النظريات السياسية الإسلامية ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٩) وقد عبر المنسور بقوله : « انما أنا سلطان الله في أرضه » .

<sup>(</sup>٤) عسن ابراهم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي ، يع ٢ ٤ المصر المباهي الأول ، التاهر: ١٩٦٧ ، س . ٢٠٠

إخياء السنة وإعادة الحكم القائم على الدن و المحاواة ، فأخاطوا أنفسهم بالفقهاء واستشاروهم في مشاكل اللهولة ، واتخذوا هن الدين دهامة لنثيب مركوهم السياسي . وما دامت الحلافة العباسية أصبحت تستند على نظرية الحق الملكي المتهاسي . وما دامت الحلافة العباسية أصبحت تستند على نظرية الحق الملكي المقدس فهي تقسسر نظام الوراثة في البيت العباسي، وليس ضروريا أن قكون وراثة مستقرة في الابناء ، وإنما كانت النخلافة تسند إلى الأقدر على تحمسل تبعاتها من أفراد البيت العباسي، ويتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار وعلى وأسهم المخليفية ومن يحيط بسه من الخاصة وكبار القادة والوزراء . وكان قرار تعيين ولى العهد قرارا عازما يعطى لصاحبه حقاً في عنق والوزراء . وكان قرار تعيين ولى العهد قرارا عازما يعطى لما حبة أفي عنق من يا يعموه ، ولقد سار العباسيون على سياسة قولية العهد لأكثر من واحد ، ولم يتعظوا بما سعبه ذلك من نكبات الدولة الأموية دفعتها إلى السقوط ، ولهذا السبب اعتبر إبدال ولاة العهد بعد تعيينهم بآخرين نكثا بالعهد ، وكان من نثائجهه لشر بذور العداء والحقد بين أفراد البيت العباسي ، ونجمت عنه أزمات خطيرة فطيرة تم ثارها في فتنة الأمين والمأمون .

( ۴ ) السيوزارة

استُمند المباسيون على الفرس فى تطوير نظمهم الإدارية كما استُندوا عليهم فى تأهيس دواتهم إلى حد وسخت معه التقاليد الإدارية الفارسية القديمة فى المسميم نظم الإدارة العباسية، محيث يمكننا أن نطلق على المصرالعباسي الأول بحق الفصر الفارسية . غير أن الاتجسساء إلى المسرالفارسية الفارسية . غير أن الاتجسساء إلى إحياء التقاليد الفارسية . غير أن الاتجسساء إلى إحياء التقاليد الفارسية في بصدر دفعة واحدة في العمر العباسي ، فقد سبقته مرحلة تمهيدية منذ خلافة حمر بن الحيناب الذي اقتبس نظام الديوان من الإدارة

الفارسية عليما في ذلك مصورة القهرزان (١). وتابسع الأمويون سيساسية الافتباس من الإدارة القارسية ، فأخذوا عن الفرس نظام الدواوين واتخذوا الحلقب ليقوم مقام الحليفة في بعض المهام الحلافية ويحجب الحليفة عن السامة ويمثلن بسابه دونهم ، كا اتخذوا الطراز الذي أصبح مظهرا من أبهة الملك وفضامة التسطان .

ويقيام الهولة العباسية، ازداد النظام الفارسي الذي كان يعسل به زمن الساسانيين قوة. وسيطرت التقاليد الفارسية على أجهزة الدولة سيطرة شاملة، وحلمه جماعات من الموظفين الفرس على الإرستقراطية العربية التي كانت تحييط بالحليفة الأهوى، واستحدث منصب الورراة بنفس اختصاصاته المعروفة هند الفرس، ولم تكن سلطات الوزير قد تضددت بعمد في بداية قيام الدولة بعمورة واضعة (في وزارة أبي سلة الحلالي)، إلا أنها ستتسدرج في النمي بعمورة واضعة (في وزارة أبي سلة الحلالي)، إلا أنها ستتسدرج في النمي وتتضع بمنى الوقع حتى تتخذ شكلها النهائي في أواخر العصر العباسي الاول.

وليس من شأننا أن تتحدث عن لفظ الوزارة ومشتقاته اللنوية (٧) ، كما أنه ليس من شأننا أن تتبع تطور استمال لفظ الوزارة عند العرب منذ العصر

<sup>(</sup>۱) الجيفاوي ، الوزراء والسكتاب ، القاهرة ١٩٣٨ . س ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) وأجم في دراسة مفتقات الانطة في اللغة العربية : الماوردي ، الأحكام السلطانية ، من من - باين طباطبا ص ۱۳٦ ـ اين منظور ، لسان العرب ، الحجلد الحامس ، بيروت ١٩٥٦ ، س ١٩٦ ـ الفيروز يادي ، القامرة يه ١٩٤١ ه ، من ١٩٥٦ ـ الزييدي ، تأج العروس ، ج ٣ القساهرة ١٩٠١ س ١١ ـ أحمد أمين ، منسي الإسلام ، ج ١ القاهرة ١٩٠٧ ، من ١٩٠٨ ـ العاهرة ١٩٥٧ ، من ١٩٥٨ ـ الماهمة ١٩٥٨ . من ١٩٥٨ ـ من ٨bbasside, vol. I, Damas, 1959, pp. 48 - 46

الجاهلي (١) ، فهذا يخرج بنا عن موضوع الدراسة ،ولكن إذا كانت الوزارة كاختصاص ومهام ولقب قد استحدثت فالمصرالعباسى، فإنها عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في المصر الأموى ، فكان عبد الحيد بن محى بن سهيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الحسلافة مقام الوزير (٢) من حيث تقريب الحليفة له واهتادة عليه في المصورة والرأى .

ولم يكتف العباسيون باقتباس نظام الوزارة من نظم الإدارة الفارسية القديمة، بل هلوا على اختيارهم وزراتهم من الفرس، وكان أبو سلمة الحلال أول من وزر لبنى العباس (٢٠)، وسمى وزير آل محمد (١٠)، ويعلق ابن خلكان على استيزار السفاح له يقوله: «أن أيا سلمة أول من وقع عليمه اسم الوزير، وشهر بالوزارة في دولة بنى العباس، ولم يكن قبسله من يعرف بهداد النعمه لا في حولة بنى أمية ولا في غهرها من العول، . (٩)

وكان اختصاص الوزراء الأول لبنى العباس كاختصاص السكتاب عنسد الأمويين ، فكان الخلفاء العباسيون يحرصون دائما عند اختيار هم لوزرائهم أن

<sup>(</sup>١) انظر فى ذلك : المسمودى ، التنبيه والإشراف ، س ١٩٤ - اين لتيبسة ، الشعر والشعراء ، القاهرة ١٩٣٠ ، س ٢٥٢ ـ مأجد ، تاريخ الحضارة الإسلامية فى السمور الهسطى ، الفاهرة ١٩٦٣ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٧) الإربل ۽ خلاصة الذهب المسيوك ، س ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الإرالي ، س ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الجهشياريء س ٥٦ - ابن طباطبا ، س ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلسکان ، وفيات الأميان ، ج ١ م مي ٢٤١ ،

هكواوا عن يحيد السكتابة (١)، ويعبر ابن طباطبا عن ذلك بقوله: ووالوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس، فأما قبل فلم تكن مقنئه القواعد، ولامقروة القوانين، بل كان لمكل واحد من الملوك أقباع وحاشية، فإذا حدث أمر استشار بذوى الحجى والآراء الصائبة، فكل منهم يجرى وزير، فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة، وسمى الوزير وزيراً، وكان قبل ذلك يسمى كانها أو مشهر، (٢). ولما قتل أبو سلمة الخلال لم يتلقب أحد عن استوزهم السفاح بعده بلقب الوزارة تعليراً عالحق به، فخالد بن برمك على الرغم من مكانته السامية التي تبوأها كان يعممل عسل الوزواء ولم يتسم بالوزير (٢)، كمذلك تلقب أبو أيوب المدورياتي الذي التنوزوء المنصور العباسي وأسند إليه عمل الدواوين بكانب الحاليفة (١)، استوزره المنصور العباسي وأسند إليه عمل الدواوين بكانب الحاليفة (١)، السلطات في مده، وفي ذلك يقول ابن طباطبا: مم تكن الوزارة في أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفاءته، مع أنه كان يشاور في الأمور دائما، وإنما كانت هيبقه تصغر لهما هيه الوزراء، وكانوا لا يزالون على وجمل منه وإنما كانت هيبقه تصغر لهما هيه الوزراء، وكانوا لا يزالون على وجمل منه

<sup>(</sup>۱) كان أبو سلمة فصيحا عالما بالآخبار والأشعار والسير والجدل والفصير ، حاض المحجة ، فلما يويع السفاح استوزره و فوض الأمور إليه وسلم إليه الدواوين ولفب وزير آل محد ( ابن طباطما ، ص ۱۳۸ ) ، وكان الربيع بن يونس وزير المنصور فصيحا كافيا عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والأعمال ، وكان أبو عبد الله يعقوب بن داود وزير المهدى كاتبا لنصر بن سيار أمير خراسان ( ابن طباطبا ، ص ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن طباطبا ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر ، س ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الجهداري ، س ٧٧ ، ٢٩ .

وخوف، فلا يظهر لهم أبه ولا رونق، (۱). ولهذا السبب اتسمت الإدارة السباسية في العصر العباسي الأول بالمركزية المطلقة ، فكان الخليفة مصدر السلطات، أما الوزير فكان مجردا من كل سلطان، ولم يعظم سركز الوزارة و تستقر قو اعدها إلا منذ أيام المهدى ، وكان وزيره أبوعبيد الله معاوية بن يسار هو الذي رتب الديوان و قرر القواعد ، وكان كانب الدنيا ، وأوحد الناس حذقا وعلما وخبرة (۲) ، وليس أدل على ارتفاع مكانة الوزير في دولة بني المبساس بسد المهدى (۲) من الإشارة إلى المكانة التي تبوأها البرامكة في خملافة الهادى والرشيد، فقد قبضوا على أزمة الحكم وأصبحت شؤون الدولة في أيدبهم يتصرفون فيها كا شاءوا ، ، إلى أن نكبهم الرشيد في سنة ١٨٧ ه. ومن الامشالة الدالة فيها كا سمو مكانة الوزير، استبداد الفضل بن سهل وأخوه الحسن بدولة كذلك على سمو مكانة الوزير، استبداد الفضل بن سهل وأخوه الحسن بدولة المأمون ، والفضل بن الربيع بدولة الامين .

وكانت الوزارة في العصر العباسي تنقسم إلى نوءين (١) :

<sup>(</sup>۱) این طباطبا ، س ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر ، س ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن خلدون معرا عن صغامة سلطات الوزراء: « فلما جا است دولة بنى العباس ، واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت ، عظم شأن الوزير وصارت إليه النيابة في إنذاذ الحل والعقد ، وتعينت مرتبته في الدولة " وعنت لها الوجوء وخضعت لها الرقاب ، وجمل له النظر في هيوان الحسبان ( دبوان المال ) لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات في الجند فاحتاج إلى النظر في جعسه و تفريقه ، وأضيف إليه النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان و معمل الموزير بالمما لحملي السيف والقلم وسائر معانى الوزار وقيامه والمحاونة حتى لفد دعى جعفر بن يحين بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها الاللهجابة» .

<sup>(</sup>٤) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، س١٨ ،

ا ــ وزارة تنفيذ (وهي أيضا وزارة القلم وسلطنها محدودة): وهي التي القتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الحليقة وعدم التصرف في شؤون الدولة من تلقاء نفسه، وإنما كان يعرض الامور على الحليقة ويتلقى أوامرة ضنها، وبذلك كانت مهمة الوزير أشبه نما تكون بمهمة الوسيط بين الحلية في والشعب ،

٣ ـ وزارة تنويض (وتعرف أيضا بوزارة السيف): وهى أن يمكل الخليفة الوزارة إلى شخص يتن فيه ويفوض إليه النظر في أمسور الدولة والتصرف في شؤونها دون الرجوع إليه بحيث لا يبتى الخليفة بعدد ذلك من السلطان إلا ولاية المهد وحق عزل من يوليهم الوزير. ومن أشهسر وزراء الثموية في العصر العباسى الاول آل برهك وآل سهل والفضل بن الربيع الذى كان حاجبا للرشيد ثم استوزره بعد نكبة البرامكة. ومن دلائل ارتفاع منزلة الوزير إبان الفتئة بين الأمين والمأمول تلقب الفضل بن شهل وزير المأمول بذى الرئاحون بدى المأمون بعده بين المسيف والقلم، وتلقبه بالوزير الاسير (١)، واستدرار المأمون بعده المأمون بالمحدن بن سهل وزواء المنفيذ في عهد المأمون والمعتصم: أحد بن أبي خالد، وأحد ومن يوسف وعهد بن عبد الماك الزيات.

<sup>(</sup>۱) این طباطبا ، س ۲۰۷ و یقسد بالرئاستین ؛ رئاسة الحدرب ورئاسة التدبید ( الجهشتاری ، س ۲۰۷ ) وقد عقد له المأمول على سنال ذی همبتین ، وأعطاء مع العقه علما قد کتب علیه لفیه ، و کال الفضال بن سهل أول وزیر اجتماع له المقف والتأمیر ( الجهشیاری ، نفس المسدر ) .

 <sup>(</sup>٣) المسابي ، رسوم دار الحلافة ، تحقيق ميشائيل حواد ، بند)د ١٣٠ س ١٣٠ .

وكان يشترط في الوزير لاهمية منصبه - باعتباره وسيطا بين الحليفة والرعية - أن يكون في طبعه جانب ينارب طباع الملوك وجانب يناسب طباع الموام حتى يتمكن من معاملة كل من الفرية بن بما يعينه على الاحتفاظ عقد كل عنها بالقبول والمحبة والرضا، وأن يكون أميشا صادقا شجاها، وأن تقوفر فيه الكفاية والفطنة والدهاء والحرم، بالإسافة إلى صفات أخرى لا غفاء له عنها، كانت والكرم، ليصطنع الانصار، والرفق والاناة والتثبيف في الاحدام والحرم، والرفق والاناة والتثبيف في الاحدام والموقار ونفاذ القول (١).

وفي صوء هذه الشروط كان الوزراء يختارون بدقة ، فقد روى عن المأمون أنه قالى : وإن التمسع لا مورى رجلا جامعا لحصال الحيد ، ذاعفة في خلاقة واستقامة في طرائقه . قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب ، إن اثر تمن على الاسرار قام بها ، وإن قلد مهات الامور نهض فيها ، يسكته الحلم ، وينفلقه الاسرار قام بها ، وإن قلد مهات الامور نهض فيها ، يسكته الحلم ، وينفلقه الله فلا وتفقيه الله حقة ، لد صوالة الامراء وأماة المحكماء ، وتواضع المثلم وتقهم الفقها ، إن أحسن إليه شكر ، وإن ابتلى بالإساءة صبر ، لا بيسيح السبب يومه بحزمان هده ، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه ، وسع ذلك فقى كنهر من الاحيان كانت تتدخل بعض العوامل في اختيار الوزير ، فكان أجيانا يقلد الوزارة مكامأة له على جهد بذله أو عون قدمه لشخص فكان أجيانا يقلد الوزارة مكامأة له على جهد بذله أو عون قدمه لشخص المنات السابقة ولا ما قدمه الدولة أو الخلينة من أفضال ، وذلك عندما أصهد عالخلافة المياسية بالانحلال والضعف وأصبح اختيار الوزراء بتم وفقاً لاغراض أخرى المياسية بالانحلال والضعف وأصبح اختيار الوزراء بتم وفقاً لاغراض أخرى

<sup>(</sup>۱) المأوردي ، س ۱۸ ،

من أبرزها الرشوة التي أصبحت الوسيلة المملية الترهيج لمَذا المنصب الكبير.

وكان من مهام توزرا. في العصر الدينامي الآول الإشراف على دواوين الدولة والشؤون المالية وشؤون الرسيل والمكانبات والشؤون الحربية ،ولهذا أصبح الوزير يحمع في عمله بين السلطتين المدنية والحربية ، أو بمنى آخر بين السيف وانقلم . كذلك كان من مهامه النظر في قضايا الناس ومطالبهم ، وتعيين الولاة .

ومن المسلاحظ أن معظم من تولى الرزارة في العصر العباسي الأول منسذ قيام الدولة حتى خلافة الرشيد كانوا يتناقرن فيأمرين: الأول أنهم من الفرس، وهثائي ميلم العلويين وسميهم في الحفاء على نقل الحلافة إليهم، وكان ذلك من العوامل التي ساعدت الحافاء على نكبتهم لهم والتنكيل بهم (۱).

وفى عمر المعتصم لم يعد الوزراء ما كان لهم من نفوذ وسلطان زمن المأمون يسبب الساع نفوذ قواد الجيش الاتراك من جهة وسيطرة الخليفة على النواسي السياسية والإدارية من جهة ثانية . ومناك ظاهرتان واصحتان في وزراء هذا المصر مها : --

وقرراء المتصم الميكن من بين وزراء المتصم والوائن على كثرتهم من كان أديبا محسن المرقة بالعلم إلا محد بن عبد الملك الزيات ، فالفضـــل بن مووان أول وقرراء المتصم لم يمكن من الكتاب وإنما كان عاميا لا علم لديه ولا صرفة وكان مي ما السيرة جاهلا بالا ور ، وكذلك كان أحد بن همار بن شاذى وتزير المتصم بعد الفضل ـ رغم ثرائه ـ جاهلا بآداب الموزارة قليل الثقافة .

<sup>(</sup>١) إبراهيم سان ، اظام الوزارة في المنصر العباسي الأول ، س ٢٠ رما يليها •

لا سه كان معظم وزراء هذا المصرضحايا مطامع الخلفاء فى أموالهم ،
 فكثيراً مانكبهم الخلياء وصادروا أموالهم واستصفوا أملاكهم كا حدث الوزير الفضل بن مروان فى عصر المعتصم وابن الزياعة فى خلافة الواثق .

(r)

#### الججرابة

ق عصر الدولة الاموية ظهرت وظيفة في البلاط لها أهميها بالنسبة المتعليقة هي وظيفة الحاجب، من اختصاصاته حجب المخليفة عن الفاس وتقطيم مثولهم أمام المخليفة وفقا لمراكزهم وأهمية أهمالهم، ويهتبر مصاوية أول من أرخى الستور من العخلفاء في الإسلام (۱) وانخذ الحلفاء الامويون من بعده حجابا لهم تشبها بالملوك والاكاسرة وحرصا على أنفسهم من خطر الاغتيبالات السهاسية، فكان ألحجاب يحجبون الحليفة عن العامة ويغلقون بايه دولهم (۲). والحجابة عما اقتبسه العرب من الإدارة الفارسية، عندما أخذوا بمظاهر الكسروية، ومن أشهر حجاب الامويين: خاله وسميدموليا الوليد بن عبدالملك وحاجبه (۱)، وأبو همكر مول سليان بن عبدد الملك وحاجبه (۱)،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول ، المقدمة س ٢٠٤ ، كان الحجاب بمنمون الناس من الدخول على الحلفاء إلا بأذن خاس ، ولم يستثنوا على حد قول عبد الملك بن مروان إلا ساحب الطمام والأذان المسلاة والبريد .

<sup>· 400 ( )</sup> الإرال ، س ٢ .

<sup>(</sup>۲) تأس المصدر د س ۱۷ ،

<sup>(</sup>١) قبل المدر ۽ ص ٢١ ۽

وحييس ومواحم موليا هر بن هيد العزيز وحاجباء (۱) ، وسعيد صولى يويد ابن هيد الملك وحاجبه ، والابرش الكلي حاجبه ، وكان هذا الحاجب يدخل عليه فيتول فلان بالباب وفلان ، فيقول : المذن ، فلا يزال الناس يدخلن عليه حتى إذا انتصف النهار وضع المطسام ووفعت الستور (۲) . ومن حجاب الأموبين أيعدا قطرى مولى الوليد بن يزيد (۱) ، وقطز مولى يزيد بن الوليد بن عبد الملك وحاجبه وحاجب إبراهم ابن الوليد بن غيد الملك وحاجب وحاجب إبراهم ابن الوليد بن غيد الملك وحاجب وحاجب إبراهم ابن الوليد بن غيد وحاجب (۱) .

والمحدد الحلفاء العباسيون الحجاب أيمتا وبالنوا في ذلك تصبها بالاكاسرة وحماية لانفسهم من الساخطين عليهم، وزادوا في منج الناس عن ملاقاتهم إلا فيا عظم من الأمور، وازدادت أهمية هذه الوظيفة منذ عهدد المهدى العباسى، ومن أشهر حجمابه: الربيح بن يولس والفصل بن الربيع والربيسع بن حمين والحمين بن سليان (٧). وعا يدل على أهمية الحجابة أن الربيسع بن يونس كان ولا يدا على أهمية الوزاوة إلى أن مات المنصور بمكة، وقام الربيع بأخذ البيمة المهدى ذلك ولم يستوزره وإنحا الربيع بأخذ البيمة العهدى العباسى، فشكر له المهدى ذلك ولم يستوزره وإنحا

<sup>(</sup>١) المدر الله ، س ٢٩

<sup>(</sup>٢) المعدر تلمه ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المدر المبه ، س ٣١ .

<sup>(</sup>٤) المدر الله ، س ١٤ .

<sup>(</sup>٠) المدر إلف ، س ١٧ .

<sup>(</sup>١) المدر هيه ۽ س١١ .

<sup>(</sup>٧) الصدر هده و ١٩٠٠ .

جمله حاجبه ، وذكروا أنه لم ير فى الحجابة أعرف من الربيع ومن وله. النصل الذى حجب الذى حجب الممان ، يمنى أن عباس هذا كان حاجبا إبن حاجب إن حاجب، وقد مدحهم أبو الواس بقوله :

ساد الماوك ثلاثة ما منهم .. أن حصلوا إلا أغر قريسع ها عباس إذا إحتدم الوغى ... والدضل فمنل والربيع ربيع (١)

<sup>(</sup>۱) السدر السابق ، س ۱۱۳ .

الحليفة تارة يرميه ببه ش حرم الهدى و تارة يرميه بالزندقة حتى رسخ فى ذهن المهدى زندقة ابن الورير ، فأمر وزيره أبا عبيد الله بقثل أبنه ، فقام الوزير وعر ووقع وارتمد ، فأعناه من قتله وأمر بعض الحاضرين بقتله ، فضربت هنقه . واستمر الوزير فى خدمة المهدى ، إلى أن أمر المهسدى حاجبه الربيع بحجبه عنه فحرجه () .

وعن طريق الربيع بن يونس استوزر المهدئ بعقوب بن داود ، لصداقة كانت بين الربيع بر بينه ، فجمل يثني على يعقوب في خلواته بالمهسدى حتى استوزر (۲) وغلب على المهدى حاجبه الفضل بن الربيع (۳) . ومن حجاب الربيع بشر بن ميمون مولاه وعجد بن خالد بن برمك (۱) ثم الفضل بن الربيع (۱) أما المدحم فقد استح ب وصيفا التركى ، كا استحجبه أيضا الواثق .

(1)

#### السكنساب

كان يمين الوزراء وأحمحاب الدواوين في مهامهم أعواب من أرباب الالام عرفوا في الكتاب وكانت لهذه الطائفة أهمية خاصه لارتباطهم فالوزراء وأسحاب الدواوين ، بدلهل أن السكتير منهم بتدرج في الرقى حتى بصل إلى منصب الوزارة والاهمية السكتاب ألفت فيهم السكتب ، فن بين من كتب في

<sup>(</sup>١) اين طباطبا ع س ١٦٤ - ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، س ٦ . ١ .

<sup>(</sup>٣) اليمترن ۽ ج ٢ س ٢٠٦ .

<sup>(1)</sup> الإربل اس ۱۷۱ .

<sup>(</sup>ه) الجهشبارى عس ١٨٤. صرف الرشيد محد بن خالد البرمكن عن حجابته وقلدها الفضل بن الرميع في سفة ١٧٩ ه ه

هذا الباب: ابن قتيبة الذي صنف كتابه أدب الكانب، وابن درستوريه الدي ألف كتاب الكتاب، ومحد بن دارد ن الجراع صاحب كتاب الوزراء والمجتباري صاحب كتاب الوزراء والدكتاب. وقد تد.د الت اختصاصات الكتاب فيهم من كان من كتاب الرسائل أي عناطبة العال والأمراء، ومنهم من وأعطباته الجراج، ومنهم كتاب الجند يقيدون أسها هم وصفاتهم وطبقاتهم وأعطباتهم ونفقات سلاحهم، ومنهم كتاب الشرطة، وكتاب القضاة، وأهظم هؤلاء الكتاب جريا في المكانة كتاب الرسائل الذين يعتبرهم الحكام نظام الأمور وكال، الملك وبهاء السلطان وهم الااستة الناطقة عن الملوك وخسوان أموالهم وأمناؤهم على رعيتهم وبلاده (١) ولحساسية هملهم وأهميته كان الحلفاء يتخدون وأمناؤهم على رعيتهم وبلاده (١) ولحساسية هملهم وأهميته كان الحلفاء يتخدون والكتابة أشخاصا نترفر فيهم صفات معينة، وفي ذلك يقول اينخلدون وإن صاحب هذه الحلطة لابد من أن يتخير أرفع طاقات الناس وأحسال المروءة والحقصة منهم، وزياد، العلم وعارضة البلاغة، فإنه معرض في أصول العلم لما يعمرض في عجالس الملوك ومقاصد أحكامهم عمن أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلن بالدضائل مع ما يصغطر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل مع ما يصغطر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل مع ما يصفطر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل مع ما يصفطر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل مع ما يصفطر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل من ما يضفر إليه في الآداب والتخلن بالدضائل من ما يصفطر اليه في الآداب والتخلن بالدضائل من ما يصفطر الهدي في الآداب والتخلن بالدضائل من ما يصفطر الهديم المؤلد في القيام المناطرة المناب والتخلق بالدضائل من ما يصفطر الهديم المؤلد في المؤلد في المؤلد في المؤلد والمؤلد في المؤلد في المؤل

وقد شارك البكتاب ومن وصل منهم إلى منصب الوزارة في لشر الثقافة ، لانهم بحسكم مناصبهم كانوا "مضطرين إلى معرفة أحسوال الناس الاجتماعية وأن يعرفوا من اللغة والادب وعلوم الدين والناسفة والتاريخ طرقا ، لاحتياجهم

<sup>(</sup>۱) الجهشياري ، مر ٣ .

 <sup>(</sup>٢) ابن خلدول ، المتد.١ ، ص ٣٦٥ . وبأن ابزخادول برسالة نسيد الحميد السكائب
 إلى الكتاب نهمة تشمين لما ډوټر قيم .

إلى هذه العلوم فى موافقهم (١)، كما أن الحكثير منهم لجمهم بين الآهاب العربية والفارسية ، أسهموا بدور كبير فى إحياء الثقافة الفارسية القديمة ، ويفضلهم التسعت آفاق الفكر وترعرعت شجرة الثقافة الإسلامية (٢) ، وترجم إلى العربية المعديد من الكتب الفارسية واليونانية ، وقد لمع من هؤلاء الكتاب أسهاء كثيرة منها عبد الله بن المقفع ويحي بن خالد وأحد بن يومة وأحد بن أف هؤاه والفضل بن سهل ومحد بن عبد الملك الويامية ، والمثال هولاء الكتاب بحسن المكتابة وغوارة العلم وسعة الاطلاع ، فكان جعفر البرمكي وكاتبا يليفا ، وكان الحدد بن يوسف إذا وقع نسخت قرقيعاته وتدورست بلاغاته بر٢) ، وكان أحدد بن يوسف إن صبيح كاتب الرشيد على حظ كبهر من الثقافة الإسلامية وكان كانبا فاضلا أديبا شاعراً فطفا بصيرا بأدوات الماك وآداب السلاطين (١) .

(0)

# الدواويسن

توسع المباسيون في الدواوين بحكم اصطناعهم لنظم الإدارة الفارسية (٠). وكلمة الديوان كلمة فارسية ترنى السجل الذي يعسكتب فيه ما يختص بشقيرين

<sup>(</sup>١) أحمد أمين ۽ شحي الإسلام ۽ ج ١ س١٧٧.

 <sup>(</sup>۲) مسطق الشكمة ، الأدبق موكب الحضارة الإسلامية ، الهاهر ١٩٦٨ و١٥م٠٠٠.

<sup>(</sup>۳) المهشياري ، ص ۱ م ،

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا ، ص ٢٠٦ .

<sup>(•)</sup> دواوین الدولة العباسیة هی : دیواز قالم الحراج و دیوان الدیة و دیوان الرمام و دیوان الجام و دیوان الجامت و دیوان الجامت و دیوان الجامت و دیوان الحسام و دیوان المتحام و دی

الإدارة، ثم أصبحت تدل على المسكان الذي يعمل فيه السكتاب على اختلاف مهامهم، وقد أصبح لموظيق الدواوين في العصر العباسي شأن كبير في الدولة، وكائمت لهم علامات تمسيرهم عن غيسيرهم من رجال الدولة كالدواة والكرسي والوسادة والمسند والحقية، وهي أدوات كانت تستخدم في السكتابة والجلوس في الديوان و ويرجع النصل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأولى إلى عالمه بن برمك، فقد كان سبيل ما يلبت في الدواوين أن يلبت في صحف، فكان هائد أول من سجله في دفار (()، وهو الذي أشار على السفاح سد عندما هوم هلي التخلص من أبي مسلم الحراسان سد أن يأمر بإستاط من لم يكن من أمل خراسان من الجند في ديوان الجند، فاسقط حدداً كبيراً من أصحاب أبي حبفر المعمور، صرف عائد بن برعك عن الديوان أن مسلم المواثر وهو أول من أحدث هذا الديوان وفيا يلل من الدولة العباسية:

# ١ سافيوان الرسائل:

وكانت مهمة صاحبه إذاعة المراسيم والمنشورات وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم الحلافة . وقد بُنقد هذا الديوان في العصر العباسي عنه في العصر الأموى ، وتعددت اختصاصاته وكثر عهد من يعملون فيه ، وذلك حتى يرقى إلى مستوى السياسة العباسية ومواجهة احتيساجات الدولة ومشاكلها ، وقد الستمرت دعائم هذا الديوان منذ أيام المنصور ، وجمله الخليفة قريبا من قصره

<sup>(</sup>۱) المهمياري ، ۹۰ ،

<sup>(</sup>٢) نفس للمدور ٣١٠ س،

فى بغداد وأسنده إلى أبان بن صدقة (١) ، وقد تمرض هذا الديوان التطور فى السهود التالية وفصلت المراسلات الحاصة بالخليفة عن مراسلات الدولة التي أصبح يشرف عليها الوزراء إشرافا مباشرا ، وأصبحت لصاحب ديروان الرسائل مكانة بارزة هند الخليفة بحسكم التصافه به ، وكان الحليفة يستشيره ويدنيه منه(٢) .

وكان يعمل بديوان الرسائل موظفون تمدهت مهامهم، فقد وجسد كتاب وروساء يقومون بالإنشاء وكتابة الردود والتوقيعات (٣) وآخرون يساعدونهم في التيلخيص والتبييض، وأصبح لهذا الديوان محفوظات خاصة يتولى الإشراف عليها الحازن (٤)، فكانت أصول المراسلات وتسحها الواردة تنظم فى خلفاه يقال لها أضابير توضع عليها بطائق تدل على محتوياتها ليسهل الرجسوع اليها هند العثرورة ، وكان الكانب يصدر السجلات من الديوان ويكتب في آخرها اسمه ويختم عليها بخاتم الحليفة و طابع منقوش فيه اسم الحليفة أو شار ته يغمس في طين أحمر هذاب بالماء يسمى طين الحتم مويطبع به على طرف السجل عند طيه وإلصاقه ، وعرف الترقيع الحلافي في العصر العباسي بالعلامة (٩).

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، ج ۷ س ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) حسن محود ، العالم الإسلامي ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) كانت أرزاق الرؤساء في زمن المنسور ٣٠٠ درهم للرجل ، وظل الحال كذلك حتى ومن الفضل بن سهل في خلافة المأسون فوسع الجاري ( الجهوياري ، س ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ماجه ، عاريخ الحضارة الإسلامية ، س ٣٦ .

<sup>(</sup>ه) كدلك عرف التوقيم الحلاق في عصر الدولة الفاطمية بالعلامة ( راجع بموهة الوثائق الفاطمية ، نصرها الهكتور جال الدين الشيال ، القاهرة م ١٩٥٨ ) .

# ٧ - ديوان الحاتم:

كانت مهمة صاحب هذا الديوان حزم الأوامر الخلافية والرسائل وختمها ها لشميع ثم الصفط عليه بخاتم صاحب الديوان حتى لا تتعرض للتزوير .

### ٧ - هيوان البريد:

استحداله معاوية بن أبي سفيان حق تصل الآخبار إليه بسرعة ، وتوسعفها المعباسيون وطوروه بحيث وصل في عصرهم إلى درجة عالمية من السكمال ومن المعروف أن الفضل في تعاويره وتحسين نظمه ووسائله يرجسم إلى أبي جمفر المنصور ، مستهدفا في ذلك الوقوف على أحرال الولايات والكشف عن حركات التمرد والثورة والقضاء عليها في وقتها ، وقد زاد ارتباط عمال البريد في عهده بالماصمة بنداد مباشرة دون أن يخضموا لنفوذ الولايات ، وكان هؤلاء العالى البريديون إلى جائب عملهم الأساسي وهو نقل الرسائل يشتنلون بالتجسس على كبار الموطنين ومراقبة الولاة في الأقاليم التابعة المعلاقة العباسية، ولهذا السبب عظمي صاحب ديسوان البريد في عصر المنصور بمكانة عالمة تسمو مكانة الوالى نفسه (١) . وفي عصر المهدى زادت أهمية البريد ، فأقيمت لدسنة ١٩٠١ عطات

<sup>(</sup>۱) كمان المنسود يقول: « ماكان أحوجني إلى أن يكون على بابى أريسة على ه لايكون على بابى أريسة على ه لايكون على بابى أمن منهم به قليل له: با أمير المؤمنين به من هم ؟ قال: هم أركان الملك لايسلح الملك إلا بهم عكما أن السر ر لايسلح إلا بأربعة قوائم ، إن الاست واحدت مداهم همى يا أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم به والآخر صاحب شرطة ينصف الشميف من القوعيه ، والثالث صاحب شراج بسعتمى ولا يظلم ألرهية ، فإنى من ظلمها غنى ، والرابع ثم عن على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آمام . قيل له : ومن هو يا أمير عن على الصحة » (الطبرى ، ج به المؤمنين ؟ قال : صاحب بربه يسكتب إلى غير فقولاه على الصحة » (الطبرى ، ج به على لا ١٩٠٧) .

الحسنيين في الحجاز ، وأصبح لديوان البريد أهميته إبان النزاع بين الأمين والمأمون، فعندما تبين المأمون نوايا الامين صده بادر بقطه البريدعته في صفة ع ٩ ٨ م ، كا ظهرت أهمية الريد في عصر المتصم عندما تولى عجيف مهمة القصاء على حركات الزط بالبصرة وأمكنه بفضل البريد من إبلاغ الحليفة بكل أخبيار قمه لها ، فقد أمر الحليفة بترتيب الحيسل في كل سكة من 'سكك البره تركض بالأبخبار . فسكان الحبر بخسرج من عند عجيف فيصل إلى المعتمم من يومه ، (٧) . كذلك أدى البريد خدمات جايلة للمتصم عندما تصدي القضاء على حركة الخرمية والمحسرة، ولولا سهولة الانمسال بمواجع البايكية عن طريق سكك البرد لما أمكن لقادة المعتصم أن يقضوا على بابك. وكان المعتصم بوجمه إلى الأفشين كل يوم منذ أن رحل من برزند إلى أن وافي سامرا فرسا وخلمة. وكان المعتصم لشدة اهتمامه بأمر بابك وأخباره، ولفساد الطربق بسبب. الثلسج وهيره و جمل من سامرا إلى عقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس كل فرسخ إفرسا معه بجو مرتب، فكان يركض بالخبر ركمنا حق يؤديه من واحد إلى واحد يهدآ بيه ، وكان ما خلف حلوان إلى آذر بيجان قد رتبوا فيه دواب المرج ، كل دایه علی رأس فرسخ ، وجمل لحم دیادیة [ حراس ] علی رؤس الحمال باللیل والنهار ، وأمرهم أن ينصروا إذا جاءهم الحبر ، فإذا سمَّم الذي يايه النعير تهيأ . فلاً يَبِلُغُ إِلْيَسِمُ صَاحِبِهِ الذِي نَمِسَ حَتَّى يَنْفُ لَهُ عَلَى الْعَارِينَ فَيَأْخُمُذَ الحريطة

<sup>(</sup>١) الطيرى م ج ١٠ ص ٨ ، السيوطي م ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٨) أبن مَتَظُورٌ و أَسَال الرب ، ماهة يردج ٣ طبعة صادر ص ٨٦ .

[ الرسالة] منه ، فكانت الحريطة أصل من عسكر الأفشين إلى سامرا في أربعة أيام وأقل م(١) .

وما دمنا بصدد الحديث عن البريد فلا بد ص. معرفة أصل لفظة بريد، ومشتقاتها ومن المروف أن هناك تفسيرات مختلفة لكلمة بريد، فبعضهم يحمل البريد لفظا هربيا مشتقا من المصدر برد أو أبرد بمهن أرسل البريدد) أى أرسل الرسل على دواب البريد؛ وقبيل إنها لفظة قارسية ـ وهو الاصح ـ مشتقة من كلمة و بريده دم و ومعناها مقصو من الذنب، وذلك أن الفرس كانو ايقصون ذبب بغل البريد تمييزا لدعن غهره من البنال و وقد انتقاعه كلمة بريد العربية إلى اللاتينية والإبل ، التي كانت تقام لها مراكز أو منازل في العراق الرئيسية الموسمة إلى أقالهم الخلافة . كذلك استخدم الحام الزاجل في نقل الرسائل وكان يعرف باسم بعناح المسلمين ، و توسيع المسلمون في استخدامه إبان الحرب الصليبية ،

# ع - ديوان الزمام أو الأزمة:

استمودث هذا الديوان في خلافة المهدى في سنة ١٩٢ ، وفي ذلك يقول المهمياري : , وقلد عمر بن بريع دواوين الازمة في سنة المنتين وستين ومائة، وقد قيل إن المهدى أول من أحدثها ع(نُ) ، فلما تضعضعت حال عمر بن بريع في

<sup>(</sup>۱) العابرى ، ج ۱۰ س ۳۰۶ .

<sup>(</sup>۲) الطیری ، ج ۱۰ س ۳۳۲ .

Steingass, Persian English Dictionary, London, 1947, (r)

p. 182 — Charlton lewis, A latin dictionary, Oxford, 1966,
p. 1973.

<sup>(</sup>٤) الجهداري ، س ١٠٦ - الطبرى ، ع ٩ س ٣٤٧ .

منة ١٦٨ قلد المهدى عليها بن يقطين زماما على الآزمة () ، فلما تولى الهادى المحلافة أقر الربيسع بن يونس على ديوان الآزمة ، إلى أن توفى الربيسع فى سنة ١٣٨ ، فقلد الهادى إبراهيم بن ذكوان الحراني هذا الديوان(٢) ، وظال إبراهيم يتقلد هذا الديوان إلى أن نسكيه الرشيد و نصب مكانه أبا عهيد الله معاوية بن هبد الله وزير المهدى ، ولكنه استعفى لمكبر سنه (٢) ، وكانت من اختصاصات صاحب هذا الديوان مراجمة حسايات الهواوين فها يتملق بالوارد والنفقات، صاحب هذا الديوان مراجمة حسايات الهواوين فها يتملق بالوارد والنفقات، وفي ذلك يقول العابرى : و وذكر أحد بن موسى بن حمزة عن أبيه قالى : أول من حمل ديموان الومام عمر من بويسم في خلافة المهدى ، وذلك أنه لمساجمت له قلدواوين تفكر فإذا هو لا يعنبطها إلا يومام يكون له على كل ديوان ، فاتخذ هواوين الآزمة ، وولى كل ديوان رجلا ، فكان واليه على زمام ديوان الحراج استأهيل بن صبيح ، ولم يكن لبني أمية دواوين أزمة ، (١) ، وكان يتسولى زمام خراج المراق النمان بن عثمان (٠) .

(7)

# تظهام اللضهاء

لم تكن السامة التنفيذية منفصلة عن السلطة القضائية في زمن الرسول (ص)

<sup>(</sup>۱) نفس المندر برس ۱۲۰ سد الطبری ، بر ۱۰ س ۱۰ و وسمی الطبری هذا الله بوال زمام الأزمة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر المايق ، س ١٣٦ .

<sup>(1)</sup> الطبرى دع ۱۰ س ۱۰ .

<sup>(</sup>ه) العابري ، ج ۹ س ۲۵۲ ,

قلد كان صلى الله عليه وسلم يتولى الفصل فى الحصومات بتفسه تطبيقا الاحكام الشربعة الإسلامية . ومثل أن التشرت الدعوة الإسلامية فى الحويرة أذن الرسول لبعضها المنسجا به بالقضاء بين الناس بالكتاب والسنة والاجتهاد، كا أذن لبعضهم بالفتيا . وفى خلافة أى بكر أسند القضاء إلى حمر ، ولكن سند أن اتسمت الدولة العربية بالفشو حات فى زمن همر وارتبط العرب بنسيرهم من الشموب، استلزم فى الاحراء نظام تشريمي لفض الحصومات، فكان هو أول من هين القضاة فى الاحراء المنافقياء وظل القضاء فى العصر الأموى بسيطا كما كان الامر في عصر الخلافة الراشدة ، وكان القاضي يستمد على الاجتهاد فى الاحكام مستمينا بالكتاب والسنة والإجساع وكان يصدر أحكامه الاجتهاد فى الاحكام مستقلا فى رأيه عن أى تأثير خارجي عليه ، بخلاف ما حدى فى المتمرالعباسي، وكان يتدخل فى الاحكام ويوقف بعضها إذا صدرت على غير هسواء ، إذكان يخشى أن تتمار من أحكام القضاء مع مبادئه ، (1) بل إن الخليفة كان يبيح لنفسه فى كثير من الاحيان (٢) وأول من ولى يخشاة الامسار من خلفاء العباسيين المنصور (٢) بل إن الخليفة كان يبيح لنفسه فى كثير من الاحيان (٢) وأول من ولى قضاة الامسار من خلفاء العباسيين المنصور (٢)

[ وقد تمقد نظام القشاء في العصر العباسي لتمقد الحياة الاجتماعية وما طسراً

<sup>(</sup>١) حسن إبراهم حسن م النظم الإسلامية ، القاهرة ١٩٣٨ من ٢٨١ . ولذ على ذلك الكثير من النشاة على الاعتدار هن عدم قبول مناسبهم الفضائية .

<sup>(</sup>٢) الكندى، "كتاب الولاد وكتا به الفضّاء ، طبعة جست ، ١٩١٢ ص ٣٧١ .

 <sup>(</sup>٣) نفسه ؛ ابن أيبك، درر الديجال وغرو نواديخ الأزمان ، مخطوطة رقم ٢٠٠٩ .
 بدار الكتب المصرية ، ورقة ٢٤٩ .

على المجتمع العراقي في هـــذا العصر من أساليب جديدة في الحيساة الاجتماعية والاقتصادية ، هـذا بالإضافة إلى ظهور المذاهب الآربعة بمـا ترتب طليه صعف روح الاجتهاد في الاحكام ، محمكم التزام القضاة في أحكامهم بأحسد هذه الملذاهب ، فسكان قاضي العراق يحكم وفق مذهب أبي حتيفة ، بينها ساد في حصر المذهب الشافعي وفي الشام والمغسرب والابدلس المذهب المالكي . وقد نتج عن ذاك أن أصبح في كل ولاية قضاة يمثلون المذاهب الاربعة ، ينظر كل مقهم في النزاع الذي يقوم بين من يدينون بمقائد مذهبه (۱) .

وكان يشترط في اختيسار القضاة الدكورية والبلوغ والعقسل والحرية والإملام والمددالة والعلامة في السمع والبصر والعلم (٢) ، همذا بالإمنافة إلى شروط أخرى إلوامية كالشرف والاناة والتفقه .وقد اقسم سلطة القضاة، فبعد بالخيم يقتصر على الفصل في الخصوبات أصبح يحمع إلى ذلك استهضاء يعمع إلى ذلك استهضاء يعمع المبقوق العامة المسلمين والمناد أموال المحجور عليهم من الجانين واليتاى عند بوالمقلمين وأهل السنه ، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم ، وتزويسج الآيامي عند فقد الآولياء ، والنظر في مصالح الطرقات والآينية ، وتصفح الشهود والاعناء والفواب (٢) . ونظرا لتوسيع مهمام القضاة وتعمدد اختصاصاتهم كان يعينهم ساعدون ونواب يعرفون بنواب الحمكم ، وكان القاضي يتخذ شهودا عرفوا بالأمانة والتفقه في الدين ولذلك سموا بالشهود العدول أي الذين لا يصك في بالأمانة والتفقه في الدين ولذلك سموا بالشهود العدول أي الذين لا يصك في خيم ، وكان الجلس الذي يتولى فيه القاطي الحكم يمرف يحملس الحكم إمركان

<sup>(</sup>١) حسن إمراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي ، ج ٢ من ٢٨٩ ،

<sup>(</sup>٧) الماوردى ، الأحكام السلطانية ، س 44 .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، القدمة ، ٣٩٧ .

يمقد في المسجد الجامع (١) ، ثم أصبح يعقد في دار الفاض ، وذلك يعد أن تعددت المساجد الجامعة في المدينة الواحدة ، وكان يعقد في قصر الخلافة في حالة إذا ماكان القضاء متعلقا بالمظالم (٢). ويتأ الم بجلس الحكم من القاض والمشهود العدول والموقعين الذين يسجلون محضر الجلسة والحجاب الذين يقومون بإدخال الخصوم . وكان القاضي في عصر الدولة الآدوية يملس بجلسه بدون مراسم ، الخصوم . وكان القاضي في عصر الدولة الآدوية يملس بحلسه بدون مراسم ، الطياسان على منكبيه ويعتقد بوسطه سيفا ويقوشح بالسواد أو البياض حصب الطياسان على منكبيه ويعتقد بوسطه سيفا ويقوشح بالسواد أو البياض حصب مذهبه ، وأول من عبر لباس القضاة والعلماء هو القاضي أبو يوسف ، فأصبح القاضي يعتم بعامة صوداء على قلنسوة طوياة (٢) .

ثم استحدث فى زمن الرشيد منصب قاطى القضاة، وهو يقابل منصب وزير الممدل فى العصر الحديث، إذ كانت له الرئاسة علىجهم القضاة فكان يستنيب عنه القضاة فى الاقاليم. وأول من تولى هدا المنصب القاضى أبو يوسف يعالموس صاحب أن سنيفة لعلمه ودرايته بالشرون القضائية والإدارية، فقد كان أبو يوسف، أفاله أهل عصره، فلم يتقدم عليه عليه أحد فى زمانه، وكان بالهاية فى العلم والرياسة والقدر والجلالة، وهو أول من وضع الكتب فى أصول المفته على مذهب أن حنيفة، وأعلى المسائل ونشرها وبث عملم أن حنيفة فى المفسدار الارض (١). وأبو يوسف يعالم مناه هو يعقوب بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) ماجد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٤٨ -

<sup>(</sup>٢) ابن خلدول ۽ القدمة .

<sup>(</sup>٣) السكندي ، كتاب الولاد وكتاب الفضاد ، س ٣٧٨ .

<sup>(</sup>ع) ابن المهاد ، شذرات الذهب ، ج ١ ص ٢٠١ - الإربل ، ص ١٢٩ .

حبيب بن جنبة الانصارى ، سمع أيا أسحن الشيبان وسلبان انتهمى ويحي بن سمهد والاحمد وهشام بن عروة بن الربيد ، ولاه الهادى القطاء ، ثم استخدمه الرشيد . وهرف بصاحب أن حنيفة ، إذ كان يتردد عليه وهمو القيد ، وكان أبو يوسف يقول : و توفى والدى وخلفى صفهرا في حجر أى فأسلمتنى الى قصار أخدمه ، فكنت أدع القصار وأمضى إلى حلقة أن حنيفة فأجلس ، وكانت أمن أخدمه ، فكنت أدع القصار وأمضى إلى حلقة أن حنيفة فأجلس ، وكانت أمن تهيء حاتى فتأخذ بسدى و تذهب بى الى القصار ، وكان أبو حنيفة يمنى بى لما يرى من حرصى على التعلم ، . . . ثم لومته فنفه في الله بالعلم ورفعني حتى تقلده الشياء ، وكشعه أبها اس الرشيد آكل معه على مائدته (١) ، .

وار تفعت منزلة القمناء في عصرته المأمون والمعتصم، فقد عهد المأمون إلى كامنيه أن مجد يسمي بن أكثم بامتحان القمناة الذين يراد توليتهم من وجوء الفقهاء وأهل العلم في بفداد (۲) كذلك أدناء المأمون إليه، وكان إذا ركب مع المأمون في سفر ركب معه بمنطقة وقبداء وسيف بسماليق وشاشية ، وإذا كان الشئاء وكب في أقبية الحدز وقلانس السمور والسروج المكشوفة (۲) . وبلغ من أهمية القاضي بن أبي دؤاد أن المعتصم لم يكن يبت في أمر إلا برأيه (۱) وكان القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقصاء مدنى ، وكان القاضي الشرعي بفصل في المسائل المتعلم إلى قضاء شرعي وقصاء مدنى ، وكان القاضي الشرعي بفصل في في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث والأوقاف ، أما القضاء المدنى في في قدم طل مي النظر في المظالم والشرطة المدنية والحسبة

<sup>(</sup>١) الإربل ۽ ص ١٣١ .

 <sup>(</sup>۲) ابن طيفور ، بنداد في الريخ الحلافة العباسية ، بنداد ۱۹۶۸ ، س ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، مروج أله هب ، ج ٣ من ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن خليكان ، وفياتِ الأهيان ، طبعة الفاهرة ١٩٤٨ ع ٥ ص ١٩٨٠ .

#### ١ - النظر في المظالم:

هو منصب قضائى هام تختلط فهه سطوة السلطنة ونصفة القصاء وبجتاج إلى هلو يد وعظم و هبة ، ويقضى برفغ الظلم عن كاهل المظلوم ، وكان متولى النظر في المظالم يمضيهما عجر القضاء عن إمصائه ، لأن سلطته تفون سلطة القاضي عندما يتظلم المتقاضون من حكم جائر وكان يرأس محكمة المظالم الحليمة نفسه أو من ينوب هنه من كبار رجال الدولة. وأول من جلس للنظر في المظالم في الدولة الأموية هيد الملك بن مروان الذي خصص يوما لبحث الشكايات (١) ، وظلم المظالم كرفيج إلى الحليفة مباشرة حتى قيام الدولة العباسية ، فمهدوا بالنظر فيها إلى قاض بمرق بصاحب المظالم بنوب عن الخليفة ، ولا يشترط فيه أن يكون قاضيا ، قد يكون وزيرا . وكان مقر النظار في المظالم اصر الحليفة أو المسجد الجاميم . ويعتبر المهدى أول من اهتم من خلفاء بني العباس إباليظر فالمظالم (٢). وكان يملس في كل وقت لرد المظالم ، وروى عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال: أهخلوا على القضاة، فلو لم يكن ردى للنظالم إلا للحواء منهم لكني (٢)، وتاميج الحلقاء العباسيون بعده الجلوس للظالم ، ومن هؤلاء الحلماء الهادى الذي كان يماس للمظالم ويفصل فيها بنفسة ، ولكنه كان يستغل جلوسه لمضايقة من كان یحقد علیهم ؛ ویذکر الجمهیاری أنه کان یعند علی همارة بن حسارة ( متولی الحراج بالبصرة ) أيام كان وليا العهد ، فلما ولى الحلافة دس إليه وجلا يدعى عليمه أنه غصبه الصيمة المعروفة بالبيضاء بالكوفة ، وكانت قيمتها ألف ألف

<sup>(</sup>١) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) المسعودي ، ج ٣ س٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، س ١٦١ .

درهم ، و فبينها الهادى ذات يوم قد جلس للنظالم وهمارة بمحضرته ، و ثب الرجل فتظلم منه ، فقال الهادى لمهارة : ما نقول فيها ادعاء الرجل ؟ فقال : إن كانت المجديمة لى فهى له ، وانصرف عن المجلس ، (1) .

و ذكروا أله تأخر عن الجاوس المظالم أياما ، فدخل هليمه هلى بن صالح وقال له إن العامة لا قستة م أمرها إن لم تجاس المظالم ، فقال : الذن الناس على بالجنمل لا النقرى ، فخرج على بن صالح وهو لا يدرى ما أراد وخاف مراجعته، فسأل أعرابها عن الجفل و النقرى ، فأفهمه أن الجفل دعوة العموم والنقرى دحوة المحوم والنقرى دحوة المحوم ، فأمر على بن صالح برفع الستور وفتح الأبواب ، فدخل الناس ولم يزل ينظر في المظالم إلى الليل (٢) .

وفى عصر الرشيد فوص إلى جعفر النظر فى قصص المتظلمين ، فكان جعفر يعملس للنظر فيها (٢) ثم تابع المأمون سياسة المهدى والهادى ، وكان يجملس للمظالم ، ويروى ابن طيفور أن المأمون قمد يوما للمظالم ، وفقدم سلم صاحب الحواكج بضمة عشر رجسلا ، فنظر فى مظالمهم ، وأمر فقضى حوائجهم ، وكان فيهم نصرانى من كشكر كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقمد له فى طريقه ، فلما فيهم بصرانى من كشكر كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقمد له فى طريقه ، فلما بصر به المأمون أثبته معرفة فقال : ايطحود ، فضر به عشرين درة ، ثم قال السلم : قل له تحود تصوح بى ؟ فقال له سلم وهو هبطوح ، فقال النصرانى : قل له تحود وأعود حتى تنظر فى حاجتى . فأبلنه سلم ما كال ، فقال : هذا مظلوم وأعود وأعود حتى تنظر فى حاجتى . فأبلنه سلم ما كال ، فقال : هذا مظلوم

<sup>(</sup>۱) الجوشياري ، س ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٢) الإربل ، س ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) الجهفياري ، س ۱۹۴ ،

موطن نفسه على القتل أو قضاء حاجته ، ثم قال لأن هباد: اقض حاجة هذا كانها ما كانت الساحة ، (1) . ولم يكن المأمول يكتنى والنظر في المظالم في المجلس وإنها ما كان ينصف المتظلمين الذين يمتر صون موكبه ، والامثلة عديدة في كتب التاريخ والادب ، منها أنه اعترضه حد وهو راكب بالشاسية ببغداد وخلف الحد بن هشام حد رجل من أهل قارس وصاح به : والله الله يا أمير المؤمنين ، فإن أحمد بن هشام ظلني واعتدى على ، فقال له المأمون : وكن بالبساب حق أرجع ، فلما جاز الموضع النقت المأمون إلى أحمد وعنفه ، ثم أمره بأرب ينصفه من نفسه ، وقال له ولا تجمل لنا ذريمة إلى ما تكره من أثمتك ، فمو الله ينصفه من نفسه ، وقال له ولا تجمل لنا ذريمة إلى ما تكره من أثمتك ، فمو الله وظلمت العباس ابني كنت أفل تكيرا عليك من أن تظلم ضميفا لا يجهد في كل وقت ، ولا يجلوا له وجهي وسيا من تجميم السفر البعيد وكابد حسر الهواجر وطول المسافة ، (٢) .

وكان صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفسراد على الولاة إذا ثبيت اشتطاطهم في جميع الصرائب أو الجزية أو منع بناء كنائس أو من سوم معاملة الموظفين للآهالي ، كا ينظر في ظلامات من اقصت أرزاقهم . وكان المنظلم يقدم تظلمه كتابة عن طريق رقمة أو قصة يقال لها عاصمة أو شكوى أو ظلامة ، فتمرض هذه الظلامة على بجلس المظالم .

ب ـ الحسبة :

ليست هده الوظيفة في الواقع منصب ا قضائيا ، وإنما هي منصب ديني

<sup>(</sup>۱) ابن طیغور ، س ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) أقس المصدر، س ٢٠.

أخلاق أساسه الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ، ملحق بالقضاء لأن فيسه حكما ، ثم تعديته الحسبة هذا المعنى الدين إلى أسور مادية تتفق مسع مصالح المسلمين ، فأصبحت الحسبة أشبه بخسده أجتاعية إقتصادية السكان المدن كالمحافظة على نظافة الطرق ومراقبة الاسمواق ، والسكشف عن صحة الموازين والمكابيل ، والرأفة بالحيوان، ومنع مملى الصيهان من ضرب الاطفال ضربا شديدا ، ومنع الناس عن شرب الخور . ولكن الممل الاساس للحقسم المبيث أن تطور بعد أن تعاورت الحياة في المدن فأصبح اقتصاديا يقوم على منع المنس في الصناعة والمعاملات ، وخاصة الإشراف على صحة الموازين والمكاييل، وكان المحتسب يسير بنفسه في الاسواق ومعه أعرافه من الحسبراء في شدون وكان المحتسب يسير بنفسه في الاسواق ومعه أعرافه من الحسبراء في شدون الاسوان بعرفون بالمدرفاء ، يحملون الموازين والمكاييل الصحيحة ، فيدس الحسب أحد أحوافه على البائمين و بحتبر وزن السلمة أو كيلها .

وكانت المحتسب سلطة تنفيذية مفوضة إلى رأيه وهو ما يعرف بالتعزير (الوحر) الذى يعنى نوط من العقاب لم يقرره القدرآن ، ولكن اتفق عليه ق البلاد التسامة للخلافة العبساسية ، وكان يستعين في تنفيذ العثساب بالاحدوان . والعقاب أنواع منه الردع على شيء محرم والتوبيخ بالقول أو العرب بالسياط أو الحرة ، والذي من البلد ، أو التشهير والتجريس .

وكثيرا ما كان القضاء والحسبة يستدان مما إلى رجسل وأحمد رخسم ما بين العملين من الاختلاف ، فعمل القاضي مبنى على التحقيق والآناة في المدكم ، وهمل المحتسب قوامه الشدة والسرعة في العمل (١) .

<sup>(</sup>١) حسن إبراهم ، تاريخ الإسلام السياس ، ج ٧ س ١٩٥٠ ه

# م ـ الشرطة:

هم جماعة من الحذر كان يعتمد علمهم الخليفة أو الوالى فى حفظ النظام والقبص على المجرمين، ويتقرن همهم بنظام الحراسة والعسس فى الليل، وكانت فى الأصل ملحقة بالقضاء لآنها تقوم على تنفيذ الآحكام القضائية، وصاحبها يتولى إفاءة الحدود. وكان أصل وصمها فى الدولة العباسية ، لمن يقسيم أحمكام الحرائم فى حال استبدائها أولا، ثم الحدود بعد استيفائها، فإن التهم التي تعرض فى الجرائم لا نظر الشرع إلا فى استيفاء حدودها. والسياسة النظر فى استيفاء موجباتها يإقرار يكرهه عليه الحماكم إذا احتفت به القرائن، لما توجبه المصلحة العامة فى ذلك. فكان الذى يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا العامة فى ذلك. فكان الذى يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضى يسمى صاحب الشرطة وربما جعلوا إليه النظر فى الحدود والدماء بإطلاق وأفردها من نظر القاضى، و نزهوا هذه المرتبة ، وقادوها كبار القواد وعظاء الحاصة من مواليهم ، (۱).

وكان ماحب الشرطة يختار عادة من أهل المصبية والقوة ، لآن عليه نقع مسؤلية المحافظة على الآمر. في البلاد ومطاردة المجرمين وأهل القساد ، وكان من يسمى عند العامة فصاحب الليل إذ كانت خطته تمن الطواف بالليل ، وكان من مهامه بث العسس في الازقة والصوارع للقبض على المصدوس والشطار وهم طسائفة من عامة النساس اشتهدر وا بالسرفات وكانوا يستسدر جون صحاباه ويسلبونهم ما معهم بحيل لا ينطنون إليها مع التظاهر بالبراءة (٧) ، ونشطت حركتهم في أعقاب الفتنة بين الامين والمأمون

<sup>(</sup>١) اين خلدون ۽ المدسة ۽ س ه ي ي .

<sup>(</sup>٢) التمنوخي ، القرح يمد الشدة ، ج ٢ ص ٣٣ ، القاهرة ه ١٩٥٠

ومن الشخصيات البارزة التي تولى الشرطة القائد الكبيرطاهر بن الحضين، ولاه المأمون الشرطة في سنة ه. ب (١). وذكروا أنه نما إليه بعد توليه الشرطة أن في الحبس رجلا تنصر ، فأمر حاجبه يحيى البوشنجي بأن يحمل السيف والفصليم ويأتى به هار المأمون إلى بجلسه ، ثم استدهى الرجل وقال له : « ياصدو الله تنصرت بعد الإسلام ؟ قال : أصلح الله الأمير ، والله ما فنصرت وما أنا إلامسلم ابن مسلم ، ولكن حبست في كساء يدرهمين سنةين ، فلسا رأيت أحرى طال ، وليس لى مذكر يذكرنى قلمه إنى مصرانى ، وأنبه أيها الأمير مصرانى ، وهذا مصرانى ، وأنه أيها الأمير طاهر ، وهذا وهذا ما المراد و هذا وهذا مصرانى ، وأنه أيها الأمير فاخر ما مبيسله ، وأنه المأمون فأخبره الحبر ، وأمر أن يوهب له ثلمائة درهم وأن يخمل مبيسله ، فأمر طاهر بذلك ، (٢) .

ويعتبز الرشيد أكثر خلفاء بنى العباس حرصا على توفيد الأمن فى البلاد ، فقد دس شبكة من العيون بإمرة صاحب الشرطة حتى يمنسع الاضطراب الذي يحدث من كثرة الوافدين إليها ، وأقام الحراس بالليل للمحافظة على الدروب(٢).

وكان صاحب الشرطة بهما قب المفسدين إما بالحد والزجر وهي عقوبة من يشرب الخر وبهمل المنكر ، أو بقطع اليد اليني من مفصل المرفق للسارق لأول مرة أو الرجم بالحجارة أو الجلد بالسياط أو السجن في المعلبق وهو الحيس .

<sup>(</sup>۱) ابن طیفرر ، س ۱۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن طينور ۽ س ١٤.

<sup>(</sup>۳) آلحوری ، س ۱۷۲ و

(V)

#### الأسوى الدفاعيسة

## ا \_ الجيش :

اعتمد الحلفاء العباسيون حتى هصر المعتصم على المناصر الحراسائية بوجه خاص والفرس بوجه عام أكثر من اعديادهم على العسرب، وأصبح الفدرس في المكانة ما كاه للشاميين في العصر الاموى، ومع ذلك فقد كانت فرق الفرسان عند العباسيين القصكل من العرب في حين كانت قرق المشاة من الفرس وخاصة أمل خراسان.

وهلى الرغم من أن العصر العباسى الأول شهد غلبة النرس فى قيادات الجيش والإدارة والوزارة والحبابة بميا أثار بعض المناصر العربية على العولة العباسية (۱) ، فإن البنصر العربي ظل يحتفظ بوجوده وكيانه فى كشده من المناصب القيادية والإدارية وإن كان قد تخيل عن السيادة ، والأمثلة غلى ذلك كثيرة : فمندما أراد السفاح القضاء على ثمورة منصور بن جهور فى المند فى سنة ١٩٧٤ اصطنع قائداً هربياً هو منصور بن كعب سده على رأس جيش من به آلاف من العرب والموالى وألف رجال من بنى تميم خاصته . وعندما قامت

<sup>(</sup>۱) مثل الورة عبده الله بن مروان بن عمد الأموى فى الشام سنة ١٦١ فى خلافة المهدى، وعلى الأخس الورة نصر بن شبث بالجزيرة بعدد مصرع الأمين ، وكالمت الورقة موجهة شد النفوذ الفارسي وليس شد الحسيم العياسي ، فعندما ذهب بعني العلويين وطلب مه البيمة لملوى وفرس بقوله : « إنما هواى عم بني العياس ، وإنما حارباتهم محاهاة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم» .

حركة سنباذ فاعقاب مصرع أن مسلم ، تولى إخادها قائد غربي هو أبوجهفو جهور بن مرار ٢٦) . كذلك تولى القائد المربي خازم بن خزيمة إخاد حركة أستاذ سيس المسلمية كا سبق أن أشهر نا إلى ذلك . و تألفته أسرات عربيسة في الجيش المبساسي منهم : آل قحطبة وآل المهلب وآل هر ثمسه . ثم تضعضع مركز العرب بالشدر يج وسرى فيهم الضعف نتيجة الصراع بين اليمنيسة والنزارية ، و بالشريج فقد العرب مرا لزهم البارزة في الجيش .

ولما تولى المدتهم الحلافة ، رأى أن يطعم جديمه يستمر حربه جديد يستمد طهه في حساية الدولة العباسية ، فاستكثر من الاتراك في الجديش ، وآثرهم على المعرب والفرس ، ومعظم أجناده الغرك كان يُعابهم من أشروسنة وفرغانة وبلاد الهاش وما ورأه النهر ، وهمل على عول هذه العناصر التركية عن سائر الناس ، فين هم مدينة ساعرا ، وأفرد لهم قطاعم متميزة حتى لا يختلطوا بالمرب والفرس، وبالغ في ذلك إلى حسد أنه سعرصاً منه على أن يحتنظوا بنقاء دمائهم سوائتي في ذلك إلى حسد أنه سعرصاً منه على أن يحتنظوا بنقاء دمائهم الموادى ، فأز وجهم منهن ، ومنعهم من أن يتزوجوا ويصاهروا إلى أحد من الموادين إلى أن ينفأ لهم الوله ، فيتزوج بعضهم من بعض، وأجرى الحوارى الاتراك أرزاقا قائمة ، وأثبت أسهادهن في الدواوين ، فلم يكن أحد منهم يقدر يطلق إمرأنه ولا يفارقها ، (٢) . كذلك اتحذ لا بعناده الاتراك زيا خاصاً ، فألبسهم أنواع الديباج والمناطق الذهبة والحلية المذهبة ، وميزهم في الموى عن سائر جغوده (٢).

<sup>(</sup>١) اليداويي ، ج ٧ س ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) اليماوي ، البلدال ، س ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أاسمودى ، ج ٣ ص ١٥٠ .

ومع هذا الاهتهام بالاتراك ، اكف المعتصم فرقة من عرب مصر من القيسية والبينية سهام المناربة (٥) ، كما اشترك في جيهه فسرق من الفرس من أصهان وقووين والحبل وأذر بيجان وغهرها وبالإضافة إلى هذه الفرق ، اشترك في الحيش المباسى في زمن المعتصم جسساعة من العرب المعلوعة ، كان يستخدمهم الاتراك في مقدمة الحيش لإنهاك قوى العدو قبل الهخول في المعركة .

والمستدل من وصف الحلات التي قادها الرشيد والممتدم هدد البر فطهين ، وخاصة حدلة المعتدم على حمورية ، أن الجيش كان ينتسم إلى كراديس بهن كل كردوس وكردوس وكردوس قدر رمية سهم (۲) ، منها كراديس الرجالة وكراديس المنالة وبعد المنال النشاب . وكانت الكراديس المنالة ناشبة تحمل النشاب . وكانت الكراديس المنالة بالمسم جميعاً إلى مقدمة وميمنة وميمرة وقلب يتولى على كل منها قائد ، ثم بل ذلك الساقة وفيها الاثقال والجاليق وآلات الحديد والانفاط والازواد كحياس الادم والروايا (۲). وكان يشترك في الجيش طبعة من الادلاء يعرفون المسالك والمنال . ولستدل من وصف المسعودي لحسار جيش المأمون بغداد أن المتحاربين كانوا يتخذون هلي رؤوسهم خوذا من الحوس ودرقا أوتروسا من الحوس ، أما المفرسان فكانوا يضمون على صدورهم الجواهن وهي كسوات من الحوس ، أما المفرسان فكانوا يضمون على صدور وقد تصل إلى الحوذات وتسمى بالورديات السنوعة في النبا في المناب ) (١)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ہے ١٠ س ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، ع ١٠ س ٢٣٦ .

<sup>(4)</sup> المسعودي ع ج ٣ ص ١٠٤٠

#### ب - البعارية :

توقف النشاط البحرى المسلمين في مصر والشام في بداية المصر المهاسية - التي فيترة دامت ما يقسرب من خمسين سنة بسبب انصراف الهواة المباسية - التي انتهجت منذ قيامها سياسة مشرقية و تطلمت بوجهها تصو خراهان - عن شؤون البحر ، ونفض يدها من عارية البيزنطيمين في البحر المتوسط (۱) ، بسبب تنرغها لمشاكلها الإفليمية والحارجية . وقد ساعد على تجميد المنشاط البحري الإسلامي في شرق البحر المتوسط انصراف الهوائة الهيزنطيسة هي الأخرى من الممادمامه البحرية مع المسلمين بسبب الفئن المداخليسة والمهاكل الجارجية التي عصفت بها كالزاع اللاأيقوني الذي تجدف منذ أن اعتلى لهوالحامس الأرمى المرش البيزنطي، واورة توماس الصقلي التي احتدمت نارها في أعقاب مصرع ليو الحامس في سنة ٥٠٥ ه (٥٣٨م) ، والصراح مع البانار منذ عبسد مصرع ليو الحامس في سنة ٥٠٥ ه (٥٣٨م) ، والصراح مع البانار منذ عبسد قسطنطين السادس وأمه إيرين ، كا ساعد على ذلك أيضا المفسال المغرب والإسلامي والآندلس عن المشرق سياسيا ، والطلمة إلى القيام بدور بحرى فمال ، واهياده في ذلك على مقوماته الداتيسة مع استغلاله المنظروف السيشة التي كالمته تهتازها الإمبراطورية البولطية .

ومع ذاك كاء فقد أبدى خلفاء بنى العباس ابتداء من الرشيد اهتماما خاصا بالشؤون البحرية ، فالهلاذرى يضهر إلى ذالك بقوله : ووقد رأينا من اجتماد أمهر المؤمنين هارون في النزو ، ونفاذ بصهرته في الجماد أمرا هظيا : أقام من

<sup>(</sup>۱) فتحل مثمال ، الحساد و الإسلامية البيزاءلمية بين الاحتسكاك الحربي والانصال الحشارى ، ج ۱ س ۳۵۷ ، القاهرة ۱۹۹۷ .

المسفاعة (أى دار صفاعة الاسطول) ما لم يقم قوله ، وقسم الاموال فى الشفور والسواحل ، وأشجى الروم وقمهم ، وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب فى جهيع السواحل ، وأن تشبحن بالمقاتلة ، (١) . والرشيد \_ كا يشهر الطبرى ولى حيد بن معيوف سواحل بحر الشام ومصر فى سنة ، ١٩ ه ، فنسوا جزيرة قبرس عندما لكث أهلها المهدد مع المسلمين ، و وهدم وحرق وسبى من أهلها سئة عشر ألف ا، فأقدمهم الرافقة ، فتولى بيمهم أبو البخترى ، فبلغ أسقف قعرص ألفى دينار ، (٢) ، كا غزا جزيرة إقريطش (٢) . وعلى هذا النحو بديا المهاسيون يسمون منذ خلافة الرشيد إلى استمادة السيادة البحرية الإسلامية فى البحر المتوسط الشرقى (٤) لإيجاد نوع من التوازن مع المناوبة والانداسيين البحر المتوسط الشرقى أخذت تقنير بالقدر يج اصالح المسلمين ، ليس بقضل الجهود المتوسط الشرقى أخذت تقنير بالقدر يج اصالح المسلمين ، ليس بقضل الجهود المقر بدلا الرشيد والمتوكل فحسب بل بفضل جهاد غزاة البحر الاندلسيين (٥)

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، ج ١ س ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٧) إالطبوى ع ج ١٠ س ٩٩ – إين الاثبر ٦ من ١٩٦ - الميوطن ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) اللادي ، ١٤ س ٢٧٩ .

<sup>(</sup>ه) وتما يثبت هذا السس والاحتمام أن فلرشيد رام أن يوسل ما بهن بحدر الروم وعمر المبارس بما يلا بعدر الروم وعمر الله الله الفرما نحو يلاد تنيس ، فنصحه يحيى بن خالد البرمكي بالانصراف من تنفيذ ذلك المعروع وخوفه من دخول مراكب الروم في البحر الأحمر وتهديد الحجاز، فعدل الرشيد عن الشي في تنفيذه ( المسعودي ، ج ٧ س ٢٦٤ سالسيوطي ، ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>ه) واجع ما كنيته فى : تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية ، بيروت ١٩٦٩ ص ٣٠٠ ٣٠ ؟ تأريخ الإسكندرية وحشارتها في المصر الإسلامي عس ١٧٨ ــ ١٤٥ ؟ تاريخ البحرية الإسلامية في المفرف والأندلس ، ص ٤٧ ـ ٨٠ ، ١٢٦ ـ ١٧٦ .

وقشاط البحرية الأغلبية (١) وذلك عندما تمكنت طائفة من المسواة البحريين الأفدلنسيين من النول في إفريطش ، والاستلاء عليها في ٢٠٧ه في الوقت الذي كان القاضي أسد بن الفراع قائد الأمهر زيادة الله بن الأغلب ينزل مع قواته في عازر من موانى، صقلية ويشرع في فقع هذه الجربرة الكبرى (٢)

وحنان أن تمر كاندلسيون في إقريطش ، استأنف البحرية الإسلامية الماطها في مصر والشام ، فلم تلبث إقريطش أن دخلت في طاعة الحليفة المباسى المستقطل بحمايته ، بسبب مأمنهم من بلاده وهنو جزيرتهم من سو احل مصر (٢) ، وأصبحه إقريطش في التقديم الإداري الدولة المباسية إقليا تابسا لمصر (١) ، حتى سقوطها في أيدى البيزنطيين في سنة ، ٥٥ ( ١٩٦١ م ) ، وكانت مراكب إقريطش و تعدل عصر بخيرات جزيرتهم وأطعمتهم ، وكانت هداياهم تعدل إلى حيال مصر » (ه) و بديرالنو برى السكندري إلى أنه كان يعمل من إقريطش

<sup>(</sup>١) وأجم أيضًا : المنرب الكبهر، ج ٧ ص ه ٣٨ ـ ٣٩٧ ؛ تاريخ الحسرية الإسلامية في المنرب والأندلس برص ه ٩ ، ١١١ ، ١٧١ -

 <sup>(</sup>٧) مارئيتو ماريو موريتو ، المسلمون في صفاية ، بهروت ١٩٥٧ ، صهـ سالم ،
 تاريش البحرية الإسلامية في المنزب والأندائس ، ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) الظريس وسالة عبد الرحن الأوسط إلى الإمبراطور اليوقيل في : ليني بروطنسال ،
 الإسلام في المغرب والأندلس ، ارجة عبد العزيز سالم ، ص١١٠ ــ ١١٨ ــ

<sup>(</sup>٤) إبراهم أحسد العدوى ، إلريطش بين المسلمين والبيزيطيين في المكرل العساسم المهلادى ، ألحبلة العاريمية المصرية ، أكتوبر ١٩٥٠ الحبلد الثالث ، العسدد الثانى ، سهه .

 <sup>(</sup>ه) الغاض النمان ، قضية إقراطش في عهد المعز لدين الله ، تحقيق فرحات الدشر أوى ،
 حوليات الجامعة النونسية ، العدد الثانى ١٩٦٠ س ٣٣ .

والعمل النحل رالجبن الحسكائير لمصر والشام ويسمى بلغة النولج كنديا ، (١) لمسبة إلى عدينة كنديا أو الحندق ، قاعدة إقريطش وكالمه مصر تقرل توريدهم بالسلاح والمدات ، كا كانت دار صناعة دمياط توردهم بما يلامهم من الدفن التي تنتجها من أخشاب إقريطش . وبغضل هذا الاسطول تمكن أهل هده الجويرة من مهاجهة جور بحر الارخبيل ، وفرطوا سهادتهم في حوض هده الجوسط الاوسط ، وبالقدريج أصبحت إقريطش منذ النصف الشائل من القرن الثالث أهم قاعدة بحرية المسلين في النصف الشرقي من حوض البحر من التوسط ، وبفضل جهاد أهل إقريطش في البحر وتضامنهم هسميع أهل مصر والشام وازدياد نشاطهم في غزو سواحل الروم وجنسور بحر إيمة ، استمادت والسام وازدياد نشاطهم في غزو سواحل الروم وجنسور بحر إيمة ، استمادت والسام وازدياد نشاطهم في غزو سواحل الروم وجنسور بحر إيمة ، استمادت والسام وازدياد نشاطهم في غزو سواحل الروم وجنسور بحر إيمة ، استمادت

وإقريطش تقمقع بموقع استرائيجي عتاز في وسط البحر المتوسط ، فهي تؤلف جسرا يربط بين شبه جويرة البلوبونيز وشبه جويرة الافاضول ، ولهذا فهي تتحكم بحكم هذا الموقع في المدرات المائية إلى بحرابية وسواحل آسيا الصنرى ومقدونها ، ثم هي تهاور عددا لا يحص من جور بحر إيحة مثل جويرة روهس وسكر بنتو وميلوس وساموس وخيسوس ولمنوس وتاسوس وميتيسليك المتى وسكر بنتو ومياس ما دفاعيا أماميا لسواحل الإمبراطورية البيزنطية المطلة على بحر إيحة وبحس مرمرة ، ولهذا السبب يتيسر لفساتهي هذه الجسزيرة تهديد الإمبراطورية الهيزنطية الموافة إلى ذاك الإمبراطورية الهيزنطية الموافة إلى ذاك

<sup>(</sup>۱) النويرى؛ الإلمام بما قشت به الأحكام ، س١٧٣ أ . ويسميه ابن الأنهر «قنه» رابن الأبير ، السكامل ؛ ج ٧ ص ٦٩ ) .

كله غنية بالأشجار التي يمكن أن يستغلما المسلمون في إنشاء الاساطيل، وغنية بأراضيها الحصبة الممتدة على السمول الساحلية في شمال الجسويرة ولقد فطن مارية بن أن سفيان إلى أهمية هذه الجمسزيرة ، فنزاها في أيامه جنادة بن الى أمية ، ولكنها لم تلبث أنخرجت من دائرة النفوة الإسلامي بمدسفو الله للهلة من حركة جنسادة ، على أثر الفصل الذي انتهى إليه حصار المسلمين الأول القسطنطينية في سنة ٩٠ ه ( ٩٧٩ م ) . ثم غراها حيد بن مسوف الممدائي الذي ولاه الرشيد سواحل بحر الشام ( في سنة ١٩٠ ) في خلافة الرشيد ، ففتح جائيا منها (۱) ، ولكن التفوذ الإسلام لم يلبث أن أغسر هن الجزيرة مباشرة على أثر رحيل النزاة . وظلت جزيرة إقريطش كابعة للهنزنطيين الذين حرصوا هل الاحتفاظ بها في المعديم بسبب ما تتمتع به من استراتيجية تكفل لمن تكون ف حوزته السيطرة النعلية على مداخل بحر إيجة ، والتحسكم في الجسور الصنهية الممتدة ما بين سراحل آسيا للصغرى وبلاد الإغريق ، إلى أن تمكنت قسوة من المغامرين الاندلسيين ــ وهم طسائفة من النيزاة البحريين كانعه قيد أرغمتهم الظروف بعد إحدى غزواتهم على إرساء سفنهم على ساحل منطقة الرمل عالاسكندرية في سنة ١٩٨ ه ( ٨١٤ / ٨١٤م ) لابتهاع ما يصلحهم من الماش وشعن سفنهم بالمؤن والأنوات التي تكفيهم لموسم فووه الشالي ، على تحسو ما كانوا يفعلون من قبل في كثير من غزواتهم البحرية ـــ (٢) من استغلاله الأومناع السياسية السيئسة في البسلاد المصرية ، واصطبراب السرب الملهبين

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، چ ۱ س ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) البشوري ، تاريح اليشويي ( طبعة النجف ) ج ٣ص ١٧٤ -- السكندي ، كتام، الولاة وكتاب اللفاة ، تحديق جست ، ص ١٠٨ ـ سالم ، تاريخ الإسكندرية ص١٣٧ -

والإسكاندرية وتواحيها من لحم وبق مداج، فدخلوا طرفا في الذاع، وأهدوا هر بن هلال الحديجي على خصدومه وأعادوه إلى ولاية الإسكدرية، وتهبأ لمم بذلك المجال للنزول بأرض الإسكندرية والإقامة في برها على الآفل أتمنساه فصل الشكاء الذي يتوقف فيمه النشاط البحدي، بدلا من البقساء على ظهرور السنة، ثم انقلبوا على ابن هملال واشتبكوا مع اللخميين في فشال عنهسف، فهزموهم، ودخلوا الإسكندرية عنوة في ذي الحجة سنة ٢٠٠ ه ( ٨١٦) واستبدوا بشؤونها .

وهزم المأمون العباسي على وضع حمد للاضطرابات العاملية في مصر، فسير جبيها من الحراسانيين إليها في سنة ٢١٠ ( ٢٥٥م) ثولى قيمادته عبد الله بن طاهر، وبعث ابن طاهر في طلب بعض السفن العباسية المرابطة في الثمنر (طرسوس / إلى تقيس، وتمكن بفعنل قواقه من السيطرة على الوقف، وحاصر الاندلسويين بالإسكندرية، فصالحوه على أن يخرجوا منها إلى حيث أرادوا من جوائر الروم، فاختار والقريطش (۱) التي سبق لهم أن أفار واعليها وعلى غيرها من الجور اليونانية في عام ٢١١ه ه، يقودهما ويرهمأ بو حقص عربن شعيب في أر بعين سقينة إلى جدر برة إقريطش حيث نزلوا في خليج صودا (۲) ، ويذكر البلاذري أليم المنتحوا من إفريطش حصنا واحدا ، ثم سودا (۲) ، ويذكر البلاذري أليم المنتحوا من إفريطش حصنا واحدا ، ثم

<sup>(</sup>١) ابن الأبار م الحلة السيراء ، تعفيق الدكتور حسين مؤنس، الفاهرة ١٩٦٣، و ج ١ ص ٥٠ .

Vasiliev, Byzance et les Arabes, t. . la Dynastie (v) D' Amerium, Bruxelles, 1935, p. 54.

<sup>(</sup>٣) البلاذري ج ١ ص ٢٧٩ .

يطرب من سنة . ٢٧ هـ ( ١٨٤٠ ) (١) مستنفين في ذلك حالة الطبيف التي المبيب بها البيزنطيون في أعقاب فتنة توماس .

وكان طبيعيا أن يلتم مسلو إقريطش الأمان في ظلال ملطة إسلامية تظللهم بحايتها ، فدخلوا في فلك الدولة المباسية ، ثم أخذوا يمارسون لشاطهم البحرى عداله يزنطيين ، فهاجموا جزر بحر إيجة ، وهددواسواحل آسيا الصغرى واليونان ، وأدرك ميصهل العمورى مدى الحسارة التي أسابت بيزنطة بضياع جزيرة إقريطش التي أصبحت على حد قول ياقوت ، من أعظم بلاد المسلمين نكاية على المروم ، (٢) فبذل محاولات بائمة لاستردادها ، واكنها بامت جميها والفشل ، وأدى الفصل المثلاحق ذلاى منيت به حملاته البحرية على الجويرة إلى تعليه نهائها عن فكرة استردادها . وما إن كف البيزنطيون عن محاولاتهم لنوو الجويرة في عهدتيو فيل حتى تفرغ أهلها الجهاد البحرى، وأحرزوا على الأسطول البيزنطي الكثير من الانتصارات (٢) ، وظلوا يشكلون خطرا جديا على لدولة البيزنطية إلى عجوت عاما عن القيام بدقهم أو وضع حد لذاراتهم .

وإلى جاءب هذه القاعدة البحرية المامة للمباسيين في شرق البحر المتوسط، كانت لدى المباسيين قواعد محرية هامة منها:

### ١ ... الاسكندرية:

حرص ولاة المهاسيين في مصر علىمواصلة الاهتمام بهما جميث أصبحت

<sup>«(</sup>١) أبير المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٣ س ٣٢٧ -

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معهم البلدان ، مجلد ١ مأدة إقريطش .

<sup>(</sup>٣) سالم ، البحرية الإسلامية في مصر والفام ، يهروت ١٩٧٢ ص ٤١ ، ٤٣ .

المركز الرايسي العمليات المسكرية في المغرب الشمرد على المباسيين. في سشة المركز الرايسي العمليات المسكرية في المغرب الشمرد على المغرب بقيادة عامر بن إسافيسل من المركز الم

#### ٢ - دساط :

تعقبر دمياط من القواعد البحرية الهسسامة في العصر المباسي بوجه خاص لوقوعها على البحر المقوسط من جهة وعند مصب الفرع الشرق النيل الذي سمي باسمها من جهة ثانية. وكان من مزايا هذا الموقع المزدوج أن أصبحت تجمع بين التجارة الداخلية عبر النيل والتجارة الحارجية مسم الاقطار المطلة على سوص البحر المقوسط. ولم تبرز دميساط كقساعدة هامة منافسة الإسكندوية لا هنذ أن استولى همواة البحسس الاندلسيو ن على إقريطش ، إذ أر تبطع إلى من أسلحة وعتاد وسفن وقلوع من إنشاء دار صفاه دمياط أوجزيرة الروضة.

## ٣ ـ طرسوس:

كانت تمتد ما بين الإسكندرية وطرسوس حصون ومسالح للروم أخلاها أملها وانتقلوا إلى داخل الدولة البيزنطية خوفًا من غيروات المسلمين فى العصر الاموى ، فتشعثت هذه الحصون بمرور الزمن ، فكان المسلون[ذا غزوا البلاه البيزيطية ألفوها خالية غزبة . وكانت طرسوس حصنا من هماه الحصون الحرب الذي كان يمر بها المسلون عند غزوهم لبسلاد الروم وتقع طرسوس على

<sup>(</sup>١) سالم ، تاريخ الاسكندرية س ١٢١ .

الساحل الجنوب لآسيا الصغرى في خليج إسكندرونة ، ويشقها نهرصفه يقال له البردان (۱) ، وأول من أوصى بإعادة بنيانها وتحصينها لتسكون قاعدة لجيوش المسلمين القائد الحسن بن قحطبة الطائر، إذ أحس بأهميتها أثناء عروره بها في سقة ۱۹۲ هـ، في عهد المهدى اللهباسي ، ولكن تعميرها وتحصيفها لم يتما إلا في سنة ۷۹. ه على بد الرشيد . ولما أحكم بنازها (۲) نزلها طائفة من أهل خراسان عدتهم ثلائة آلاف الدفاع عنها ، ثم نزلها ألف من أهل المصيصة ، وألف من أهل أبطاكية ، فأقطمت لحم الإقطاعات والحطط ، وأصبحت طرسوس منسذ ذلك الحين مركزا هاما الرياط ، وأعظم القواعد البحرية في الثنور الشامية .

<sup>(</sup>١) السكندى ، كتاب الولاء وكعاب الفضاء ، ص ٧٧٩ .

ر ۲) اليطوي ، ج ۲ س ۱۰ ٤ ـ الطيري ، ج ۱۰ ، س ۵۰ .

(الفرصل الساوي) المتنظيات الإجتماعية والعمرانية والإفتصادية



I, K

# صورة المجتمع المدنى في العراق في العصر العباسي الأول

(1)

# عتمع القاصة

نقصد بمحتمع الحاصة بجتمع الطبة الحاكمة من كبار موظق الإدارة المركزية والقواد والقضاة والوزراء والكتاب والحجاب، ويتميز هذا المجتمع بشبوع الرف والناو في اصطناع الآبهة ومظاهر الملوكية بحكم التأثر بتقاليد الفرس القدعة والمستوع الى الرفه في الاطمعة والاشرية والازياء والفرش والآنية، والتأنيق في الحياء والتماس المتملة في المساكن والماني بإقامة انقصر، المنطقة الجدران الموزونة الابعادوغرس الرياض والمجنان والركون إلى الدعة، وبمعنى آخر تجاوز ضرورات العيش إلى الرفه والكالى (۱).

وإلى الموسدى العباسى يرجع الفضل فى إسفاء مظاهر الآبهة والفخامة التى غلبت على بلاط الخالفاء العباسيين وسادت المجتمع الحاص منذ بداية خلافته، قابن طباطبا يقسدول هنه: ووفى أيامه ظهرت أبسه الوزارة . . . ، (۲) ، والمسمودى يذكر أنسه كان مسرفا فى العطاء ، وبسط يسده فى الإعطاء فاذهب جميع ما خانسه المنصور وهؤ ستمائة أنف أنف دوهم واربسة هشر ألف ألف دينسار سوى ما جباه فى أيامه . . . وقيسل إنه فرق فى عشرة أيام من صلب

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>۲) این طاطه و س۱۹۳۰

ماله عشرة آلاف ألف درهم (١). وتابع خامساء بن العباس بعده بهياسة الإسراف، والعلو في حياة السرف والاستمتاع بالحيساة لم ياترم بها الخليمتان المؤسسان الدولة وأعنى بهما: السقاح والمنصور، وكلاهما الترم حد الاعتدال في حياته الحاصة، واتسم عهد كل منها بالافتصاد في الترف على الرغم من قوتها وعظم سطوتها، ولا شك أبها كان يعدر كان حق الإدراك مسؤولياتها الكبرى باعتبارهما مؤسسين لهولة فتية على أنقاض دولة قوية كان في مقدور صفائهها إحياءها من جديد في قلب العالم الإسلامي، لولا يقظة مؤسسي الهولة العباسية. ومع ذلك غقد توصل أمهر من سلالة بني أمية إلى تعقيق هدا الهدف في أقصى ومع ذلك غقد توصل أمهر من سلالة بني أمية إلى تعقيق هدا الهدف في أقصى الأطراف الذربية السالم الإسلامي مؤسسا دولة بني أميسة في الالدلس. وعلى هددا النحو تفرغ السناح والمنصور لتكين الفتن وإخساد الثورات التي احتدمت في عهديهما، ونجم المنصور في أن يترك لا بهند المهدى ملكا ثابتا وطيد الاركان يسوده السلام والآمن.

ريه عبر هن حيداة الترف التي طرأت على المجتمع العراق في العصر العباسي الأول الحسد الماسيد المدينة الله الحلفاء في المناسبات المختلفة ، ويشير البهق إلى أن الرشيد المقى من الهدايا و ألف غلام تركى بيد كل منهم حلتان ملونتان من الششتري (٢) والاصفهان (٣)

<sup>(</sup>۱) الما مودي ، ج ٣ س ٣١٣ . .

<sup>(</sup>۲) الششرى نوع من النصبح الفارسى اشتهرت به ششر ( ياقوت ، منجم البلدات ؟

Dozy, Supplément aux dictionnaires Arabes, ۱۹۹۰ مجلد ( س ۱۹۹۱ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۷۰۱ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،

<sup>. (</sup> Dozy, op. cit., p. 26. ) أسلمان ( T) أسيح المعمرت يه أسلمان

والسقلاطون (١) والملحم من الديباج السركي والديداري (٢) وغمير ذلك من الأفواع . ووقف النامان جـذه الحلل وعلى أثرهم جاءت ألف جارية تركية هید کل واحدة کأس من ذهب بحتوی علم الیاسمین ومساؤه المسك وال**گافور** والعثبر وأصناف العطسر وطرائف الهبلاذ، ثم مائة غلام عنسدى ومائة جارية هندية في غاية الجال مرتدين ملابس ممينة ، وبيد الغلمان سيوف هندية مر. أجود ما عرف "قن السيوف ، وكانت الجواري بحملن الثياب الرقيقة في أسفاظ من القصب ، ويتدن أفيال خمسة منها أنتمين علمهما سروج الهيهاج وعرايا من الدهب والفعنة والأنثرين منهما عليهما مهدان مرس الذهب أحزمتها وعدتهما مرصمتان بالجواهر البدخشية ٧٧ والفهروز ،ثم خيول جيلانية ومالتا فرسمن خراسان بسروج من الديباج، وعشرون حمّا با وحشرون شامينا ، وألف جل منيها ماتنان بددد وألجمة منطاة بالحرير والديهاج، وثلاثمالة أخرى هليها المحامل والمهود، عشرون منها علمها عامل مذهبة، وما بين عمسمائة وثلاثماثة تطمعة من البلور من شتى الاصناف ومائة زوج من الآبشار ، وعشرور هدا من الجوهر النالي التيمة والا عالة ألف حبة من اللؤلؤ ، رمائنا قطمة من الصبير الفنفوري من الصحون والكؤوس وغيرها نمسا لم يشهد مثلها في قصر أعد ملك ، وألفا قطمة أخسسرى من الصينى من الأوال الكبيرة والكاسات الواسمة وزهريات صيلية كبهرة وصنهرة وأفراع أخرى ، وثلاثائة من الستائر للمكية

<sup>(</sup>١) نسيج من الحسرير المطرز بغيوط الذهب ولمسله المختم المرقوم بالقحب (١) Dozy, op. oit., p. 663).

<sup>(</sup> v ) نوم من الثياب الحريرية ( Dozy, op. cit., Vol I, p. 481

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مدينة بدخش أو يندخكت من بلاد الشاش ( باقوت ، مدجد البلمال ، بحاد ( (س ٧ هـ٣) .

ومائتان من سجاد المتصور ومائتان من السرو . (١) كذلك تدرت الحدايا التي أهداها يحبى من خاله البرمكي للرشيد بإنني عشر ألف ألف دينار (٢) ، وهو مبلغ صنحم يدل على عظم جاء البرامكة وثراثهم ويروى ابنطباطها أن الرشيد بعد أرب نكب البرامكة حرم على الشعراء أن يرثوهم ، فاعتقل بعض الحرس رجلا في يده وقمة فيها شعر يتصمن وثماء السبرامكة ، ينشدء ويبكى ، فلسا مثل أمام الرشيد ومسأله عن ذلك واعرف رغم تحريم الرشيد لرثماء البرامكة ، قاله للرهيد : يا أمير المؤمنين إن أذات لى في حكاية حالى حكيتها ثم بعد ذلك أنت ورايك، فسمح له الرشيد، فذكر له أنه كان كاتبا مر أصغر كتاب يحيي بنخاله وأرقم حالاً، فطلب منمه يحيي بوما أن يضيفه همذا الكانب في داره، فطاب منه الرجيل أن يمهله يمض الوقت حتى يصلح داره ويهىء أسباب الدهوة ، فأمهله حتى أصلح شأنه ، ثم دها الوزير وإبنيه جممر والفصل، فلما أكلوا قام يحيى يتمشى في الدار حتى انتهى إلى بهدار منها وطلب بناء ، فاعترس الكاتب صاحب الدار على هدم الجدارخشية أن يفتيع هذا الجدار على بيوعه جايدانه، فألح الوزير ، وفتحوا المجدار وخرجوا من المتحة إلى بستان حس كثير الاشجار والمساء يتدفى فيسه وبه من المقناصير والمساكن والآلات والمسرش ما يروق كل ناظر ، فغال له يحيي : ﴿ هَذَا الْمَنْنُ وَجَمِيعٌ مَا فَيِهِ لَكُ ، وَأَخِرِهُ أنه منذ أن حدثه في أن يعنيفه قد أرسل واشترى الاملاك اجساوره له وهرها هارا هخمة ونقل إليها من كل شيء ثم أنه يرمب كاب ضيمة لندر عليه مالا

<sup>(</sup>۱) البيهي ، تاريخ البيهي ، ترجمة الدكتور يحيى الحهاب ، القاهرة ١٩٥٦ من ٤٤٧ (٧) أحماحسين ، الرامكة ، خداد ، ١٩٦٧ ص ٨٩ .

يستطيع أن ينفق منه على الدار والحسدم ، ووهبه عشمرة آلاف دينسار على الفور (١) . وتمير لنا حفلات الأعراس التي يحيها الحلفاء وأبناؤهم عن حياة الابهة والنخامة التي تتوفر في يجتمع الحاصة ، من ذلك زواج الرشيد بزبيدة، فتهد ذكر أنه قدم لها من الآلة وصناديق الجوهر والحسلي والتهجان والأكاليل وقباب النصة والذهب والطيب والكسوة ، ولما زف اليها في ١٦٥ بقصر الحلد جميع الناس من الآفال وتثر عليهم الاموال، فكانت الدنانهـ توضع في جامات (أي أطباق مستديرة) من الفضة بيها كانت الدر اهم الفضية توضيع في جامات الدهب، وفرق عليهم نوافج المسكوأقداح العنبر وقوارير الطيب، وخلع الوشى المنسوجة ، وبلغ ما أنفقه الرشيد من ماله الحاص خمسين ألف ألف درهم (٣) .ومنها زواج المأمون ببوران بنت وزيره الحسن بنسهل، فقد ذكروا أن المأمون أميرها عائة ألف دينار وخمسة ملايين درهم، وقيلأمهرها ليلة زينانها بألف حصاة من الياقوت ؛ ويصف المسمودي ما قدمه الحسن بن صهل يوم زفافيه بنته فقال : وونثر الحسن في ذلك الإملاك من الأموال مالم ينشره ولم يفدله ملك في جماهلية ولا في إسلام ، وذلك أنه نشر على الحاشمية بيله والقواد والكتاب والوجوء ينادق مسك فيها رقاع بأسهاء ضياع وأسهاء جوار وصفات دواب رعبير ذلك ، فكانت المندلة إذا وقدع في يمد الربع ل فتحهما فقدراً ما فيهما ، فيجد على قددر إقباله وسعوده فيهما ، فيمضى إلى الوكيل المذمه نصب لذلك فيتدول له : ضهمة يقدال لها فلانة الفلالية من طدوج كذا من

<sup>(</sup>١) اين طياطبا ، س ١٨١ .

<sup>(</sup>٧) الشابقتي ، الديارات ، تعلين كوركيس عواد ، بنداد ١٩٥١ ص ١٠٠٠ .

واستاقی کذا ، رجاویة یقال له فلانة الفلانیة ، و دایة صفتها کدا . ثم نشر بعد فلك على سائر الناس اله نائیر و اله راهم و نوافج المسك ، و بیش اله نبر ، و آنفق على المأمون و قواده و على جمیسع أصحابه و من كان معه من جنوده أیام مقامه عنده حتى المكارین و الحمالین و الملاحین و کلمن ضمه الهسکرمن تا بعج و متبوع مرتفق و فهد ، فلم یكن أحد من الناس یه شری شیئا فی هسکر المأمون بما یعلم میلا بما تمتلف البهائم ، (۱). و ذكر ابن طباطبا أن الحسن بن سهل قد فرش فیلا بما تمتلف البهائم ، (۱). و ذكر ابن طباطبا أن الحسن بن سهل قد فرش فیلا ما تعتلف البهائم ، (۱). و ذكر ابن طباطبا أن الحسن بن سهل قد فرش و بلغامون حصها منسوجا من الدهب و نشر علیه آلف لؤ اؤة من کبسار المؤلؤ ، و بلغت جملة ما أخرج یو مثله خسون الف آلف در ه (۲).

وذكروا أن المعتصم كافأ الافتدين ب يعدد أن أخد عسركة بابك وقهيش عليه سد بأن توجه بتاج من الذهب مرصيع بالجوهر وإكليل ليس فيه من الجوهير إلا الياقوعه الاحرر والومرد الاختصر قد شبك بالذهب ، وألبسه وشاحين ، وزوج المعتصم الحسن بن الافتدين بأترجة بنب اشناس وفيه اليه وأقم لحا عرس تجاوز المقدار في البهاء والجالون).

هذه أمثلة قليلة للتعبيد عن مدى الثراء الذي كان ينسم به الحانساء والوزراء وكبار رجال الدولة، ولكي تكل صورة هذا الجتديج لابد من تصوير عهاتهم الحاصة داخل القصور، فن المعروف أن خلفاء بني المهاس اسرفوا في التفنن في الابهة والتأنق وحسرصوا على إنشاء الصروح العالمية والقصور التي تعيسد إلى

<sup>(</sup>۱) المسعودي ۽ مروج المنعب ۽ ج س ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن إطباطها ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، ج ٣ ص ٤٧١ .

الذاكرة إيران كسرى رنصرر غددان والحوراني رائسدير، ولمل خهر شاهد على ذلك القصور التي أسسها المنصور في بغداد ومنها قصر الحليفة المسمى قصر باب الذهب أو قصر القبة الحضراء ، إذ كانت تعلوه عندمنتصف أسقه قبة عظيمة خصراء اللون بأعلاها "مثال فارس في يده رمح ، ومنها قصر الحلد الواقع عارج باب خراسان على ضفاف دجلة(۱) ، ومهما قصر الرصافة الذي أسسه المنصور في سنة ١٥١ ه ( ٧٧٧ م ) لا ينه المهدى و "م ينازه في سنة ١٥١ ه ( ٧٧٧ م ) على الصفة الشرقية لدجملة قبدالة منهاة المنصور ، ومنها القصر الذي شيده جعفر البرمكي ليكون موضع لهوه ومكان أنسه بالقرب عن الرسافة ، وعرف القصر المحفري ، "م تبدل اسمه في عهد المامون فسمى بالقصر المأموق حينا بوالقصر الحسني ( نسبة للحسن بن سهل الذي أقام فيه بدعن الوقت ) حينا آخر ، ومنها المحدة قصران آخر ان أسسها جعفر البرمكي على صفاف دجالة وفيا وراء البسا تين المعتدة عمران آخر ان أسسها جعفر البرمكي على صفاف دجالة وفيا وراء البسا تين المعتدة عما المؤدوس والتاج ، وقدمها هدية للأمون (٢) .

ا تعلد الحلفاء داخل هذه القصور الجالس والقاطات وفرشوها بناخر الفرش وكسوا أرضياتها بنفيس الطنافس وجدرانها بروائس الصور والرخسسرفة والتنسيقات ، وفي هذه القاطات أقيدت بحالس اللهو والطرب والفراب وكان السفاح رغم قسوته وعنفه بطرب من وراء الستارة أي دون ان بظهر للمفتين والموسياتيين و ويصبح بالمطرب له سالمنتين : أحسنت واقه أهد هذا الصوحه، وكان لا يتصرف عنه أحد من ندمائه ولا من مطربيه إلا بعدة من مال أو كسوة،

<sup>(</sup>١) في السريج ، بنداد في عهد الخلافة المباسية ، ترجة يشير يوسف فرقميس، بغداد ١٩٣٥ من ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) على المرجع ، ص ٢٠٨ - ٢١٠ ،

ويقول: لا يكون سرورنا معجلا ومكافأة من سرنا وأطربنا مؤجلا، (١) أما المنصور فقد شفل بالفتن والثورات. فانصرف عن عقد بجال البهو والنناء والطرب فإذا حشر بجلسا للنناء لم يكن يظهر نفسه قط و يحمسل بينه و بين الستارة والندماء مثلها. فإذا غناء المذي فأطربه حرك المقارة بعض الجوارى، فأطلع إليه الحسادم صاحب الستارة فيقول: قل له أحسنت بارك الله فيك (٢)، وكان بقيلا وشبه في ذلك بعبد الملك في بين أمية ، وذكروا أنه شوهد يرما وعليه قيص مرقوع ، وكان من عادته ألا يمنح أحيد من ندمائه و فنيسه شيئا من المال، وروى في ذلك أن سلام المادى الذي كان يضرب به المثل في الحسداء حدا به يوما فعلس حتى كان يسقط من الراحلة ، فأجازه بنصف درهم ، ذا السلام : « يا أمير المؤمنين ، والله القد الراحلة ، فأجازه بنصف درهم ، ذا السلام : « يا أمير المؤمنين ، والله القد حدوها من أمل حداً ، يا ربيع : وكل به من حدوها من الملك من عاداً ، يا ربيع : وكل به من تأخذ من مال المسلين ثلاثين ألف درهم من أمل حداً ، يا ربيع : وكل به من يستخطص منه هذا المال . قال الربيع ، فيا زاحه أمشي بينها وأروض اسمور في مؤوندن المعدور في فيا سلام على نفسه أن يحدد والمنصور في ذها به وإيا به بنسهد مؤوندن ) .

ويتولى المهدى الحسلافة تالقت هنون الغناء والموسيق وأبيح النساس ذاك

<sup>(1)</sup> Hunges 17 4 00 478 .

 <sup>(</sup>٧) الجاحظ ، التاج في أخلاق الملوك ، الفاهرة ١٩١٤ س ٣٤ ، وأول من ظهر
 قندماء من في العباس الخليفة المهدى (السيوطي ، ص ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) الإيفييس ، الم تفارف من كل لا مستظرف ، الفاهر ٢٩ ٢ هـ ، ج ١ ص ١٧٧ - السيوطى ، ص ٢٤٩ .

حتى غليب شهوة النشاء والطرب على طبقات المجتمع العباسى على اختلافها وكان المهدى من أكثر خلفاء بن العباس حبا لهذا الفن ، وكان بلاطه بهكتظ والمنتهن ودوى المواهب الذنية أمثال حكم الوادى وسياط وإبراهيم الموصل ويشهير أبن خلسكان إلى أنه كان أحسن الناس صوتا ، وكان يضم الاصواف ويلمون الطسرب وليس النكسب ، كا كان يتقن الإيقاع على الطبل والوهرف المناهران ، وقد بالسغ المهدى في ولمه بالطرب وترك أصور الدولة لوديرم بعقراب بن داود إلى حد أن بشار بن برد بسخر منه مهمنثير بني أميسة على المشلال هذه الظروف فيقول :

بني أمية هبوا طال نومكم .". إن الحليفة يالهوب بن داود طباعت خلافتكم يا قوم فالقدسوا .". خليفة الله بين الناى والعود(٢)

وكان أبو إسحاق إراهيم بن المهدى العباسى من كبار المنتين والموسيقيين في بلاط الرشيد والآمين ، وعد إبراهيم هذا زعيم الحركة الموسيقية الإبداهية . المفارسية بخلاف إسحق الموصل الذي تزهم المدرسة الفقليدية السربية (٢) ، وكان عالماً بنن الموسيق والنذ ، فألف كتابا في الغذاء (٤) .

<sup>(</sup>١) سمير شيخاني ، أشهر انفنين عند العرب ، بيروت ١٩٦٧ ، س ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) المبهداري ، س ۱۱۸ - ابن الأثير ، ج ٦ س ٢٠٠٠

و في الجهيمياري بين الزق والبود •

<sup>(</sup>٣) فارمر ۾ س ١٤٢ .

<sup>(1)</sup> ذكر ابن النديم أنه كان لإبراهيم بن المهدى د صنعة فى الفناء يتقدم بهسا كل أحد ، وكان[سحق وإبراهيم قبله يأخذان عنه ويتحاكم المفنون إليه في صناعتهم، (الفهرست، ص ١١٦).

وكان الهادى رغم قصر عهده مغرما بالغاء والموسيق، ولهذا فقد قرب إليه علامًا من المغنين ه: إبراهم الموصل وابن جامع وحدكم الوادى. أما هارون الرشيد فقد أسرف في عنايته بالمغنين والمغنيات والموسيتيين، وأنفق في ذلك الإموال الطائلة حتى تجمعت لديه من أصحاب المواهب شخصيات عديدة لاممة، منهم: اين حامسع، ويحيى المكى، وزلول، ويزيد حدوراء، وفليسح بن أبي الموراء، وهبد الله بن دحان، وإسحق الموصلي، وعنارق، والغنوى، وهبدالرحم الدفاف، وابن قيلاء الطنبورى، ومسكين المدنى، وفريدة، وعلوية، وابن الحارث، وابن ورسوما الزامر، وعمدالدف (المورد) وهرس المعارث، والمنتيات الشنال الموامل التي ساعدت على ظهور هذه الأعداد الهائلة من المغنين والمنتيات اشتذال كثير من الناس بتجارة الرقيق والنخاسة في بنداد، واتساع ثرواتهم لذلك، وشغف الناس بالمنفاء عا استلزم اهتام النخاسين بتلقين الجوارى أحول فن فنون المفسيق مع القدرة على العزف بالألات وتحصيل قدر واف من فنون الهمر والادل.)

وكانت مهالس الرشيد تنص بكهار المنتين والجوارى المنتيات والموسيةيات، وروى أنه أتخد ألنى جارية لكل منها ميزة خاصة تميزها عن غيرها، تصحبهن اللاماعة قينة للنناء والموسيق ما بين جنكية (أى طاربة على الجنك) وعودية وهفية وقانونية وزامرة وراقصة ومنتية وسنطرية (أى طاربة على السنطرة وهي آلة و ترية) وذكروا أنهن حضرن يهوما بين يديه، فننته المنتيات منهن،

<sup>(</sup>۱) فارمر ، س ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٧) الحقي ، إسعق الموسل الموسيقار النديم ، سلسلة أعلام المرب ، رقم ٤ ٥ ، ٥ ٨ ٠٠ ،

فعارب جدا وامر بمال فنثر علين ، وكان مقدار ما حصلته كل مغنية في ذلك الهيوم ثلاثة الآف درهم (١) ، وكان لها رون الرشيد جماعة من المغنين متهم إبراهيم الموصلي وابن جاميم وغيرهما ، وكان له رامر يقذال له بزصوما ، « وكان إبراهيم أشدهم تصرفا في الفتاء وابي جاهم أحلاهم نغمة ، فقال الرشيد بوما لبرصوما: ما تقول في ابن حاميم ؟ قال : بها أمير المؤمنين وما أقسول في العسل الذي من حيثما ذقته فهو طيب قال : فإبراهم الموصلي . قال : بستان فيه جميم الازهار والرياحين (٢) .

وكان الامين بن الرشيد مولعا باللهو والطرب، حتى آثره على جميع لذاته ، وروى إبراهيم بن المهدى أن الاحدين بعث فى طلبه أيام كان محاصرا ، فذهب إليه و فإذا هو جالس فى طارمة خشبها من عود وصندل عشرة فى عشرة ، وإذا سليان بن أن يحمفر المنصور معه فى جدوف الطارمة ، وهى قبة كان اتخذ لها فراشا مبطنا بأنواج الحرير والديباح المنسوج بالذهب الاحروغير ذلك من أبواع الإبرسيم ، ، قسلم وجلس بإزاء سليان ، وكان أمام الامين قدح بلورى مخروز فيه شراب و بين بدى سليان مثله ، فقال له الامين و دعو تكما لاصرح بكما وبحد به كما يعدد ، ودعا بحارية من خواص بحواريه فنه فنه بالدان فى طلب المهين ، وصمهم إليه، وأجرى عليهم الارزان ، واحتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف وضمهم إليه، وأجرى عليهم الارزان ، واحتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف بهم و بقواده ، وقسم ما فى بهوت الاموال ، وما بحضرته من الجواهر فى فتيانه

<sup>(</sup>١) ابن كثير ، الداية والنهاية ، ج ١٠ ص ٧٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الإيشيبي ، ج ۲ س ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲) لاسمودی ، چ ۳ س ۳۹۳ - این الأثیر ، ج ۹ س ۲۸۰ .

وسلسائه ومحديم ، وأمر بيناء بهالس لمتزهاته ومواضع خلواته ولهو ووليه ، وهمل خس حراقات في حيلة على صورة الآسد والنهل والمقاب والحية والفرس، والمشق في عملها أمو الا ضخصة (۱) . واننمس الآمين في اللهب و اللذات حتى أخفل شؤون الدولة ، وذكروا أنه إذا طرب بسي نفسه . وذكر أنه ابنتي سفيلة عظيمة أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف در هم واتخسل أخرى هلي شكل دلفين محري (۲) . وروي الطبري عن عنارق قال : دمره مي ليلة ما صرحه بي وثله قط ، ألى لق منزلي بعد ليل ، إذ أتماني وسول محمد وهو خلينة [ يقصد محمد الأمين] فركض فيوكمنا ، فإذا أرسل إليه كا أرسل إلى ، فوافينا جميما ، فانتهى إلى ياب مفض إلى صحن فيذا المسمن على شما من شمع عمد العظام ، وكأن ذلك الصحن في نهار ، وإذا في المحدن في نهار ، وإذا في عمد في كرج (۲) ، وإذا الدار علوءة وصائف وخدما ، وإذا المابون يلمبون وعمد وسطهم في الكرج برقص فيه ، فجاء نا رسول يقول : قال لكما قوما في هذا الموسون في الدواتكما معبرا ومقصرا في هذا الموسون في مذا الباريه عا يلى الصحن ثم ارفعا أصواتكما معبرا ومقصرا عن السورناي [آلة موسيقية] . وأنبعناه في لهنب ؛ قال : وإذا السورناي واذا السورناي واذا السورناي واذا السورناي واذا السورناي واذا السورناي وادا السورناي وادا السورناي وادا السورناي والمهاون في من واحد :

## ه هذی هاایی تنسانی راذکرها ه

<sup>(</sup>۱) الطبری ، ع ۱۰ س ۲۱۵ – این الأثیر ، ج ۳ س ۲۹۵ ،

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ج ۱۰ ص ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) يتكون عن تماثيل خيل مسرجة من الحشب تعلق بأطراف أفبيـة تلبسهـا النساء يماكين بها امتطاء الحيل ، فيكرون ويفرون ويتنافون في الولائم والأعراس والأعيـاد ويجالس القراغ واللهو ( ابن خليهوني ، اللههية ، س ٧٦٦ ) .

تتبع الرمار؛ قال: فلو الله مازلت وإبراهيم قائمين نقولها، قشق بها حلوقنا حق انفلن الصبح؛ ومحدف الكرج مايسأمه ولايله حتى أصبح يدنو منا ، أحيانا الراه وأحيانا بحول بيننا وبينه الجوارى والحدم (١). .

وروى الطبرى عن ابراهع بن المهدى أنه غف عمد بن زبيدة :

هجر آلئ حتى قبل لا يعرف القلى . . . وزر تك حتى قبل ليس له صبر فطرب محد وقاله : « أوقروا زورقه ذهبا ، (٢) .

أما المأمون فلم يمكن يميل كثيرا للطرب ، حتى قيل إنه أقام بعد عدودته إلى بنداد عشرين شهرا ثم يسميع فيها غناء ، ثم أخذ يضممه من وراء حجاب ٣٠٠.

وكان الواثن بن المعتصم أعلم الناس بالغناء، وكان يستح الالحسان المعجهة، ويننى بها شعره وشعر غهره، فقال الواثق لإستحتى الموصل يوما : « يها أبا عجمه لقد فقسه أهل العصر في كل شيء، فنتني شعرا أرتاج إليه وأطرب ظهمه يومى هذا، فنناه إسحق هذه الابيات :

ماكنت أعلم مافي البين من حرق ... حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن قاست تودعني والدسم بنابها ... فهمهمت بعض ما قالت ولم ابن مالت إلى وضعفى لترشنس ... كا يميل اسم الربح بالنصن وأعرضه ثم قالت وهي باكية ... باليت معرفتي إياك ثم تسكن

<sup>(</sup>۱) الطبري دج ۱۰ س ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٢) تفي المدر ، ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) شيخاني ، ص ١٢٦ ،

قال إسحى . و فخلع على خلمة كانت عليه ، وأمر لى يمائة ألف درهم ،(١٠).

ولم تكن بجالس الطرب قاصرة فقط على الحلفاء وإعما كانت شائمة لدى الحساصة من الوزراء والكتاب ، فكان جعفر بن يحى البرمكى بجلس الشراب واللهو والحلوة مع ندمائه المذين بأنس بهم ، وكانوا إذا جلسوا بجلس الشراب واللهو البسوا الشيساب الحر والصفسر والحضر ، ثم تدار عليسم الكؤوس وتخفق المعيدان (۲) . وهروى إهراهيم من المهدى أنه دعى يوما فى خلوة لجعفر بن يحسي مع قدمائه ، قال : « فأتيته عند النجر فوجدته الشموع قد أوقدت بهين بديه وهو بنتظرتى فى الميماد ، فا زلنا فى أطيب عيش إلى وقت العنجى فقدمت إلينا موائد الاطعمة عليهسا من أفخر العامام وأطيبه ، فأكلنا وغسلنا أيدينا ثم خلمت علينا ثياب المنادمة ، وضمنخشا بالخلوق ، وانتقلنا إلى بجاس الطرب ، خطمت علينا ثياب المنادمة ، وضمنخشا بالخلوق ، وانتقلنا إلى بجاس العارب ،

وقد اهم المهاسيون بتدوين النفاء ومداهبه ، وأول من دور. النفاء يونس بن سليان الكاتب المعروف بيونس المغنى في العصر الاسبى ، فوضع كتابا في المنفم (١) ، والحليل بن أحد الذي صنف كنابا في الموسبى ، قيد فيسه الالحان وأصناف النفم (١) ، ويميي بن أن مرزوق المسكى الذي ألف كتابا في الالحان جمع فيه اثنى عشر ألف صوحه ، وألف إسحق الموصلي كتبا في الالحاني

<sup>(</sup>١) الإيشيهي ، المنطرف ، يج ٢ س ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا ، ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الإبشيبي ، ج ٢ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) أين النديم ، الفهرست من ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٠) على المملوء ص ٤٣ .

وأخبار عزة الميلاء وكتاب أغانى معبد، وكتاب الأغانى الكبير (١) ؛ ومن كبار الكتاب في الأغانى أبو الحسن على بن هارون بن على ، ألف رسالة في الفرق بين إبراهيم بن المهدى وإسعق الموصل في الغناء (٢) . وعن كتب في الأغاني من المصتغلين بالموسيق والغناء : جحظة البر مكي وكان حاذقا بصناعة غناء الطنبور، وصنف كتاب الطنبور بين (٣) ، وأبو أبوب المدنى المغنى الذي ألف عدة كتب في أخبار المغنين، وقريس المغنى من حذاق المغنين ، وألف كتاب صناعة الغناء وأخبار المغنين .

وفى العصر المباسى الأول دخلته أنواع جديدة من آلات النفس ، فقدد أدخل زلزل نوعا من العيدان سمى بالعود الكامل والعود الشبوط(٤٠)، وأدخل زرياب و ترا خامسا فى العود، واتخذت آلات جسديدة كانت ممروفة حند الفرس كالكرج والجنك والقبوز والناى والكوس، وظهرت التخصصات فى طائفة من المغفين والموسيتهين : فزلزل كان إمام العوادين، وبرصوم كان أبرع من عوف بالناى والمزمار، وجعفر الطبال كان خهد من وقع الطبل والكوبة، وإبراهم الوصل أول من وقع بالقضيب (٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، س ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الممدر الدابق ، س ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، س ١٤٠ .

<sup>(1)</sup> فاردر ۽ س ١٣٠ .

<sup>( \* )</sup> فين عبد ربه ، المقد القريف ، القاهرة ، و ، و ، و ج ، س ٢٧ .

( )

#### كتمم المساية

وهو مجتمع عامة الشعب وسواده الاعظم ، وهم طبقتان :

۱ - طبقة وسطى قشتمل على فتسائه من الناس أفسل نسبيسا فى المستوى الاجتماعي من الحاصة ، و منهم المؤديون والوعاظ والشعراء والمنتون والتبحار والإطباء.

۳ حابثة العامة ، ومنهم الزراع والشطار والعيمارون وأرباب الحرف
 والصناعات والباعة والحدم .

أما الطبقة الأولى من المسامة وهى التي سميناها الطبقة الوسطى فكانت موضع احترام وتقدير الخاصة والهامة على السواء، ومنهم المؤدبون الذبن الخربوا إلى الحفاء والوزراء وكبار رجال الدولة بعلهم وثقافتهم، وكان الحفصة يعهدون إليهم بتأديب أبنائهم ويذكر الجاسط أن المعلين على ضربين وحشم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الحاصة، ومنهم رحال ارتفعوا عن تعليم أولاد الحاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين رحال ارتفعوا عن تعليم أولاد الحاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين المختلافة و (۱)، وكانت عهمة المعلمين أو المؤدبين لا تعدو تعليم الفقه والادب وأعمار القرب وتاريخهم (۲)، وآداب الملوك وقدواعد السلوك التي يائزم بها الحاصة . كنع الصحك إلا في وقته، وشغل أوقاعه الفراغ بما يفيد، والتقويم المخاصة . كنع الضحك إلا في وقته، وشغل أوقاعه الفراغ بما يفيد، والتقويم بالما لايندة والناظ والثمريف بمواقع المكلم وبدأه (۲) والتحبب إلى

<sup>(</sup>١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، طاعة دار الفكر قجميع، بيروت١٩٦٨ ، س١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ ، نوادر الجاحظ ، بعروت ١٩٦٣ ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) للسودي ، ع ٣ س ٢٠١ .

الناس (۱) ، ومن أشهر مؤدن أبنساء الحلفاء الكمائى طلم اللغة المصهور وكان مؤدبا الرشيد ثم للامين والمأمون (۲) ، ويحيي بن المبسمارك الفنوى مؤدب المأمون (۲) ، والاحر النحوى مؤدب الامين (۱)، وجمعةر بن محدبنالاهمى، والفضل بن يحيى مؤدبا الامين (۱).

وكان يسمي بن خالد البرمكى قيا بأمر الرشيد ، وكان الرهيد يدهوه دائماً بالآبوة (٦) ، وكان سميد الجموهي قيا بأمر المأمون ، وكان مؤديه أبو محسد البريدى ، وكان يستخدم الدرة لئةويمه ، (٧) وكان البريدى من كبار المنوبين في المصر العباسي الآول ، وكان يتسولى تأديب ولد يزيد بن منصور الحميدى حال المهدى ، ففسب إليه ، ثم اتصل بالرشيد فجل المأمون في حجره يؤديه، بيناكان الكسائى يؤدب الآدين ، وعلم اليزيدي المأمون الفراءات والهمر (٨) .

ومن أشهر مؤدي الحاصة أبو حمرو إسحاق بن مرار الشيباني (عد ٢١٣) وكان راوية واسم العلم باللغة ثقة في الحديث كثير السماع (١) ، ومنهم أبوهبيد

<sup>(</sup>۱) الجهشياري ، ص ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٢) الإربل س ٧ م ٩ سف أين النديم س ٢٠ م

<sup>(</sup>٣) اين النديم ، ص ٦٠ .

<sup>(1)</sup> Hureau > 3 7 00 1 07 .

<sup>(</sup>ه) الجههياري ، س ١٤٨٠

<sup>(</sup>r) المسمودي ، ج ٣ س ٣٣٢ - الإدبل ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٧) الإربل ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>A) الإدبل ، س ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٩) اين النديم ، من ٦٨ ،

القاسم بن سلام (ت ۲۷۶) وكان حالاً ثم اشتنل مؤدباً لبني هر ثمة (۱). فرغن مؤدبي العامة أبو جمغر محمد بن سمسدان الضرير (ت ۳۲۱) وكان معلما للعامة وأحد القراء (۲).

وكان المؤدبون بوجمه عام من الشخصيات المرموقة فى المجتمع العباسى ، وكانوا يتقاضون روائب كبيرة تختلف حسب الطبقة التى يشتملون لهبهما ، كا كانتؤا يحصلون على كئهد من الهبات والعطايا .

ويمكن أن تعتبر الوعاظ من نفس مرتبة الؤدبين ، مع الاختلاف الواصع بين همليها ، فالواعظ ينصح الكبار بعظاته التي اكتسبها بدراسته للسهر والتاريخ، أما المؤدب فسمله يقتصر على تعليم الصنار آداب السلوك واللغة والفقه وما إلى ذلك . ومن الوعاظ المعروفين زمن المهدى صالح بن هبد الجليل ، وكان ناسكا مفوجا ، يعيظ المهددى فيبكيه طويلا (٣) . ومنهم أبو العباس عدد بن صبيح الواعظ المعروف بابن السباك وكانت له مواعظ كثيرة ومتامات عظيمة ، وكان يعيف الواعظ المعروف بابن السباك وكانت له مواعظ كثيرة ومتامات عظيمة ، وكان يعفل الرشيد حتى يمكيه (١)

ويدخل في عداد الطبقة الأولى من يجتمع العامة الاطباء والجراحون والكحالون والاستاعيون وأطباء النساء والمحالون وأطباء الجمانين ، وقسد اشتهر في هذا العصر عدد من الأطباء منهم آل بختيهوع النصارىالفرسوأولهم بحورجيوس بن جبرائيل الذي خدم المنصور، وكان حظها عنده رفيع الممنزلة

<sup>(</sup>١) لقس الممدوء س ٧١.

<sup>(</sup>٢) الأس المدر ۽ س ٧٠ .

<sup>(</sup>۳) الجهشياري ، س ۲۰۹ .

<sup>(1)</sup> الإربل ، س ١٣٤ ، ١٣٠ .

ونقل له كتباكيرة من اليونائية إلى العربية، وكان المنصور بعدل عليه الأموال (١)، وتألق بختيشوع بن جورجس في عهد الرشيد، وفاق أطباء البلاط المسرب وعلى وأسهم أبو قريش هيسى وعبد الله الطيفورى (٢)، وكان ابته جبرائيل ابن بختيشوع مشهورا بالفضل جيد التصرف في المداولة والملاج حظيا هند الخلفاء وفبيع المنولة عنده، ونال، منهم هبات كثيرة لم ينلوا غهره من الإطباء، وكان صاحب الفضل في هلاج حظية الرشيد، بدون أدهان، فأمر الرشيد له يخمسائة ألف دره وأحبه مثل نفسه وجعله رئيسا على جيم الاطباء، وكان الرشيد يقول لاصحابه : «كل من كانت له إلى حاجة فليخاطب بهما جمر المهل الرشيد يقول لاصحابه : «كل من كانت له إلى حاجة فليخاطب بهما جمر المهل الموره (٢). ولما تولى محز الأمين الحلاقة أدنى إليه جر المهل وأكرمة ووهب أموره (٢). ولما تولى محز الأمين الحلاقة أدنى إليه جر المهل وأكرمة ووهب له أموالا جليلة أكثر بما كان الرشيد بهب له، وكان الامين لا يأكل ولا يشرب له أموالا جليلة أكثر بما كان الرشيد بهب له، وكان الامين لا يأكل ولا يشرب إلا بإذنه (١)، كدلك حظى بتقدير المامون، وأمر له مسرة بألف الف دره والم كر من المنطة (٥).

كذلك برع من الاطباء عبيد الله الطيف ورى وابنه زكسريا الصيددلاتي ، ويزيد بن زيد بن يوسنا متطبب المأمون ؛ وسهل الكوسج طبيب هر ثمة بن أعين ، وموسى بن إسرائيل الكؤمي متطبب إبراه، بن المهدى ، وسلمويه

<sup>(</sup>١) ابن أن أصيعة ، عيون الأنباء في طنمات الأطباء ، س ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>۲) نفس الصدر به س ۱۸۷ ـ

<sup>(</sup>٣) المس للصدر ، س ١٨٨ ..

<sup>(</sup>٤) تقى المصدر ، س ١٨٩ .

<sup>(</sup>٠) تفس المصدر ، س ١٩٠ .

ابن بنان متطبب الممتصم ، وجرائيل كحال المأمون، وماسويه طبيب الرشيد، وابعة بوحنا طبيب الأمين والمأمون والممتصم والواثن والمشوكل وغيرهم(۱) . وقد ترتب على عظم مكانة الأطباء وسمو منزلتهم تضخم ثرواتهم ، فجبرائيل ابن بختيشوع قدرت ثروته التي كونها من خدماته إلى الحلفاء والحاصة بنحو مه مليون درم (۲) ، كاأن أباء بختيشوع اكتسب من حمله في خدمة الحلفاء من السفاح إلى الرشيد ما لم يكسبه أحد (۲) .

ويهتبر الصابي التجار للثرة ثرواتهم لل من طبقة الحاصة ، ولكننا هدهم من العامة لتعاملهم مع الأهالي والعامة واحتكاكهم مبدا اشرة بالسوقة والدهماه، ولجهوء الكثير منهم إلى الغش والكذب ، وكان معظم تعمار المراق في العصر العباسي الأولى من اليهود الرهدانية الذين يتكلمون بالمربية والفارسية والرومية والأفرنجيسة والأندلسية والصقلبية (١) ، ثم أقبل المسلمون على التجارة عندما نصطت الحركة التجارية بسبب كثرة الوارد والصادر وظهوو الشركات التجارية ، والتجارف المعسر المبداسي الأول ثلالة أنواع : التاجو المحازن ، الذي يخزن نوط من السلع لايظهره إلا عند اوتفاع ثمنه بسبب عدم توفره في السوق ، والتاجر الركاض ، الذي ينتقل من موضع إلى موحسم فيهركب السهل والصعب ويعترط فيه المعرفة والتبصر ، وأخهرا الناجر الجهو

<sup>(</sup>۱) راجع : ابن أبن أصيعة ، س ۲۱۶-۲۷۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أسيمة ، س ١٩١ - التفلي ، تاريخ الجيكاء ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) القاملي ، تاريخ الحسكاء ، ليفرج ، ١٩٠٣ س ١٠١ .

<sup>(1)</sup> ابن خرداذية ، المسألك والمالك ، س ١٠٣ .

المستقر في السوق ببلده (۱). وأهم هؤلاء النجار جميعا أولئك الذين ينتقلون في اقطار الأرض، في قصدون الصين والحند والمنسرب والأندلس وبلاد الرهم والبلغار والحسور والصقالبة، فيستوردون ويصدرون، وقد أورد لنسا الجاحظ قائمة بأسهاء السلم التي كانوا يستوردونها كالسيوف والحريم والنضار (الحرف ) والكاغد والياقوص والصندل والابنوس والآدم والمقيدتي والمسك والسمور والفنك (دواب ذات أفرية) والعلنافس والثياب الموشية، والمؤلق، والمعبيد والرقيق (۱)

وقد أثرى هؤلاء التجار ثراء فاحشا لكثرة ما كانت تدوه تجارتهم هليهم من الآرباح ، إلى حد أن يعملهم أقرض إبراهيم بن المهدى مالا كثيرا عندما وثب على الخلافة ، وبطبيعة الحال كانوا يتعمون بحياتهم ويعيشون في قصود فخمة ، ويقتنون الجوارى والإماء ، ولهذا أثروا في الجتمع العباسي تأثيرا حميقا .

أما المغذرن والشمراء فكانت لهم منزلة عليها في الدولة العباسية ، لولوج الملقاء بمجالس الآدب والطرب ، وقد ظهر في العصر العباسي الآول هدد كلبه من المغنيات أوا لهواري المغنيات امتزن بهمال الصويعة ورقته ، وبسمو الثقافة ، وكان إبراهيم الموسيل يقتني منهن الكثيرات ، يشستريهن من أسواق النخاسة شم يتولى تدريبهن حتى يتقن الغنساء ، ويبيعهن إلى الآمراء والوزراء والحاصة وأصيحاب النفوذ بأسمار مرتفعة ، وقد برهمة منهن دنا أبير جارية يحيى بن عالد البرمكي ، وذات الحال التي السراها الرشيد بسبعين أنف درم ، وبذل جارية المرمة وبذل جارية

<sup>(</sup>١) صلاح حيدوى ، الحبتم العراق في العصر العباشي الأول ، س ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) راجع : الجاحظ ، النيصر بالنجارة ، س ٣٣ - ٢٠ .

الأمين ، وعرب جارية المأمون ، ومثيم الهاشمية جارية المنتصم، وكانت لشدة أناقتها أول من عقدت زنارا وخيطا من الحرير في طرف الإزار .

وحفي العصر العباسى الأول كذلك بعيدد هائل من الشعراء الكبار الدين ضعفوا شعرهم الكشيير عن الموضوعات واستجداء في الشعر العربي أغراطا جديدة في المعانى والموضوعات والآساليب ، من أشهرهم أبو نواس، الشاعر الخليع الذي يمكس شعيره صورة بجتمع الحاصه والعامة على السواء، وبشار يزيرد الذي أكثر من شعرالنول والتشبيب بالنساء ، والشاعر أبو المتاهية الذي هرف بهاعر الوهد والوعظ .

أما العبقة الثانية من مجتمع العامة ، فكانت تشمل فتات وأخلاط غسيد منظمة من العامة ، في مقدمتهم أرباب الحرف والصناطات ، وهم فريقان : فريق يعمل في المؤسسات الحاصة والحكومية كدار الطراز ودار العسرب أو المعسانع الحاصة بالرجاج والبلور وصناعة المتحف المعدنية والعاجية والعرقاء والبناءون ، وفريق يشتغل لحسايه الخاص كالفخارين والحصارين والنجارين والمسادين والوراقة والصاغة والاساجين والقصابين والبساعة والآساكفة والحياطين ، وكان معظم المشتغلين عده الصناعات من أصول غير هربية أو من والحياطين ، وكان معظم المشتغلين عده الصناعات من أصول غير هربية أو من أهل المدمة يهودا ولصارى كما اشتغل بها فثات من الرقيق (۱) . وكان أصحاب الحرفة الواحدة برتبطون فيا بينهم برابطة الانتاء إلى المهنة التي يعملون بها ، وقد ساعد ذلك على تجمع كل منهم في سوق خاصة بالحرفة التي ينتمون إليها ، وقد ساعد ذلك على تجمع كل منهم في سوق خاصة بالحرفة التي ينتمون إليها ،

<sup>(</sup>١) الصابق ، تحقة الأمراء في تاويخ الوزراء ، تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ، اللهاهرة ١٩٥٨ ص ٢٧ .

عليهم وتدافع عنهم أقرت الدولة بوجودها ، ويسمى رئيس كل حرفة بشيخ الصنف (1) ، أو شيخ الصنعة ويليسه الاستاذ ، ثم الصنائع الحرف ، ثم المبتدى ، (۲) . وبفضل عناية الحكومة المباسية وإشرافها على الصناع وأرباب الحرف عن طريق المحتسب ، تقدمت بدض الصناحات ، كالنسيج العراق الذى أصبحت له شهرة عالمية ومنه الموصلي والمتابي والنسترى .

أما الزراع فكاوا يمشلون السواد الأعظم من سكان القرى، وكان معظم الزراع من الموالى الفسرس أو من بقيايا الزط أو من العبيد الزنج، وجمسدت الدولة العباسية إلى منع الزراع من الهجرة إلى المدن خشيه أن تتناقص الآيدى الزراعية العاملة في الريف (٢). واهتم الحلفاء العباسيون منذ أبي جعفر المنصور بنظام الرى فحفروا التنوات وطهروا الترع، رشيمسوا بإذلك على ازدهار الزراعة وتحسين حال الزراع.

(4)

### الازياء وأهوات الزيئة

تأثر العباسهون في العصر الآول بالتقاليد الفارسية في جميع مفاحي الحياة، ويتجل هذا المتأثل بصورة واحتحة في الآزياء، فلقد مدين العباسيون بين طبقاعه المجتمع في الرى جارين في ذلك على الفس التقاليد التي كان يعمل بها ملوك الفرس الساسانيون، فكان من وسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، البلدأ لأ م ص ٧٤٨ ـــ التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، ج٢ ض٧٣٢.

<sup>(</sup>٧) رسائل إخوال الصفاء وخلال الوقاء ، القاهرة ١٩٧٨ ، ج ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۳) ملاح عبدری ، س ۱۲۷ .

عن ف خدمتهم لباسا لا يلبسه أحد عن في غير تلك الطبقية ، فإذا مثل الرسل أمام الملك عرف صدمته من لباسه (١) .

وكافت الآزياء على هذا النحو تختلف فى المصرالعباسى فى أشكالها وأنواعها وطرق صفاعتها باختلاف الوظائف وستى الآديان ، فكان القضاة زى والشرطة زى والكتاب زى ولكتاب الجند زى (٢) ، والتجار زى (٢) ، وكان لحرائر النساء زى ولسكل بملوك زى والإماء زى (٤) ، وكذلك اختلفت المائم فسكان النساء زى ولسكل بملوك زى والإماء زى (٤) ، وكذلك اختلفت المائم فسكان النساء هامة والمخلفاء عامة والمخلفاء عامة والمخلفاء عامة والمخلفاء عامة والمخلفاء من يلبس المبطئة ، ومنهم من يلبس فنهم من يلبس المبطئة ، ومنهم من يلبس المحدود ويماق الحنجر ويأخسذ الجرز ويتخذ الجمد (٢) ، وكان الشمراء يلبسون الوشى والمقطسات والاردية الحدود (٨) .

<sup>(</sup>۱) المهاري ، س ۲ .

<sup>(</sup>٧) الجاحظ ، البيان والتبيين م ج ٣ س ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) این العبوزی ، قم الحوی ، الفاهر: ، ۱۹۲۷ ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>ع) الجاحظ ، س ه ه ، وذكر النسايب البندادي أنه كان الدؤذنين زي ولحطبساء الصاجد زي ( الحطيب البندادي تاريخ بنداد ، ج ١ س ٤٤ ).

<sup>(</sup>٠) الجاحظ ۽ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦) من جبة مفاولة .

<sup>(</sup>٧) للمن المصدر كان ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ، من ١٠٧ .

يوم وقاته جبة سودا خز بغير قيص وعليها فنك وفوقها دراعة خبو سوداه مبطنة بفنك ، وعلى رأسه قلنسوة طوياة وهمامة خز سوداه وتطلس بطهاسان أسوه (۱) ، وكان الآمين يوم قتل يلبس ثيابا بيضاء وسراويل وعليها طهلسان أسود (۲) ، وكان المسأمون قلد منه السواد يوم بايسع على الرضا بن موسى الكاظم بولاية المهد وأمر بتغيير لباس آبائه بلباس الحضرة (۲) فلما عاد إلى قصره ببغداد بعد مصرع الآمين ، كان الناس يختلفون إليه فى كل يوم مسلين ، ولباسهم الثياب الحضر ، ولم يكن أحد يدخل عليه إلا فى خضرة ، وساد اللون الأخضر وى أهل بدراد جميما ، وكان الناس يخرقون ويخرقون كل مالديم من الآردية السوداء باستشناء القبلانس ، ومع ذلك فكان بعضهم يلدس القبلانس الأسوداء متخوفا ، وبخلاف القلائس لم يكن أحد يتجرأ على لبس أقبهة أو طيالس أو أعلام موداء . فلما حادثه بنر هاشم فى فالم وقدم طاهر بن الحسين وغاطبه هو وقادة أهل خراسان ، استجاب لهم واستدعاهم فقدموا ، د لمها المحتموا عنده دما بسواد فلبسه ، ودعا بخله سوداء فكساها طاهر بن الحسين وخلع على عدة من قواده أقبية وقلائس سوداء فكساها طاهر بن الحسين وخلع على عدة من قواده أقبية وقلائس سوداء فكساها طاهر بن الحسين وخلع على عدة من قواده أقبية وقلائس سوداء فكساها طاهر بن الحسين وخلع على عدة من قواده أقبية وقلائس سوداء ، فلما خريهوا من هنده وهلهم

<sup>(</sup>١) الجهشياري ، س ٢٢١ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ، ح ٦ س ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، س ١٩٨ ، ١٩٩ .

وق ذلك يقول « وأمر المأمون مِنهم لباس السواه ولهس الحضرة ، وكان همذا فى حراسان ، فأما سم المباسيون بستداد مافعل المأمون من نقسل الحلافة عن البهت العبساسي إلى البيت العلوى وتغيير لباس آيائه وأجداده بهباس الحضرة أنسكروا ذلك » .

وفيه يتمول المسعودي : « وأمر بإزالة السواد من اللباس والأملام وأظهر بدلا من ذلك الحضرة في اللباس والأعلام وغير ذلك » ( ج ٣ ص ٤٤١ ) .

السواد، طرح سائر القواد الحضرة ولبسوا الدواد، (١).

وإذا كان السواد أصبح اللمون السائد في النيماب الرسمية ، فقد المخذف الممنادمة نمياب مصبوغة زاهيرة (٢) ، وهي نيماب خز مدلم ، أو نيماب مصبوغة بالآلوان الحراء والمصفراء والحضراء (٣) . وكان يعقوب بن داود وزبر المهندي بلبس في يعمض الاحيمان نيما با ورديرة (١) ، ولبس الرشهند طيلسانا أزرق اللون يوم وفاة الحيزران (٥) ، وكان المنصور يأمر أهل بيته بحسن المهنة وإظهار النعمة وبلووم الوشي والطيب(٢) ، كا أمر بعدم لبس السراويل الكتانية (٧) .

وتدةسم الازياء الرجالية إلى ثياب الرأس وأخد رى البدن، فأما لباس الرأس فيقتصر عادة على العامة أو الدصابة والقلنسوة، والعامة والمصابة سواء في وأى الجاحظ (^)، وكانت العائم لهاس الرأس عند الدرب منذ عصس الحاهلية، ولحذا قال عمر بن الحطاب والعائم تيجان العرب ،، وقيد للأعرابى: إن الحكم للها العرب العائم تيجان العرب العامة ؟ قال: إن شيئنا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من

<sup>(</sup>۱) ابن مایاهور ، س۲ .

<sup>(</sup>٢) الإروبيس ، ج ٢ س ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) اين طباطبا ، س ١٧٨ .

<sup>(1)</sup> الجهشيارى ، س ١١٩ .

<sup>(</sup>ه) الإريل ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى ، چ ٩ س ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) نقس الصدر ، ج ۹ س ۳۱۶ .

<sup>(</sup>٨) البيان والتبيين ، ع ٣ س ٩٩ .

الحر والقر (۱) ، ويمبر أبو الاسود الدؤلى عن فائدة امامة فيقسول: وبعنة في الحرب ومكنة من الحر ، ومدفأة من القر ، ووقار في الندى ، وواقية من الاحداث ، وزيادة في القامة ، وهي بعد عادة من عادات العرب، (۲) وكانت العامة فتتخذ من الشروب الرئيقة أو القطن أو الوشبي المذهب، ومن حيث اللون كانت العائم في العصر العباسي عادة سودا، أما إذا كانت صوفية فتكون مصبوغه (۲).

وإذا كانت العائم نيجان العرب وعادة من عاداتهم، فإن القدلانس كانت تعتبر عظهرا من مظاهر كان الرجه الرجه على وضى الله عنه . و تمام جمال المرأة في خفها ، و تمام جمسال في الرجل في كلته وضى الله عنه . و تمام جمال المرأة في خفها ، و تمام جمسال في الرجل في كلته [ أي قلاسوته ] ه (٤) ، و لهذا تفتن الناس في أشكالهما ومادنهما ، وأصبحت القلائس تتسمى بأساء الملاد التي تصمع قبها ، فن خيث الشكل وجدت في المعمر المهامي قلائس مستديرة ، تدرف بالهائية الآنها تشبه الهدن ، والقدلالس للطاقية الني تعلوق الرأس و تمسك به ، والقلائس الدورة به الهدن ، والقدلالس الطاقية حيث المواضع التي الشهرب بصناعتها و جددت القدلائس الرمافية (١) ، من حيث المواضع التي الشهرب بصناعتها و جددت القدلائس الرمافية (١) ، من

<sup>(</sup>١) الميال والعبيين ، ج ٣ س ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المندر نفسه .

<sup>(</sup>٣) يدري قهاد ، المامة ، بنداد ، ١٩٦٨ ، س ١٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ، ص ٣٠ .

۱۱ سلاح حیدری ، س ۱۱

<sup>(</sup>٦) الجهشياري من ١٦٧ .

الرصافة ) والقلانس الدود الشاشية (١) والقسلانس الممكية (٢) ، ومن - ث الصناعة اتخذت القلانس من الكاغد (٢) أو القصب أو السمور (٤) .

وفى سنة ١٥٣ أمر المنصور الناس بليس القلانس الطوال النمرطة الطول، فقال أبو دلاسة

وكتا نرجى من إمام زيادة ... فزاد الإمام المصطفى فى القلالس تراها على هام الرجال كأنها ... دنان يود جللت بالبرانس (٠٠).

أما ثياب البدن ، فنها المعاخلية كالقدصدان والسراويل ، فسكانت القمصان تصنع من الكتان الناعم وكان يغلب عليها اللون الابيض ، أما السراويل فكانت بيضاء في العادة ومذيلة ، وفي بعض الاحيان يلبسون الغسلائل الرقاق وذكر ابن الاثير ، أرب السفاح ترك بعد وقانه تسع جباب وأربعة أفحة وخسة سمواويل وأربعة طيالسة و ثلاثة مطارف خو (7) . أما الثيباب الحسارجية التي تلبس فوق الاقمة و السراويل فها الدراريع والطيالسة و الجباب والاقبية .

\_ الدراريسع: (جمع دراعة أو مدرعة )، وهي جباب مشقونة من

Dozy, : المهديارى ، س ١٧١ ، ١٧١ - نسبة إلى بلاد العاش (الخار) Dic'ionnaire des Vetements, p. 420).

<sup>(</sup>۲) امن طیقوں ۵ س ۹۳ .

۳) ار العاد الحنبل ، شقرات القمب ، ج ۱ ص ۹۳۴ .

٤١) المسمودي ۽ مروج الدهب ۽ ج ٣ س ٤٣٥ \*

<sup>(</sup>ه) الطبرى م ج ٩ س ١٨٤ \_ ابن الأنهر م ج ٥ س ١١٠ \_ الإدبل ، س ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأنهر مع ٥ ص ٤٦٠ .

فكانت المواكب لاتخلو من إبها (١) وفي عهد الرشيد أصبحت الحنزران هي الناظرة في الأمور، وكان يحي بن خاله الوزير يصدر الأمور إلى هرون عرب رأيها (٢). ولما توفيحه ف٧٧ من جمادى الآخرة سنة ١٧٣ ه شوهند الرشينات وعليه طيلسان أزرق قد شد وسطه وطو آخذ بقائم السرير مافيا بعدو في الطين حق أي علما بر قربيش ، فنسبل و جلمه ودعا لخف ، فصلي علمها وهخل قبرها ، فلمه خرج من المقرة ، وضم له كؤسي، فجلس عليه ودها الفضل بن الرُّ بينم و قال : ه ورجق المهدي إن لاهم بالشيء لك من الليل القولية وغهرها فتمنعني أفي فأطهم أمرها . . . . وذكر أن الأثير أن وقاء المنادي إنما حدثت باترتيها ، فقد أخرت عددا من جواريها بقتله ، و وكان سبب أمرها بذلك أنه لما ولى الحلافة كانب تستبد بالأمون وتسلك به مسلك المهدى حستي مضي أربعسة أشهر ، فانثال الناس إلى بايها . . . . فكر السيوطي عندها تعرض لذكر اليادى : وكانت أمه حاكمة مستبدة بالأمور الكبار ، ٠٠ . ولكن استبدادها سواء في عصر المدى أو الهادي أو السنتين الأوليين مِن خ لافة الرشيد لم يمكن عن جمل . والظاهر أنها كانت مستثيرة على قدير كبير من الثقافة ، ومن المعروف أن جميع المنشآت العلمية وحركة الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي قام بها المهدى إنما نفذت بتأثير زوجته الحنزران ، وكانت تشولى البت في

<sup>(</sup>۱) المستودي ، ج٢س ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الإربل ، س ١٠٨ ... أبن الأثير ، ج ٦ س ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الإربل ، س ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) أبن الأثير <sup>4</sup> ج ٦ س ١٠٠ .

<sup>(</sup> a ) السيوطي ۽ ص ٧٦١ .

الأمور في عهد الهادي والرشيد ، ونافست السيدة زبيدة زوجة الرشهد وأم عجد الأمين (۱) ، التي يرجع إليها الفضل هي الآخرى في تنفيذ بعض المشر وهائته الإصلاحية ، فإليها ينسب حفر بثر زمزم في سنة ، ١٩ ه ، فقد انفق أن حجت في هذه السنة فنال الناس عطش جديد ، وغارت زمزم حتى نضب ماؤها ، فأمرت بتعميق البئر تسع أذرع ليزيد الماء (۲) . وكان الرشيد يجد بها وجدا شديدا (۲) ، وبستجيب لرغباتها ، وهي التي حرضته عني البرامكة ، إذ كانت تكره يحيي بن عاليه و تذمه و تثلبه أكثر ما يثلب به أحد (٤) وكانت بوران بنسه الحسن بن سهدل و زوجة المأمون قد طلبت منه أن يعفو عن إبراهم بن المهدى ، وكان قد سجنه في دار أحد بن أني خالد ، فاستجاب لربعائها وأطلقه ورضى عنه (٠) على الرغم من أن إبراهم كان قد خرج على المأمون و بويع له بالخلافة .

ومن الجدير بالذكر أن نساء الخلفاء كن هستنيرات، وكانت مطهبن شاهرات ينظمن الهعمر ويحضرن بانجالس والمشاظرات من وراء الستار ويعشركن في مناظرة الرجال (٦). وبالإضافة إلى نساء الخلفاء، دان للجدواري المنتيات أثر كبير في تقدم الحركة الفنية والآدبية، فقد كانت بعضهن شاعرات، بذكر منهن عريب جارية المأمون الني قبل عها إنه لم يرا عرأة قط أحسن وجها

<sup>(</sup>١) تزوجها الرشيد في سنة ١٦٥ ، وكنيتوا أمجعفر بنتجعلر بن أبي جعفرالمنصور.

<sup>(</sup>٢) اليطويل ، ج ٧ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۲) الجيشياري ، س ۱۲۸ .

<sup>(4)</sup> الني المندر ، س ١٧٨ .

<sup>(</sup>۰) این طیفور ، س ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٦) ابن تيم الجوزية ، أخبار النساء ، طيمة بهروت ، ١١٧ .

أو الطبرية وكامها ملونة أما نعالهن فكانت حمراء اللون (١) ، وكن يلبسنه فوق جوارب صوفية أو حريرية وكانت الحيزران زوجة الهادى تتخذ الحفاف المرصمة بالجوهر (٢) ، وكانت بمص النساء يتنقبن بمقنعة ، حتى لانبسدو وجرهن سافرة ، (٣) أو يعمدن إلى التقنع تشبها بالف سان والرؤساء كا فعلت البانوقة بنت الهدى عندما سارت على هيئة الفتيان وعليها قباء أسود ومنطقة وشاشية (٤) ،

ونتج عن تسلل الإباحية في انجتمع المراف بسأتهد من المرس ، ورواج المفاسد والمباذل ، وإدمان الناس على حيساة اللهدو والترف والرقه ، وإقبالهم على بجالس الفناء والطرب ، وتهافتهم على اقتناء الجواري والقيدان ، نتج عن ذلك كله شيوع لون من الإنحلال الإجتماعي كان من آثاره استنامة تنساس إلى المذات وتفنن النساء في الوينة والتبهرج ، وبالتالي تطور سريع في فنون الوشه والفنون العشاعية المجملة بها كصياغة الحلي وفنون الترصيع (٠) . فاقد كان طبيعيا في يحتمع يروج فيه بيع الجواري والإماء أن يهتم النخاسون بثقافتهن و تنمية أذوافهن وإحساسهن الجالي ، كا يهتدوا بمظهرهن ، ويحاولوا عرضهن في سور مفرية جذابة لرفع أثمانهن .

<sup>(</sup>۱) الأشيهي ، ج ٢ س ١٨٩

<sup>(</sup>۲) الشابشق ، الحيارات ، من ١٠١ -

<sup>(</sup>۳) این سایفور ، س ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ، ج ٩ س ٧١ .

<sup>(</sup>ه) كالخلاخيل والآساور والحواتم المرصمة باليواقيت والفصوس وعقود اللؤلؤ مثل مقد الشيا وكان لزبيدة أم جمار زوج الرشيد ،والأعلاق النفيسة الى تدفقت على الآسواق سد وقاة الأمن أو قبل ذلك يقليل عندما اشتد الأمر به أمام حصار قوات المسأمون لنفداد ، واضطراره إلى بيم مايق فى خزائته التي انتهبت (العابري ، ج ١٠ س ١٠٠).

وهناك عامل آخر ساعد على تطور فنون الزينة عند المرأة هو مساهمة بعض حريم الخانا. والخاصة بمن كان لهن دور بارز في المجتمع المراقي أمشال الميزران أم الهادي ، وزييدة أم الأمين ، وزينب بنت سليان بن على وعليسة بنت المهدى في ترويج ابتداعات جمالية استحدثها كابتكار فحكرة نعصيب الرأس بعصائب مكلة بالجواهر (۱) وانتشار هذا التقليد الجسديد سريمسا في المجتمع الحاص والعام ، أو شبوع النياب المصبغة والنمال الملونة المرصمة عند الفساء أو رواج طريقة معينة لتصفيف الشمروا تخاذ أو صاع حاصة الذرابات (۲)، أو تزيين الرأس بتاجم رصع بترجس أو اتخاذ الجوهر منظوما على النمر (۲) ، أو تزيين الرأس بتاجم رصع بترجس من الدهب والمفضه (٤) . وكانت النساء يتوسلن سلابراز مقاتهن وجمالهن سأنواع الأصباغ كالحناء اصبغ أطراف أصابع اليدين والرجلين ، والحدود والشفاء والدهر ، كا استخدمن الكحل لتكحيل أجفان العيون والإهداب عراد من الخشب أو الزياج أو النحاس أو الذهب ، أو بأ نواع من الطيوب والدهان مركبة من المنس والمسك و لبان (۰) .

<sup>(</sup>١) أتخذت فريدة جارية الوائق عصاية على وأسها كتب عليها الذهب :

عين تبسكي حسد البسين ... ما أسخت الفرقــة العدين لم أرق الحب ولوصائه ... أوجم من قرقــة إلنين

<sup>(</sup>راجع ابن السامي ، نساء الحلفاء ، تحقيق الدكتورمصطفى جواد ، القاهرة ، عدد٣٨ من ساسلة ذخابر المرفيه ، ص ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، بع ١٠ س ٤٣ ـ

<sup>(</sup>٤) تقس المسدر ، ج ١٠ س ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٠) نفس السدر ، ج ١٠ س ١١٥ .

(1)

#### الأطعمسة والأشسيرية

شاءت في العصر العباسي الأول في العراق أصناب من الأطعمة من أصول فارسية تنيجة طبيعية للتأثيرات الفارسية العميقة في المجتمع الإسلامي ، وأسرف الحلفاء في أنواع المآكل و تعددها ، فكانت مائدة الرشيد تحفل بألوان الطعام حتى قبل إن الطهاف كانوا يطمون له ثلاثين لونا من الطعام ، وكان الأعراء يبالفون أيضا في ذلك حتى قبل إن عيسى بن على العباسي ، استضاف الحليفة فقدم له ولا تباعه من ألوان الطعام : الحبز ولحم الجدى والعجاج والبيض واللحم البارد والسنة السمك وأكباد الدجاج وصدورها والمخ والدكلي ثم الحدوى ، وكان المنصور والمهرزة والمسل (۱) ، وكان المهدى يحب من الطيور الحام (۲) ، وفي عهده استجدت والمسل (۱) ، وكان المهدى يحب من الطيور الحام (۲) ، وفي عهده استجدت أنواع من الأطعمة الفارسية منها السكباج الذي اعتبر أفضل أنواع الاطعمة عثد العباسيين (۲) ومنها المضيرة (۱) ، والديكم يكة (۲) ،

<sup>(</sup>۱) المساودي ، ج ۲ س ۲۹۸ ، ۳۱۰,

<sup>(</sup>١) السيوطي ۾ س ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣ الإيشيبي ، ١٦ مر ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) المندادي ( محد بي الحسن ) : كناب الطبيع • تحقيسق اله كترر داود ألحلبي ، الموسل ١٩٣٤ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه ، س ٣٧ .

 <sup>(</sup>۳) المسادر نقسه به من ۱۲ سامن الجدوزي به ذم المساوى به القساهرة ۱۹۹۲ من ۳۳۳ که ۳۷۰.

والطباهجات (۱) ؛ ومن أصناف الحسماوى : اللوزيتج بالفستن والفالوذج والحشكنانج والأرنين (۲) .

وأما أطمعة الاعراب والبدو فكانت بسيطه للغاية ولاتخرج عن الحبر الشهير والرثيثة والبقل والحضروات مع شرب اللبن في الاكراش ، هذا إلى جانب ماكان معروفا من الاطعمة عند العرب كالريد والشواء والقديدوما إلى ذلك(٢) أما المشروبات ، فقد غلب شرب النبيذ في الركوات ، والشراب المصنوع من التمر والتين والحور (٤).

(0)

### الأعيداد الاسلامية والسيعية

واصل العبّاشيون الاحتفال بالاعياد الإسلامية الثقليدية كالميدين (الفطس والاضعى) وليلة القدر، وكانت هذه الاحتفسالات تتخذ مظهرين أحسدهما ديني حيث بيتوافد المسلمون إلى المساجد الجامعة اسباع آيات القرآن، وخطبسة العيدين، والآخر اجتباعي حيث يجلس الخليفة للتسليم على الوزراء والهساسميين والقواد في إيوان من تصره، ثم يستقبل الشمراء من وراء الستر أو الحجاب، فيسمع شيئا من قصائده، ثم يأمر بإعداد ساط حافل بألوان الاطمعة ابتهاجاً

<sup>(</sup>١) المصدر تقصه ، ص ١٤ وما يايها ..

<sup>(</sup>١) المدر نفسه عن ٧٤ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع : المسمودى ، ح ٣ س ٣١٠ ، ٣١١ ـ اين الأثـير ، ج ٦ س ٨٣ ـ ابن طباط ا ، س ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ ، رسالة في الشارب والمفروب ، بيروت ١٩٦٩ س ١١٠ ــ ٢٢٠ .

بالمناسبة (۱) ، أما الجماهير فكانت تعبر عن فرحهـــا بالرح الطبول والنفـخ ف الآبواق و الظهور بأفخر الثياب ، ويخرج النساس للزه، على منفاف دجـــلة والفرات ويركبون الووارق التي تزدان بالوينات المختلفة .

وإلى جانب هذه الاحتفالات بالاهياد العربية الإسلامية المسلون بأعياد فارسية بحكم اختلاط العرب بالفرس ، من هذه الاهيساد النوروز والمهرجان والرام ، فالاحتفال بالنوروز يتم فى بداية كل ربيح من السنة ، ولم يكن هذا الاحتفال مقصورا على الفرس فحسب بل أصبح عيدا شبيا عاما يحتفل به الحلفاء احتفالا رسميا ، وكان النابس يتبادلون فى هذا العيد الهمدايا . وأول من استحدث فكرة الإهداء فى النوروز أحد بن يوسف الكانب ، فإنه أهدى من استحدث فكرة الإهداء فى النوروز أحد بن يوسف الكانب ، فإنه أهدى المأمون سفط ذهب فيه قطمة هود هندى فى طوله رهرضه ، (٢) وإن كان هناك ما يؤكد أن فكرة الإهداء سبقت عصر المأمون بفترة طويلة ، فقد كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك فى يوم توروز ــ وقد أهدى الناس اليه هدا يا فيها جامات من فضة و ذهب - :

ايت شعرى أمالنا حظ ... ياهدايا الوزير في النوروز ما على خالد بن برمك في الحدو . د اوال ينيسه بعديد ليس في جام فضة من هدايا . . " م سوى ما به الامير بجيزى

فأمر له بجميع ما كان حاضرا بين يديه من الجـــامات والاوانى الفضية

<sup>(</sup>۱) الساني ، رسوم دار الخلافة ، ص ۲۴ .

<sup>(</sup>٢) القلقشنادي ، صبح الأعدر ، ع ٢ ص ١٧٠ -

والمذهبية (١). كذلك احتفل المسلمون بالمهرجان ( روز مهر أى محبة الروح ) في كل يوم ٢٦ من تشرين الأولى، ويستمر الاحتفال به ستة أيها، ويسمى اليوم السادس منها المهرجان الكبير (٢)، وفيه جسرى الناس على تنيسير فرشهم وآلانهم وثيا يهم (٢)، واعتمادوا قرع الطبور والنفسخ في الأبراق وتعليستي الرينات في ذلك اليوم.

أما عيد الرام فكان أيضا من الآعياد الفارسية القديمة ويسمى وام روز ، ويقم في اليوم الحادى والعشرين من شهر مدماه الفارسي .

وكان النصارى مجتفلون باعيادهم في الأديرة المديدة المنتشرة في العراق، ومن وكان لسكل دير عيد خاص يحتفلون به في أوقات معيشة من السنة (٤)، ومن رسوم الاحتفال خروج أهل الدير في موكب يتقدمه القساوسة وهم ينشدون وقد ارتدوا حللهم السكنسية وحلوا المجامر في أيديهم، أما بالنسبة لطوائف المتسارى فقد كانوا يلبسون في أعيادهم المسيحية فاخر ثيابهم من مطارف الحيز والمديهاج، ويروى الجاحظ أن أبا قابوس النصراني الحيرى، دخول على جعفر أبن يحيى في يوم بارد، فتبين عليه جعفر أثر البرد فألقى إليه مطرف خوكان شراه جملة كبهرة، وانصرف أبو قابوس، فحضره عيد لهم، فالتس في ثيبابه ما يداكل ذلك المطرف فلم يحده، فقالت له ابنته: لوكتبت إلى جعفر فعرفته ما يداكل ذلك المطرف فلم يحده، فقالت له ابنته: لوكتبت إلى جعفر فعرفته ما يداكل ذلك المطرف فلم يحده، فقالت له ابنته: لوكتبت إلى جعفر فعرفته ما يداكل ذلك المطرف فلم يحده، فقالت له ابنته:

<sup>(</sup>١) أين طباطها م س ١٤٠ ـ الصياد ، النوروز ، س ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الملاهندي ۽ سبح الأعدى ۽ ج ٢ س ٨٠١ ه

<sup>(</sup>٣) الصدر السه ، س ١١٤ .

<sup>(1)</sup> الشابشي ، كتاب الديارات ، س ٣ .

أبا الفضل لو أبصر تما يوم عيمدنا ... رأيت مباهاة لنا في الكنائس فلو كان هذا المطرف الحرجبة ... لباهيت أصحابي به في الجمالس فسلايد لى من جبسه من جبسابكم ... ومن طياسان من جهاد الطيالس ومن ثوب قوهي(١) وثوب فلالة ... ولا بأس لو أتبعت ذاك عقامس إذا تمت الآثواب في العيمد خسة ... كفتك فيلم تحتج إلى لبس سادس الممرك ما أف رسطت فيها سألته ... ولا كنت لو أفرطت فيه بيائس وذاك لان الشمس يزادد جمدة ... إذا ما البال أبل جديد الملابس

فرجه إلى أبي قابوس كل صنف ذكر، عشر قطع ، (٢) .

وكان المسلمون يشاركون النصارى أعياده ، فقى الاحد الاول من أعياد المسوم الكبير حيث يجرى الاحتفال بالعيد في دير العاصمة الواقع على نهر المهدى ، في موضع نوء تكثر حوله البسا تيزوالاشجار ، يودحم الناس نصارى ومسلمين على السواء (٢) ، وفي الاحد الثاني يعتفل بالهيد في دير الوريقية ، وفي الاحد الثالث في دير الوندورد الواقع في الجانب الشرقي من بنداد في منطقة زراعية يكثر فيه الكروم فيتجمع بماق الطرب ورواد المنزهة ، وفي الاحد الرابع في دير درمالس الواقع بالب. الشهاسية يجتمع نصارى بنداد ومن يسمى المرابع في دير درمالس الواقع بالب. الشهاسية يجتمع نصارى بنداد ومن يسمى ألى اللهو والنزهة للتمة والفرجة (١) نوفي عيد القديدة أشموني محتفيل دير أشموني المنافع في منطقة قطر بل بالجانب النزاء من بنداد بهذا الهيد في من

<sup>(</sup>١) أى من يلاد قومسان ( بلاد الجبال ) .

<sup>(</sup>۲) الجوشياري ، س ۱۹۴ .

<sup>(</sup>٣) الشابشق مكتاب الديارات ، س ٩ .

٤) تقس المصدر ، س ٣ .

تشرين الأولى احتفالا رائما يمد من الآيام البهجية ندى أهل بنداد ، فيقصدون إلى الدير عن طريق نهدر الله جدلة ، ويركبون السفن المختلفة كالطيدارات والسميريات والزيمازب وتد ليسوا أبى بحللهم ، ويقضى بعضهم هدا اليسوم إما في الحلاء أو في الحانات جيم يقبلون على شراب النبيذ ، والاغنيداء منهم بنصب خيمته (۱) .

(7)

#### الزواج والطلاق

مركو المرأة: لعبب نساء الخلفاء العباسيين والحاصة دورا فعالا في توجيه السياسة العباسية منذ ايام السقاح الذي تزوج أم سلمة بنت يعقوب فغلبت عليه علية شديدة حتى ما كان يقطع أمرا إلا بحشورتها وبتأمرها حتى أفضت إليه الحسلافة فلم يمكن يدنو إلى النساء غييرها لا إلى حرة ولا إلى أمة (٢)، كا اسهمت بعضه في النهوض بالفنون والآداب في هذا العصر، فالهدى أطلى يد زوجته الحيران أم ولديه الهادى والرشيد، وكانت جارية يمنية اشتراها المهدى فاعتقها وتزوجها (٢)، وأوصاها بأن نازم زينب بنت سليان بن على لنقتيس من ادابها وأخد لاقها (٤)، كا أخذت العدم على الاوزاعي، وكان الهادى كثير الطاعة لها عبيبا لها فها تسأل من الحوائج الناس

<sup>(</sup>١) المابش ، الحيارات ، س ٣٠

<sup>(</sup>١) المسعودي ، ج ٣ س ٢٦١ .

ر٣) الإربل، ص ١١٦ .

 <sup>(</sup>٤) السمودى ، ج ٣ ص ٢١٣ .

الصوف أو الديباج الموشى أو الدبيق ، وكانت اللباس الرسمى العسكتاب ، ثم شاع استخدامها حتى لبسها الخلفاء والوزراء وعامة الناس ، فالرشيد عندما خرج الفؤو لبس دراعة قد كتب على ظهرها وحاج ، وعلى صدرها ، غاز ه(١) والربيع بن يو نس عندما ولاه المنصور خطة العرض كان يلبس دراعة وطيلسان (٢) ، وإدريس بن هبد إلله بن الحسن يوم فر إلى مصر فالمغرب لبس مدرعة صوف خشنة وعمامة غليظة (٢) .

٧ ــ الطياسة : (جمع طيلسان)، وهو مربع الشكل يحمل على الرأس فوق العامة أو القلنسوة، ويغطى به أكثر الوجمه، ثم يدار طرفان منسه تحت الفم إلى أن يحيطا بالرقبة، ثم يطرحان على السكتفين، أما طرفاه الآخران فيسبلان على الظهر (٤). وكانت الطيالسة لباس الخاصة من العلماء والمشايخ والقضاة

٣ - الجباب: ( جمع جبة )، تعييط بالدن ولها كان ، وكائت الجباب تصنع من الديباح الموشى (٥) أو الصوف ، وكان الخلفاء العباسيون يليسون الجباب، ومما يؤثر عن المنصور أنه كان يكثر من لبس جبة هروية (١) ، وكان

<sup>(</sup>۱ الجيشياري ۽ س ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) البكرى، المفرم في ملاد إذ يقمة والمفرب ، ص ١١٨ ــ العِرْنائي ٬ مر ٩ .

<sup>(</sup>٤) بشرى قهد ، الطيلسال ، مجلة كلية الشريعة ، يفداد ١٩٦٦ ، ص ه ١٠ ـ

<sup>(</sup>ه) البعهشياري ، س ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ج ٦ س ٣٠.

السفاح يمكثر من لدِ ، الحباب ، حتى إنه ترك بعد وقاته منها تسعا (١) .

وكان الرجال يمنتملون النمال ، ويتركون النساء الحف ، واعتسبروا النمسال مظهرا من مظاهرالوينة الرجال، فقال الآحت واستجيدوا النمال المهاخيل الرجال ، وكان المرب يلهجون بذكر النمال في حين كان الفرس يلهجون بذكر المتمال في حين كان الفرس يلهجون بذكر المتمال ، وكان صحابة الرسول يتهون نساءهم عن ابس الحفاف الحسر والصفر (٢) ، وفي العصر المباسي شاع انشمال الحساسة الحفدافي الحسر على عادة الفرس (١) .

أما ملابس النساء فكانت داخلية وخارجية بالإضافة إلى التيباب الجداصة بالرأس ، فن ملابس الرأس : المصابة المسكلة بالجواهر ، والفضل في انتشارها برجع إلى علية بنت المهدى ، التي المتكرتها وكانت ترصعها بالجسوهر ، ومنها بيهنا البرنس الاسود المنظوم بالجوهر ويسرفاليوم بالموطة (\*) أما الملابس الداخلية ، فلا تعدو الغلائل الرقيقة والسراويل(٢) والاقصة الإسكندر انية (٧)، وأما الملابس الحارجية فهي ملاحف (٨) ، أو أردية يقسال لها الرشيدية

<sup>(</sup>١) نفس المدر ، ج ٥ س ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ ، البيان والنبين ، ج ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) نقس أاصدر ، س ١٠١٠

<sup>(</sup>٤) صلاح حيدري ۽ س ١٤٤ .

 <sup>(</sup>۵) اقس الرجع ، س ۱ ۵ . .

<sup>(</sup>٢) المابري ع ١٠ ص ١١٩ -- الإيشيبي ، ج ٢ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ، س ١٨٩ ـ

<sup>(</sup>۸) ابن طیفور به س ۱۰۱ .

رأدبا وغذا. وضربا وشعرا ولعبا بالشطر سج منها . ومهن عنان جار بة الناطق الذي كانت تهيد نظم الشعر حتى أعجب بها الرشيد فاشتراها من صاحبها (١) .

أما المرأة المسلمة العادية فكان دورها في انجتمع العباسي يكاد يمكون سلبيا ، فقد كان لتسلل الافكار الفارسية القديمة والمناداة بالإباحية في هذا المصر أثر بالغ في شيوع الفدد، وأدخل الفرس نوعا مر الشعر الرخيص في الدول بالمذكر ، وظهر المتخشون والممغولون في الصبيان ، وترتب على ذنك أن بالسغ الرجال في حجز الحرائر من الفساء في الحدور وتشديد الحجاب عليهن .

الوم اج والطسلاق

كان الرواج يتم عادة بموافقه الآباء ، ويتم الوه ف في حضل تعتمع فيه أسر تا المروسين وتقام الولائم وتدبع الدباعج ، ويتم العرس في جدو بهيمج تتخلله الآغاني والوسيق والرقص على الآلات الوترية والموامير والدفوف ، وقدو صل إلينا لحسن الحظ وصب تفصيلي لوواج المأمون من بوران بنت وقريره الحسن بن سهل ، وهذا الزواج وإن كان مبالضا في تفخيمه ( باعتبار ، زواج أحد الحلقاء ) إلا أنه يصور لنا جانبا من جوانب المجتمع العباسي ؛ وفيا بمل أورده ابن طبغور في وصف بناه المأمون ببوران في ٢٦ شهر رمضان ما أورده ابن طبغور في وصف بناه المأمون ببوران من أصحاب الحسن بن سهل من أمران من أمساب الحسن بن سهل سمنة ، ٢٩ من بغداد زوو قا من ألم ذار المأمون الحسن بن سهل البناء ببوران ، ركب من بغداد زوو قا من أرقى على باب الحسن بن سهل ، وكان العباس بن المامون قد نقدم على مظهر ، فتنقى الحسن خارج عسكره في موضع كان اتخا. له على شاطىء دجسة ، ظهر ، فتنقى الحسن خارج عسكره في موضع كان اتخا. له على شاطىء دجسة

<sup>(</sup>۱) سلاح حیدری ، س ۱۹۱ .

يني إله فيه جورسق قال: فلما عاينه العباس ثني رجسة لينزله، فحلف عليسه الا يفعل، فلما ساواء ثني رجله الجسن لينزل، فقالدله العباس: بحق أميد المؤسنين لا تنزل فاعتنقه الحسن وهو راكب، ثم أمر أن يقدم إليه دابته ودخلا جميما إلى منزل الحسن، ووافي المأمون في العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة عشر ومائتين، فأفطر هو والحسن والعباس، وديناو بن عبد الله قائم على رجله حتى فرغوا من الإفطار وغسلوا أيديهم، فدعا المأمون بشراب إلى الحسن إبن مهما فشياطاً عنه الحسن لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك، فمع ديناو بن عبد الله الحسن، فقال الحسن: يا أميد المؤمنين أشر به بإذنك وأمرك؟ فقسال للالحسامون: لولا أمري لم أمده بدى إليك. فأخذ [الحسن الحام عشر به فلسا كان في المياسة بنيه الفضل [بن سهل]

فلما كان في الليدلة الشالئة دخيل على بوران وعندها لحد ونة [ المت عليها عالم عليها المسالة فطنيعتى]، وام جعفر، وجدالها. فلسنا جلس المأمون معها تشرعه عليها جدتها الف ذرة كانت في صينية ذهب، فأمر المامونان تجميع، وسألها عن عدد الدر كم هو ؟ فقالت الف حبة. فأمر بمدها، فنقصت عشرة، فقال : من أخدها منكم ردوها فقال : من أخدها منكم ردوها فقال : يا أمير المؤمندين إنها نشر لنأخذه وال وهما، فإنى أخلفها عليك . فردها ، وجمع المأمون ذلك الهر في الآنهة ووضعه في حجرها وقال : هدنه تحلتك فاسألي حواتجملك ؟

<sup>(</sup>١) كان من التقاليد الشائمة في الهجتم العباسي أن يتزوج الرجل بنت عمه ( أبن ق. العبوزية ، أخبار النساء ، ص ١٠٦ ) .

فأمسكت: نقالت لها جدتها: كلمى سيدك واسأليه حواكمسك فقد أمرك . فسألته الرضى عن إبراهم بن المهدى فقال قد فعلم ، وسألته الإذن لام جعفر في الجبح ، فأذن لها ، وابستها أم جعفر البدلة الاموية (۱) ، وابست جاف ليلته ، وأوقد في تلك اللهلة شمعة عند فيها أربعون منا في تدوو لحمب ، فألكر المأمون ذلك عليهم ، وقال: هذا سرف ، (۲)

وذكر الإربل أن يحي بن خاله البرمسكي أراد أن يووج ابنشه عائدة من ابن عبه، فقعد في دكة وسط بستان مع مائة رجل عن المدهبوين يخدمهم تحدو مائة خادم وفي يد كل متهم بحرة لأهب فيها الطفة عنبر، بخبروا المدهبوين، وأقبل بحبي بن خاله إلى القاض وطلب منه عقد الرواج، فعلسد، ثم أمر يحبي بنثر فقات المسك وبنادق العنبر وتمائيل الند على الحاضرين، فالنقط النساس مهنية عن الفعة عليها ألف دينار علوطة بالمسك فأخذ كل من الحاضرين صينية عا فيها (٢).

وكان الورج يقسدم صداقا المعروش يتفساوك قددوه صحب يسره ، فأ بو العباس السفاح قبل أن يلى الحلاقة كان فقيرا ، أحبته أم سلة يلك بهقوب ابن سلة بن عبد أن ترق عشام بن عبد الله بن الرابد بن المنهدة القسسروى بعد أن ترق عشام بن عبد الملك ، فأوصلك له مولاة لها تعرجي عليه أن يتزوجها وقدمت له مالا بعد أن عرفت أنه على لا عال له ، فأصدقها من مالها م ، و دينار (١) .

<sup>(</sup>١) اوب أدبه بالقنطان مرسع بالدر والمياقوت .

<sup>(</sup>٢) ابن طيفور ، ص ١١٣ م ١ (١ .

<sup>(</sup>٢) الإربل ، ص ١٠٣ -

<sup>(</sup>٤) الممودى ، ع ۲ س ۲۲۰ ,

وجاع في العمر العباس الأول اتفاذ الحسر الى جانب الورجات المحمراتي، قل إن كثيراً من الورجات كن يهدين ازواجين ما يرضاه من الحوارف، كا فعلت السيدة زييدة مع الرشيد (۱)، وعذا يفسر أن معظم خلفاء المعمر العياسي الأول كانوا من آمهات آولاد باستشاء السفاح والمهدى والامين، وفقاً أمر أن الأمة كانت ثوفر لما لكنا كل وسائل الراحة مع قلة المؤولة وحسن فقلامة ثم هي تعل مصكله الإنهاب. وقد هدد الها خلل بعض عائس المتروج بهلا في المعملة المنابعة فعليه بالإمادون الجوائر، وكان عساسة المنابعة بقدول المعلمة المباعدة المعملة بن بسلستة بقدول المعلمة المعملة بن بسلستة بقدول المعلمة المعلمة المعارف المعلمة المعارف كيفيد بتروج المهائر ؟ به ١٠٠٪.

أما الطلاق فلم يكن شاتما في العصر العباسي الآول ، وكان من دواحيه سهر ملوك أحد الووجين (٣) ، أو إقبال الرجل على الجواري وإهماله لووجيته الحرة المستخدمة المرة المستخدمة المستخدمة

<sup>(</sup>١) الإيميان ، ج ٢ س ١٦٠ .

<sup>(</sup>۲) الجاحظ ، الحاسن والأشداد ، يهوت ١٩٣٩ ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ايمني قيم الجوزية ، سي ١٧ ,

(v)

#### مرأسم الاختفالات الجنالزية

لاتختلف جنائز الموقى ق العصر العباسي الأول عنها في العصر إلا مسم الو العصور التالية ، فثل هذه الرسوم قلما تتغير ، وحتى إذا تطورت فإن هذا التطور لا أيحه بية أفيانا وإنما إلى على مراحل تدن يلمية بين تختلف الجنائر من معيث التطور لا أيه بين أفيانا و أيماني أي المراج في الرجاعية و منزلته و مكانية في المجيم ، فإذا كان عالما كبيرا از داد عبير مشهيه و كا حديد بينة و فاذ الإمام أجد بين جنه لم الفصل بن يحيى المروك في م من المحرم سنة ١٩٥ صلى عليه الحكر الفلم الماس الماس وأشكر المؤوع من الحاصة والسامة عليه ، واغم عليه بعوم من عدف ، وكثر والمناه أن المناز المناه عليه المحكر الناس ، واغم عليه بعوم من عدف ، وكثر وسنية ، واغم عليه بعوم من عدف ، وكثر وسنية ، وقد يكون فن بين المناز في الجنازة فن الجنازة من المراق الرثانا والوس قصل عليه المراق المناز المناه على ين مو شي الرثانا والوس قصل عليه المام والمناز المناز المناق المناز المناق المناق

<sup>(</sup>۱) الجهشياري ، س ۲۱۰ . وذحسكار التفال أنه ألمَّ أنات لجمَّاينموع الطابيب كاتَّتُ جنازة مشهورة (س ۱۶۲) .

<sup>(</sup>Y) Hunges > + 4 m 111 .

<sup>(</sup>٣) الإربل ، س ١١٧٠ ،

<sup>(1)</sup> الجساحظ ، البيدان والتبيين ، ج ٣ من ٤ ؛ ١ ، وقد يشارك الرجال البهام في السلم وشق الجيوب والبكاء كما قدل الربيع بن يواس عنه ما مات المنصور (ابن الأبيروج ٦ ص ٣٤) .

الابناء ، يموج الابوان عليه جزءا شديدا وقد يمتنمان عن الطسام والقراب ، وهكروا فى ذلك أنه مات ابن لسليان بن على فجوع عليه وحرم على نفسه الطعام، وجعل الناس يعزونه فلا يحنسل بذلك ، حتى دخسل عليه يمي بن منصور فعسزاه ها لبيت التالى :

وهون ما ألتي من الوجد أنني . . أساكنه في هاره اليوم أو خدا

فقال له أعد ، فأعاده ، فنادى على النور غلامه يأمره بالنذاء (١) . وعندما مائمت البانوقة بنت المهدى ، وكان معجبا بهما لايطيق العدر فنهما حتى (له كان يليسها لبس النابان ويركبها معه ، وجد عليها وأمر أن لا يحجب عنه أحد (٢) .

ومات لعبد الرحن بن مهدى ابن فجزح هليه جزهاشديدا ، فبعث إليه الإمام الهافسي يقولى : , يها أخى هو نفسك بمسا تنزى به غيرك ، واستقبح للفسك ماقستظيمه من غيرك ، واعلم أن أمس المسائب فقد سرور وحرمان أجسر ، فكيف إذا اجتمعنا مع احتكتساب وزر ؟ الهمك الله هند المسائب صدرا ، وأجول لنا ولك بالصبر أجرا ، (٢) .

وكان العوام يتم على مرحلتين: الأولى قبل دفن المتوفى والثانية بعد الدفن، وتكرم الثمازى بعد ثلاثة أيام من الرقاء حتى لانتجدد أحرائ المصاب، إلا في حالة غياب المعرى أو صاحب المصيبة حال الدفن ().

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ه ج ٤ س ١٥٥ .

<sup>(</sup>٧) تقس الصدو ، ج ٦ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الإبشيمي ، ع ٢ س ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) فلم المدر ، من ٢٣٤ و

وكان يقام الشخصيات البارزة أضرحة لقبوره، توار فى الأعياد أو بعض المناسبات الدينية، فقد دفن يحيى بن خاله بن برمك بالرافقة على شاطىء الفراك وبنى على البره بناء عال (١) ، وكذلك كان يقام للأولياء وكبار العلماء أضرحة ذائه قباب ومآذن . وجرف العادة أن تكون ملابس الحداد صوهاء أو زرقاء كا حدث عندما بلغ زبيدة أم الامين نبأ مصرح اينها ، فأمرف بليابها فسودت ولبسب عسما عرب شعر (٢) ، كذلك لبس الرشيد يوم وقاة أصه طيلساءا أزرق المان (٢) .

ومن آثار الاهرسة والمشاهد الباقية إحتى اليوم في بنداد من العصر العياسي الآول ، بهامع وتربة الإمام أن حتيفة التعان التي دفن فيها سنة ١٥٠ ، ومصهنا الكاظميين الذي دفن فيه الإمام السابع موسى السكاظم سنة ١٨٧ ه (٧٠٨م) ودفن بعده بثلاثين سنة حقيده الإمام التاسع عجد الجواد الثقى ، وتربة الصيخ ممروف الكرخي (عده ٧٠٠ه) وقبور مريديه من الصوفية .

<sup>(</sup>۱) الجهشياري وس ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) المسمودي ، ع ٣ من ١٠٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) الإربل ، س ١١٧ .

ئا نىپ

#### التنظيات العمرانية

· (i)

### للراكز العمرائية الجديدة في العراق

#### أ - بقداد دار السلام أو مدينة المنصور .

المباس السفاح أن يتحول عن درشق حاضرة الأسويين لعدة أسهات : منها أنه من شأن الإسهاح أن يتحول عن درشق حاضرة الأسويين لعدة أسهات : منها أنه من شأن الإسهام الجاكة الجدودة أن تتخذ مراكزها وقواعدها بين قدوم أولي عصبية يبرتزون بهم ، ولما كانت دمشق أموية وبعيدة عن خراسان مركز الموسية ، فقد المبتني الأمر قاعدة نقرب من خراسان وتبعد عن الشام مركز العصبيات العربية التي اعتمد عليها الأمويون . ومنها تطلع الموالة العباسية من الوجهتين السياسية والحربية نحو الشرق بدلا من البيز نطيسين ، لأن أواسط من الوجهتين السياسية والحربية نحو الشرق بدلا من البيز نطيسين ، لأن أواسط الاول ، ومنها أن موقع دمشق لا يتيح العباسي الاتعال التجاوى ببلاد الهند والمند الصيابية والسين ، وعلى هذا النحو فكر السفاح منذ توليه دست الحلافة في أن يتخذ مقرا له في العراق ، واختيار هذا المقر لم يتم نها ليها إلا بسد إنها منداد في خلافة المنصور ، عمن أن تأسيس بنداد فراتخاذها المتر النهائي المخلافة المنسور ، عمن أن تأسيس بنداد فراتخاذها المتر النهائي المخلافة المنس بنداد في خلافة المنصور ، عمن أن تأسيس بنداد فراتخاذها المتر النهائي المخلافة المنسق المناب ا

# ١ من مرحلة إلشاء طاهمية الأكبار:

انتقل أبو العباس الدغاج من الحدة، فنزل الإنهار (۱) وانخذ بها مدينة ساءا الهاشمية في منة ، ١٣ م، ونظرا لأن أخاء المنصور سيؤسس مدينة أجرى بهذا الإسم في موضع آخوس ، فقد سميت هاشمية السفاح باشمية الانساد، اسبب قيامها بجوار الانبار المدينة الفارسية القديمة الواقصة على ضفية الغراجة الشرقية عند تفرع نهر عيمي من الفرات (٧) . ويد حر الهدون أن السفاح اشرى من الناس أراضي كتهدة بني فيها منشآت المدينة ، ثم عوضهم صنها بماله ، ولما مات دفن في قصره بهاشمهة الانبار (٢) .

# ٧ - مرحلة إلشاء ماشمهة الكوفة:

لما بويع المنصور بالحلامة في سنة ١٣٦ ه ( ١٥٥ م) أولى الحهيرة ثم شنخصي إلى الآنبار مدينة أن العباس فضم إليه أطراف أخيب وخزائنه (٢٥٠ . ثم الطأ في أول خلافته مدينة جديدة بنواحي الكوفة سياها الهاشمية وكانت تقم وفطا لإحدى الروايات بهن المسكر العربي في السكوفة وبهن الحميرة أي هل حاسب الفرات (٥) الفرني، ووفقا لرواية أخرى قبالة مدينة ابن عُبيدة الواقعة بحوار

<sup>(</sup>١) ابن الأنبي ، ج ، س ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٧) في أحرَّنج ٥ يتداد في عهد الخلافة العاسية ، ص ١٣ ه

<sup>(</sup>٣) اليطوى و ع ٧ س ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، س ٣٦٥ .

<sup>(</sup>ه) ابن طاطبا ، س ۱۹۳۰

الكوفة (١). وفي هذه المدينة وقدت واقمة الراوندية التيكادية ألم المنصور، ولهذا السبب كره المنصور الإقاءة فيهما بعد أن قطى على حركة الراوندية، كا كره الإقامة فيها لعامل آخر هو بجاورة أهل الصححوفة الشيعة لحما، فقد كان يأمنهم على نفسه، وكانوا قد أفسدوا عليه جنده(٢). وقد خطب في الهاشمية بعد أن قبض على عبد الله بن الحسن فقال في جملة عا قاله و م . . . ثم قام من بعده الحسين بن على رحى الله عنه ، فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة وأهل الشقاق والإغراق في الفتن ، أهل هذه المدرة للسوء (وأشار إلى المكوفة) أن الحرفة ما عن لم جرميه فأحار به سبا والا هي لم بسلم فأسالهما ، فحرق الله بين وبينها ، (٢) . وذكر اليعقوبي أن أبا جمقر أخذ في بناء الرافقة فيها يقربه من سئة ه م ٢٠ ، وكان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح قد ابتدأ بهنائها ، ولما فسرغ المنصور من إنشاء الرافقة لم يتولمها (كان أخوه السفاح الرافقة المهنا الرشيد والمندها مقرا له (كان أله و المناه (كان أله و كان أله و المناه (كان أله و كان أل

وهبكذا لم يوفسق لا السفاح ولا المنصور في تأسيس مقر تا بت لدو اتها ، وتجتم غلى المنصور البحث عن موضع جديد أفضل من المواضعالسا يقة وتتوفر

<sup>(</sup>١) الإربل ، س ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير بربيع م س ٨٥٨ سد ابن طباط ١ ، س١٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ألمسمودي (أج ٣ ض ٣٠٠ .

<sup>(</sup>كو تل ، اللهن الإسلامي ، ترجة أحد موسى ؛ القاهرة ١٩٦١ ص ٢٤) .

<sup>(</sup>۰) الجهشياري ۽ س ۲۱۰ ــ ابن طبغور ۽ ص ۸۰ .

فيه جوبيع المزايا الإسراتيجية والمناخية والإفتصادية، وفي هذه المرة كافي لايد ان يقت الاحتيار في منطقة خصبة وحصينة في آن واحد، بعيدة عن حمد الصحراء التي تمند على طف الفرات حيث تقديم الحديدة والعسكوفة والالبار والهاشمية (۱). ويذكر المقرخون آله خوج يرتاد منزلا يزل فيمه ويتخده مقرا الدر أنه وأيناده، فانحدر إلى جرجرايا الواقعة على دجاة ثم أصعد مسج النهر شهالا إلى الموصل، وهناك ذكر له هو ضديع قريب من بارما إلى جنسوب المرصل حيث يقطع فهر دجاة جبل حرين، ولكنه لم يستحسنه، وهناك قدم إليه أحد الجند وأيلنه أن طبيبا الصرائيا كان بعالج هيئيه من رهد أصابه ألهجره ونول عند الدير القائم بحداء قصر الحاد، وهناك شاور الدهقان صاحب الموقع ونول عند الدير القائم بحداء قصر الحاد، وهناك شاور الدهقان صاحب الموقع عن هذه الايكنة وما تختسار منها، وإنى أرى أن تزل أربعة طساسيج [أي عن هذه الايكنة وما تختسار منها، وإنى أرى أن تزل أربعة طساسيج [أي الشرق طسوجهن وهما تبسر يوق وكلواذي، فيكون بين محل وقرب الحاء، وإن أجدب طسوجهن وهما نبسر يوق وكلواذي، فيكون بين محل وقرب الحاء، وإن أجدب طسوجهن وهما تبسر يوق وكلواذي، فيكون بين محل وقرب الحاء، وإن أبعدب طسوج وتأخرت همارته كان في الطسوح الآخر العارات. وأسع

<sup>(</sup>١) لسرنج ۽ س ١٥٠ ـ

<sup>(</sup>٧) بدل مذا الاسم على أن يغداد مدينة قديمة من أيام الفرس وكانت تقع هد ضفسة دجلة النربية بأعلى مصد أسسر الصواة تمساما . وثبت من الحفريات الأثرية التي أجريت حديثا في موقع بغداد أن الموقع قديم الغاية بدليل الواجهسة المشيدة من الآحر المبابل العي لاتزاله تماذي دجلة الفربية عند يغداد ، وبدليل أن كل قطمسة من الآجر مختومة ياسم فوخد نصر وألفايه ، ثم إن اسم بغداد شهيه باسم بكده والمسجل في السجلات الأشورية (راجع لد تربع ، س ١٧).

يا أمسيد المؤمنين على الصراة ، تعينك الميرة في السفن من المغرب في الفرائد والبصرة وتعينك طرائف مصر والشام ، وتجيئك المسيدة من اتصين والمئد والبصرة وراسط وديار بكر والروم والموصل وغيرها في دجلة ، وتبيئك المهدة من ارمينية وما اتصلها في تأمرا حتى يتصل بالزاب ، فأنت بين انهار الايصل اليك عدول إلا على جدر أو قنطرة ، فإذا قطمت المحسر وأخر بس القنطرة لم يمصل وليك ، ودجلة والفرات والصراة خنادق هذه المدينة ، وأنت متوسط البصرة والمكوفة وواسط والمسرو بكلامه وعوم على انزول في ذلك الموضع .

## ا ريا بضاد واسماؤها الأخرى:

رأيسًا أنه كان يقوم في نفس موقع بغيداد آثار قرية فارحية قديمة تعمل السم بنداد ، وقد استندنا في ذلك على ماأسفرت عنه الحفريات الآثرية من جهة ثمانية ، وعشيف إلى هذين السندين سند ثمالك ادنى يشمثل في بيت من الشمر من فصيدة أنشدها الحسين الخليم عند حصار طاهر بن الحسين لبنداد فخريت وخاف الناس أن تبق خرابا ، والبيت قصه :

ما أحسن الحالات إن لم تمد . . ونداد ف القدلة ونداذا (٧)

<sup>(</sup>۱) المقدسي ٥ س ١١٩ -- اين الأثير ، ج ٥ ص ٥٠٥ ؛ وقارل ذلك بالإراق ٥ ص ٥٠٠ ؛ وقارل ذلك بالإراق ٥ ص ٥٧٠ ، ووسفها اليشوقي بأنها حسرمة للدنيا ٥ عسل وليها نشاجر واسط والبصرة والآيلة والأهواز وفارس والبحرين وعمان "وما يأتي هجلة من المواصل وديار بكر . . . ٥ (اللدات) .

 <sup>(</sup>٧) ان الأثير ، ج ٣ س ٧٧٧ . ومنى ذلك أنه يرجو ألا لمود بنسداد ( ماسر الفلائة ) إلى ما كانت عليه بنداذ القربة القديمة .

واسم بنداذ الذي كانت تعرف به وحرف فيا بعد إلى بنداد(۱) إسمقارمي مشتق في رأى لمسترتج من و برح ، أي ( الله ) و واداذ ، أي إلشاء وتأسيس ، فيصبح ،مي اسم بنداد على هذا النحو ( أسسها الله ) (۲)

و هذاك تد بدات أخرى الإسم أور دجا الجدرافيون العبرب ، فيعضهم يوطنها أجا بيشان ) بوداد اسم يوطنها أجا بيشان ) بوداد اسم شخوش إدام المناه و رداد ، من المصدور شخوش إدان عدى عدى و بداك تمثل بنداد عملية العدم ، ولهذا السبب بدله المنصو المدمها وسهاها مديرة إلها (٣) و هو الاسم الرسمي لبنداد المدى المشن على المملات المياسية ، ولكن الناس حافظو اعلى السمها القديم

و يعتقد الاستلذ بشير في إسيس أن اسم بهداد آراى مبنى وبعثى (١) ، وأنه يتألف من مقطدين : الأول : وب ، بعمنى بيت (مثل باجرم، وبالحجرك و باطنايا وبداني كشادا بعمنى غدم، ويصبح مدنى بغداد أو بكداها بيت بعدم أى سوق العنم (١٠ ، ويؤيد هذا الرأى عن مر المستاذ اؤاد أصرام

 <sup>(</sup>۱) ورد "لا م في الحما "م "اجمراقية الصور مختلفة منها بنداذ ويسدال ومنداد ومنداذ ومنداد

<sup>(</sup>٢) لمشرعم ١ س ٨ .

<sup>(</sup>۴) السعودي ، ج ٣ ص ٢٩٧ -- اللاشري ع ٢ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) بفير فرنسيس ، بُنداد ، تاريخها وآثارها ، بنداد ١٩٠٩ س ١ .

<sup>·)</sup> كرنج ، س ١٨ هامش رقم ٧ .

وَمَنْ أَسَهَا. بِصَدَادُ مِدِينَةُ المُتَصَوِّرِ وَمُدَيِّنَةُ السَّلَامُ وَالمَدِينَةُ المِدُورَةُ ، وكانِ سِتَامَنِهُمُّا لِلنَّرْبِي يَسْمَى بِالرَّوْوَاءُ لَأَنْ تَهْرُ ذَجَلَةُ بِنَبْخُي عَنْدُهَا ، أَمَا جَالِبُهَا الشَّرِقَ فَكَانُ يُسْمِى الرَّرِّاءُ لاتَسَاعِهُ وَاتَمْرَاجِهُ فَي هَذَهُ الْاَتِمَاءَةُ مِنْ الشَهْرِ .

 <sup>(</sup>۱) فؤاد أفرام البسائل ، أسسل أسم بنسداد ، نجسلة المشرق سنة ١٩٣٤ عدد ،
 من ٦٦ -- ٦٩ .

أَنْ ﴿ ﴿ ﴾ الْمُصْرِ المُبَاثِمُيُ ٱلْأُولَ ﴾ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، ج ٩ س ٣٤١ . ويؤكد البلافري المدم بنداد المهدول : « وكانت بنداد قديمة فسرها أسهر المؤمنين المنسور برسمه الله وايتى بها مدينة » ( البلافران ، ع ٣ س ٣٦١ ) ؛ وذكر الطبري المبلاجين أجد بهن جيد بن جبسة أن مدينة المنسور كانت السلاما مزرمة البنداد بين يقال لما إلمباركة ( البطيري ج ١٠ س ٣٤٢ )

<sup>(1)</sup> بدير قراسيس ۽ ص ٦ .

#### ب \_ الوقع وبداية التفطيط:

كان موقع بنداد يشنه عدد من أديرة الرعيان النساطرة ، المدين أشاروا على المنصور باختياره موهما لمدينته لأن يقمته تعتار من فيهما من الأراهي الواقعة على دجـــلا بخلوها من الوباء الذي يحمله البعوض ، ولطيب لياليها وصفائها حتى في أشد أيام الصيف حرارة. وفي اختيار الموقع لدينا روايتان؛ الأولى رواية عربن شبة عن سليان بن عالد نصيا: , أفسد أمل الكوفة يعد أمهر المؤمنين المنصور عليه ، فنخرج نحو العبل برناد منزلا والطريق يومئذ على المدائن ، فخرجنا على ساباط ، فتخلف بعض أصحابي لرمد أصابه ، فأقام يما لج هينيه ، فسأله الطبيب : أين يريد أمه المؤمنين . قال : يراد منزلا . قال : فإلا نبيد في كفاب عندا أن رجلا يدعى مقلاصا ببنى مدينة بين دجلة والصراة تدعى الوور ا. فإذا أحسها و بني عرقا منها أناء فتق من الحجاز فتعلم بناءها ، وأقبل على إصلاح ذلك الفتق ، فإذا كاد يلتم أناه فتق من البصرة هو أكبر عليه منه ، فلا يليث الفتة ان أن يلتبًا ، ثم يدود إلى بنائها فينعه ، ثم يعمر همراً طويلا ويبقى الملك في عقبه. قال سلمان: فإن أحدد المؤمنين لبأطراف الحهال ف ارتباه ونزل، إذ قدم على صاحبي فأخبرني الحبر، فأخبره به أميد المؤمنين، فدعا الرجل، فحدثه الحديث ، فكر راجعها عرده على بدئه ، وقال : أنا والله ذاك ، لقد سميت مقلاصا وأنا صبى ثم انقطعه عنى، (١) . وبواصل ابن شبة سرد روایته فیقول : و وذکر عن بشر بن میدون الشروی وسلمان بن عماله أق المتصور لما رجع من ناحية العبل سأل عن خبر القائد الدي حدثه عن الطبيب الذي أخبره هما بعدون في كتبهم من خبر مقلاص ، ونول اله يرالذي هو حدامًا

<sup>(</sup>١) الهاري ، ج ٩ س ٢٣٩ - إبن الأنهر ع ٥ س ١٩٥٠

قسره المعروف بالخلد، فدعا بصاحب الدير، وأحدر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بنداد وصاحب المخدم وصاحب الدير المعروف ببستان اللس وصاحب الديرة (۱)، فسألهم عن مواضهم وكيف هي في الحمر والبرد والبرد والاحطار والوحول والبق والهوام، فأخبره كل واحد بما عنده عن العلم، فوجه وجالا من قبله وأمر كلواحد منهم ببيت في قرية منها، فباه كل رجل في قرية منها، وأناه بطبرها، وشاور المنصور الذين أحصره وتنحر أخباره، في قرية منها، وأناه بطبرها، وشاور المنصور الذين أحصره وتنحر أخباره، فاجتميع اختياره هلي صاحب بنداد، فأحضره وشاوره وسامله، فهو الدهقان الذي قريته قائمة إلى اليوم في المربحة المعروفة بأبي العباس الفصل بن سليان المعلوسي، وقباب الفرية قائم بناؤها إلى اليوم وداره ثابتة على حالها، فقال: يا أمير المؤمنين أن تنزل أو بعة مذه الامكنة وطيبها وما يفتار منها، فالذي أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل أو بعة مذه الامكنة وطيبها وما بهزارق وكاواذي، وهما يهروق وكاواذي، وهما لمرورق وكاواذي، والم المؤمنية وكاواذي، والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية وكاواذي، والمؤمنية المؤمنية وكاواذي، والمؤمنية وكاواذي المؤمنية وكاوانية مردية وكاواذي، والمؤمنية وكاواذي المؤمنية وكاواذي المؤمنية وكاواذي المؤمنية وكاوانية مردية وكاواذي المؤمنية وكاوانية مردية وكاواذي المؤمنية وكاوانية مردية وكاواذي المؤمنية وكاوانية مردية وكاوانية مردية وكاوانية وكاوانية وكلوانية وكاوانية وكاوانية وكلوانية وكلواني

والروية الثانية وواها الهيثم بن عدى من ابن عياش: قال دلما أراد أبو حمار الانتقال من الهاشمية بسعه روادا ير تادون له موضعاً بنزله واسطا، والمقا بالعامة والجند، فندت له موضع قرب من بارما، وذكر له عنه غذاء طهب، فتجرج إليه بننسه حتى بنظر إليه، وبأت فيه، وكرر نظر، فيه، قرآه موضعاً طباً، فقال خاصة من أصحابه عنهم سلبان بن عماله وأبو أيوب

<sup>(</sup>۱) كانت بنسفاد والحتسرم والشيقة قرق قسديمة ورد لمكرها أبام التموسات البريية المسرال

<sup>(</sup>٧) السليري ، ع ٩ س ٩٤٠ -- أبين الأثير ، ع ه س ٨٠٥ .

الحوزى وعبد الملك بن حيا. الكاتب وغهرم : ما رأيكم في حذا الموضع ؟ قالوا : ما رأينا مثله ، وهو طيب صالح موافق . قاله : صدائم هو مكذا ، و لكنه لا يحمل الجند والناس والجاءات ، وإنا أريد موضعاً يرتفق الناس به ويورأفقهم معهمو افقته لى ، وبلا تفلو عليهم فيه الأسمار ، ولا نفقد فيه المؤولة، على إن أقمعه في مود ضم لا يجلمه إليه من البر والبحر شيء خلت الاسعار وقلت المابذة عاشتده المؤونة وشن ذاك هل الناس وقسد حريب في طريق على عليمن فيه مجتمعة هذه الحصال فأنا نازل فيه وبالت به ، فإن اجتمع لى فينهم الحيية من طبيب الليل والموافقة مع احتماله للجند والناس أبنيه . قال الهيثم بن عدى: فخيرت أنه أن ناحيه الجسر فسير في موضع قصر السلام (١) ، ثم صل الحصم وكان في صيف ، وكان في موضع القصر بيعة قس ، ثم بات ليسلة ستى أصبح ، موضيع أبنى فيه ، فإنه تأتيه الماده من المرات ودجلة وجماعه من الإنهار ، ولاّ يحمل الجهند والمامة إلا مشله ، وخطها ، (٢) وأيا ما كان الاختلاف بين الروايتين ، فإن الذي لا شك فيه أرب المنصور لم يكتشف موقع ببداد بتقسه وإنما دله عليه رجاله الذين أرسلهم لارتباد الموقع ، وأنه قدم ينتممه إليه وسأل أصحابه عنه فأقتموه بحسن هـدا الاختيار . وأنه لم يكتف بذلك بل أرآد أن محرب المبيت هيه ليختب مناخه، فألفاء طيب الهواء، وأنه لوفوحه علىالصراة وبين نهر دجلة ونهر بوق حمين لا يرام على أساس أن دجلة والفرات خناهق طبيعيسة ، وأنه لو قوعه في أرض السواد على ضفاف دجيلة سهل الانصال

<sup>(</sup>١) يتسد اليتلد الخايم بناء 'لمصور فيا يعد مند شروعه ف تأسيس يتداد .

<sup>(</sup>۲) الطاوی یا چ ۹ یا ص ۲۳۹ .

ها ليصرة المركز التجارى الهام لتجارة الهند والصبن (هن طريق دجلة ) وسهل الاتصال بالموصل والجزيرة والشام (عن طريق الصراة ) ،

قالموقع الذي اختماره المتصور لإنشاء مدينة السلام جمعدير بالاختيار استراتيجيا ومناخيا واقتصاديا، وقدر لهمماده المدينة أن تصبح قلب العمالم الإسلامي حتى سقوطها في أيدى التتمار، وكانك أعظم مدرب العمالم بعد التسطنطينية.

وما كاد اختيار المنصور يقيع على هذا الموضع حتى شرع فى وضع الأساس في وقت أختاره له أو يخت المفجم (١) ، وأرسل فى حصد المهتدسين والبناءين من كل بلد (٢) ، فوجه من حشر المسناع والفعدلة من الشام والموصل والجبل والحكوفة وواسط والبصرة فأحضروا ، وأمر باختيار قوم من ذوى الفضل والمعدالة والفله والأمانة والمرفة بالهندسة ، فكان بمن أحضر لذلك : الحجاج ابن أرطأة وأبو حنيفة النمان بن ثابت ، ثم أمر يخط المدينة وحفر الاساسات وضرب المبن وطبخ الآجر ، فبدى و بذلك ، وكان الشروع فيه سنة ه ١٤ (٣) وذكروا أنه أحب أن ينظر إليها ويدرس تعطيطها قبل أن يحفر الأساس ، فأمر وهي منطوطة بالرماد ، ثم أقبل يدخل من كل باب ويمرق فصلانها وطاقاتها ورحابها وهي منطوطة بالرماد د ودار عليهم ينظر إليهم وإلى ما خط من خنادتها ، فاما

<sup>(</sup>١) الإديل ۽ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) اليدفويي ۽ ٻم ٧ س ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) البلاذري ، ج ٢ س ٣٦١ - الطبرى ، ج ٩ س ٢٤١ - ابن الأثهر ، ج ٥ س ٨٤٥ - إبن طياطنا ، س ١٤١ - الإربل ، س ٧٤ . وبحساد المدوطي كاديج العروم في البناء بسنة ١٤٠ ه (السيوطي س ٣٤٣) .

فعل ذلك أمر أن يحمل على تلك الحنطوط ب القطن وينصب عليه النفط، فنظر إليها والنار تشتمل، ففهمها وعرف رسمها، وأمر أن يحفسر أساس ذلك على الرسم. (1). وما إن تجمعه مرحلة حفسسر الاساس حتى بدأت مرحلة إرساء إلاساس، فتولى المنصور بنفسه وضع أول لبنة بهيده، وقال: وبسم الله والحدلة، والارض لله يورثها من يشاء من عباده، والماقبة للنقين ثم قال د ابنوا على وكة آلله، (٢).

وكان تخطيط بنداه على شكل دائرة (وسميت لذلك بالمدينة المدورة) الثلا يكون الحليفة إذا نؤل وسطها إلى موضع منها أقرب منه إلى موضع (٢) يعتى بذلك أن الحليفة يكون فى قصره الواقع فى مركز المدينة على بعد واحمد من جهيع أعماء المدينة . والتخطيط الفاائرى لبغداد فريد من اوعه بين المدن الإسلامية على الإطلاق ، وأمل النصور تأثر فى ذلك يتخطيط المدن الفارسية القديمة مثل مدينة أكبتان (ممان ألحالية) عاصمة المهديين ، فقد كانها محاطة بسيمة أسوار لا ترتفع عن بعضها إلا بمقدار المشارف ، وكان هل قصر الملك وبيته ماله فى وسط المدور الداخل يبها نقح بيوت الرعية بين الأسوار (١) ، وفكرة المركزية المغلقة بسور داخلى يفصل أحياء الأهالى عن مقر الحليفة تتغز وبوع السلطاء المطالة المنها أسراها المنصور على نفسه تأثرا بالفرس وبالإصافة

<sup>(</sup>۱) الطبيعي ، ع ٥ ص ٢٤١ -- أي الأنسير ، ع ٥ ص ٥٥٥ -- الإرال ٥

<sup>(</sup>٢) الطبرى وج٩ من ٧٣٩ -- الإربل ، من ٧٤ -- اين طباطبا ، من ١٤٠ -

<sup>(</sup>٣) تقس المدار السايق ، س ٢٦١ - اين الأثير ، ع ٥ س ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) البستاني ۽ المرجع السابق ص ٧٦ سـ ٧٨ ۽ الهوري ، ص ٩٠.

الى التعليلين السابقين لاستدارة بفـداد برى بمض المحدثين أنهـا بتيت مدورة انكون مدينة صحبة . لأن البناء المدور يكون عادة أكثر تعرضا الشمس والهواء من أي بناء آخر (١) . وأضيف إلى هذا التعليل تعليلا رابعما (٧) هو. أن المتخطيط المستدير أفضل في الدفاع والاستراتيجية الحسربية من التخطيط المربع أو المستطيب ، فالأسوار المستديرة تأبيع المدافعين سهبولة التحرك والرزية ، بينها تحجب زوايا المربع أو المستطيلجانبا منالمنطقة المحيطة بالسور و تدرقل سير المدافعين ، فيضطرون إلى السَّرّام أركان المستطيل أو المربع ، ولا شك أن المنصور كان يستهدف مرقها حصينا تدور به الأسوار الحصينة بدليل آنه قبل المنصور : ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ مِنْ عَلِي أُمِّينِ المُؤْمِنُينَ بِكُثْرَةَ يَعْيُوشُهُ وقواهُم وجنده ، فليس أحسد من أعدائه يطمع في الدنو منه ، والتدبير في المدن أن . تتخذله الاسوار والحنادق والحصون ، ودجلة والفراب خنادق لمدينة أمير المؤمنين ۽ ٣٠)؛ و بدليل أن المنصور أقام لمدينته سورين خار جيين ثم أقام حول مركز المدينة الذي يضم القصر والجامع سورا داخليا ثالثًا ، ومعنى هـذا أن المنصوركان يهتم بحصانة مدينته صد أعدائه فبالغ في تنفيذ هدفه بهذا التخطيط المستدير، لأن الصور المدور يحتق له الحصالة من جهســة ويامبر عن نظام حكمه الاستبدادي المقدس بحكم التأثير الفارسي من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) حال الدين الهيال عاريخ الدولة المباسبة ، الإسكندرية ١٩٦٨ أس ٧٧٠

 <sup>(</sup>٧) ويمكن أن أشبف تعليلا عامدًا هو أن طبيعة قرن الصراة أو تهر الصراة الذي
 المتحد مجدرًا مشكل قوص يعمير إصحاء السور المستدر عمي التي أدات على المتصور شكل
 مدينته المستدير

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، ج ٩ ص ٧٩١ -- ابن الأثبر ، ج٠ ص ٧٤٠.

ومن المعروف أن المنصور انخست لمدهنته سورين خارجيين المداخلي منها أكثر ارتفسساها من الحارجي (١) على تمط ما كان معروفا عند الفرس والروم والسور الأمامي كان يعرف عند الفرس باسم بربخانة وقد عرفه العرب عن الفرس والروم معا وسموه بالحوام البرائي، ورظيفة السور الأمامي أنه يمنع المدو المها بنم من هجومه مباشرة على الأسوار الرائيسية ويعوقه ويعطل تقدمه المنتح الثنرات التي يمكنه أن يتقذ منها إلى هاخل المسدينة (٢) بسبب وجود القصيل الواقع بين السورين سوفيه تاركز قوة الهاع الرائيسية سوالحندق، وهذا السور الأمامي مخندقه يشكل على هذا النجو خطا دفاعيا أماميا. وفتع في هسذا السور (الأمامي محندة يشكل على هذا النجو خطا دفاعيا أماميا. وفتع في هسذا السور (الأمامي والرائيسي) أربعة أبواب مزدوجة على مسافحت متساوية عن بعمنها بعضا (٢) ويقسما بالأعدها الآخر، بين كل بابين ٢٨ برجا (١):

- ١ حاب الكوفة: ويقم في الجنوب النسري ويشرف على الصراة ويخرح
   منه طريق الحج .
- ب سياب البصرة: ويقتع في الجنوب الشرق ويشرف على الصراة التي تأخذ من الفرات و تصل إلى دجلة (٥).

<sup>(</sup>١) الطبريء ع ٩ ص ٧٦١ .

 <sup>(</sup>٧) سالم ، تاريخ الإسكندرية وحضارتها في النصر الإسلامي، الإسكندرية ١٩٦٩.
 س ١٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ذَكَر الطبري أنه جمل أبوابها أربعة على تدبير المساكر في الحروب،

<sup>(1)</sup> ماعدا المسافة بين بابي البصرة والكوفة فكان برتكز على سودها ٢٩ برجا .

<sup>(</sup>ه) اليمةو بي ء س ٣٧٣ .

- س ما باب خراسان : ويقد عن الشيال الفرق ويشرف على الجسر الكسه القائم على بر دجلة ، وكان صدا اللباب يدهى باب الإقبال أو باب الدولة لاقدال الدرلة الساسمة من خرامنان.
- ع. ـ باب الشمام: ويقدم في الشمال الندري ويؤدى إلى طريق الأنبار الملاى يصل الصنفة الشمالية من نهر الصراة الاعلى .

وبا النع المهندسون في تحصين هده الآبواب، فكان على كل من الآبواب الاربعة: مما يلى الآبراج بجالس بقباب مذهبة يسمد إليها على الخيل (١)، وفي ذلك يقول الإربل : دوعلى كل أزج من آزاج المدينة بجلس ودرجة وعليه ولله عليه عليها تمثال تديره الربح (٢)، واول في بهالس كل باب فرقة من المجتد، فكان على باب الشام سليان بن مجساله في ألف، وعلى باب البصرة البهرة الموالازمر القميمي في ألف، وعلى باب المحرة خواسان مسلمة بن صهيف النساني في ألف، وعلى باب المحرة خواسان مسلمة بن صهيف النساني في ألف، وعلى باب خواسان مسلمة بن صهيف النساني في ألف (١)

وخصص المتصور قلب الجدينة ومركزها لقصره، المسمى باب الذهب، ولنسجد الجامع وحولها تركت رحبة فسيحة مستديرة طوقت بحدار داخل، فتحد فيه أريمة أبواب في انجاء الآبواب الحسارجية، وامتدت من هذه الابواب أربع طرق رايسية تتشعب من المراكز نحسو الابواب الحارجية، عرض الواحد مع ذراها ونستطيع أن نستنج من الجوال المؤرخسين أن كل

<sup>(</sup>١) اليعةو بي ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الإيل د س ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصادر ، ص ٧٦ .

باب من الابواب الاربعة في السور الحارجي للدينة كان له بابان، يمني أن السور الأعامى كان لدكل باب من أبوابه بابان وكان لسكل باب من أبواب السور الرحبة المركزية باب، السور الرئيسي بابان، ولكل باب من أبواب جدار الرحبة المركزية باب، فأصبح لواما على من يرغب في الوصول إلى الرسبة المركزية أن يمر بخدسة أبواب.

واتحف المنصور لهذه الأبواب بوابات حديديا ضخمة، فنقل من واسط أيو بها الحمسة ونصب أربع منها على أبواب مدينته في السور المداخلي والحقامس نصبه على بأب قصره، وجعل على بأب خراسان الحارجي بابا جيء به من الشام، وعلى بأب الكوفة الحارجي بأبا جيء به من الكوفة كان قد هله عالد بن عبد الله القسرى، وأمر باتخاذ بأب حديدي لباب الشام فصفع في بنداد فجاء أضعف هذه الابواب الحديدية كلها (۱).

و تفرهت من الطمرق الاربعة الوئيسية فى المدينة دروب وسكك قمدر عددها فى البغانب الشرقى بمحو أربعه آلاف درب وسكة ، وستة الان فى البعانب الغرن (٧) .

## ج - بناء الاسوار والقص والجامع والدواوين:

لما أمر أبو جعفر بحقر الخندق وإنشاء بناء الآساس أمر أن يهمل عرض السور من أسفيله خمسين ذراعا ومن أعلاء عشرين ذراعا ، (٣) وقبل عرضه

<sup>(</sup>١) الطبرير ، ج ٩ س ٢٦١ -- ابن الأثير ، ج ه س ٧٤ . .

<sup>(</sup>٢) الإربل ، س ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الطيرى ، ج ٩ ص ١ ١ ٢ -- الإريل ، ص ٤٧

من أسفل سبعون ذراحا (١) ، وقيل حرضه من أسفل مشرون ذراط وارتفاعه وح ذراعاً (٢) ، فاما بلغ ارتفاع السور قامة أناه خبر خروج محمد بن عبد الله ابن الحسن فقطع البنساء وخوج إلى السكوفة (٣) ، فلسا فيرخ من ثورة النفس الوكية عاد إلى بنهاد وواصل بنيان أسوارها ، وكان الإمام أبو حنينة بتولى مهمة ضرب اللبن للدينة وعده ، حتى فرغ من استبام البناء بسور المسدينة مما على الهندق ، وكان أيو حتيفة بعد اللين باللصب وهو أول من فعل ذلك ويرجع السبب في إشراك أن حنينة في أهمال البنيان أن المنصور أراد أن يوليه على القعداء والمظالم فامتنح ، فأقسم المنصور أن إوليه إحملا ، أو لا، القيام بضرمه اللبن ليخرج من يمرنه (٤) وكان أبر حنهمة يتخذ قوالب صخمة المن ابن طُولًا ذراع وعرضها ذراع، وهذا يقسر ضخامة سمك السور وعظم النفقة في بِمَاتِه. وفي نفس الوقت عهدالمنصور إلى أربعة قواد من قواددو لته ببناء المدينة ( كل يبني منها ريما ) . و تولى الهجاج بن ارطأة مهمة تعطيط السجد الجامع وبنائه ، ولكن قبسلة الجامع جاءت منحوفة غير مستقيمة لأن بناء الحامع حدث ومد بذاء القصر وكان جدار القصر غمير مستقم من القبلة (٠) ، ويشمسل يناء القصر مركز المدينة . وكانت نقوسط القصر قبة خضراء على رأسها تمثال الرس في يدء رمح (٦) ، على نفس نظام التماثيل المقامة بأصلى قباب مجالس

<sup>(</sup>١) اليعلوبي ، س ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الإر إلى ، س ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، س ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثبي ، بع ه س ٢٠ - - الإربلي ، س ٧٠ -

<sup>(</sup>ه) الطبري ۽ س ٢٦١ - اين الأثر ، س ٧٤ .

<sup>(</sup>١) الإربل ، س ٢٧ .

الآبواب وجميع هدده القباب مكسوة بالقراميد الحضراء، وزينت بطونها بنقوش ذهبية (۱). وكان قصر المنصور بناء ضخا بتوسط المدينة وكان يعرف باسسم باب الذهب (۲) أو قصر الذهب (۲) أو قصر القسة الحضراء (۱)، و بلغت مساحته . . ، ذراع في في مثلها ، وفي أدنى القبة الكبرى بجاس ، منه في يتقدمه إبوان ضخم .

أما الهوادين فقد أقيمت بعد ذلك حسول الرحبة المركزية . وكانت تضم بيسته المال وخوانة السلاج وديوان الرسائل وديوان الحراج وديوان الحسائم ومعابخ العامة وديوان الاحشام ومعابخ العامة وديوان النفقات (٠) .

واسا بنى المنصور بنسد داد وعظمت عليه انفقة ، أشار الميده أبو أيوب المورياتي المسدم إبوان كسرى بالمدائن ويعرف بالقصر الأبيض ، واستمال أنقاضه في أبنية بنداد ، فاستصار المنصور شحاله بن برمك في ذلك ، فنها عن عرب القصر بصحة أله ، علم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دليا وإنسا هو على أمر دين ، وهو مع

<sup>(</sup>۱) البعقوان ، ج ۲ س ۳۷۳ ـ

<sup>(</sup>٢) اليمقوبي ج ٢ من ٣٧٩ - ابن الأثير ، ج ه س ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الإربل ، س ٧٥ ـ وسمى أيضة أصر السلام (الخبرى ، ج ٩ س ٢٣٩) .

<sup>(</sup>في تقني المدر ، ص ٢٧

<sup>(</sup>ه) لسترنج ، س ۳۵ .

هذا ها أمسير المؤمنين فإن فيه مصلى على بن أن طالب صلوات الله عليه . فقال له أبو جمفر و هيهات يا خاله أبيت الا الميل إلى أصحابك الاطاجم، (۱) وأوره ابن طباطبا و واية شبيهة مع بعض الإختلاف الطفيف ، فبعد أن نصحه خالد بعدم عدمه باعتباره علما من أعلام الإسلام وعصلى لسلى بن أن طالب ، قال له : دوالمؤنة في نقضه أكثر من نفمه ، فرد عليه المنصور قائلا : وأبيعه يا خاله إلا ميلا إلى العجمية (۲) ، ثم أمر المنصور بهدم إبوان كسرى من البغيان الجديد ، فبلغت النفقة على بناء ما يعادلها من البغيان الجديد ، فأمدك المنصور عن هدمه (۲) .

وق سنة عالم إلى إلى القصر والجامع والدواوين، فنقسل المنصور إلى بخسداد الحزائن والدواوين وبيوت الأموال (٤)، ثم أقطع المنصور مواليسه وقواده القطائع داخل للدينة، ودروب المدينة تنسب إليهم، وأقطع آخرين من نتقواد على أبوابها وأقطع الحند أرباضها وأقطع أهل بيته الاطراف(٠). ثم نول مدينته في وبيع الأول سنة ١٤٨ ه نزول مستوطن، وكانت الاسواق داخل المدينة، فأخرجها إلى الكرخ سنة ١٨٨، (١). وذكر الطارى في أسباب نقل الاسواق من داخل المدينة بالطاقات الاربع في المدينة إلى ناحيه السكرخ

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، ج ۹ س ۲۶۱ .

<sup>(</sup>۲) اس طباطباء س ۱۶۰

<sup>(</sup>٣) الطيرى ، من ٢٦١ ـ ابن الأثير ، من ٧٧٥ ـ الإربلي ، من ٧٤ .

<sup>(1)</sup> الإربل ، س ٨١

<sup>(</sup>م) اليعقوني ، س ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦) اليعلوبي ، ص ٧٤٤ ــ الطبري ، ج ٩ ص ٧٨٨ ـ

أن بطريةًا من بطارقة الروم قام على المنصور وافداً في سفيارة ، فامر المنصور الربيع بن يولس دأن يطوف به في المدينة وما حولها الهرى العمران والبنياء، فطاف به الربيع ، فلما انصرف قال : كيف رأيت مدينتي ــ وقد كان اصمد إلى سور المدينة وقباب الأبواب ــ قال : رأيع بناء حسنا إلا أن قدر أبع ـ أعداءك مبك في مدينتك . قال : ومن هم ؟ قال السرقة ، ؛ فلما رحل الرسول أمر المنصور بإخراجهم إلى ناحيسة الكرخ وبنيان أسواقهم هنباك ويجعلوها صفرة وبيوتا لكل صفف (١) ، وذكر يعضهم أن السبب في نقسل أبي جعفسر التجار من المدينة إلى الكرخ فرما قرفه منها عما هو خارج المدينســـة أنه قيل لانجمفر إن الغرباء وغيرهم يبيتون فهاولايؤمن أنهكون فيهمجواسيسومن يتمرف الاخبار ، أو أن يفتح أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. فأمر بنقل الآسواق من المدينة وجملها للشرط والحرس، وبني للتجار بياب طاق الحراني وبأب الشسام والسكرخ (٣) . وهناك ساب المالك أعتقد أنه الرايسي في تقدل الأسواق المتجارية إلى محلة الكرخ وغهرها ، فقد ذكر الطعرى أيضاأن محتسب الهداد والاسواق واسمه أبو زكريا يحي بن عبد اله كان شيعيــا حسنيــا سامه أ. يتتمبع المنصور أنصار الحسنيين، فجمع جماعة من السوقسة وحرضهم على الشنب، فثاروا في أسواق بشداد، فارسل المنصور إليهم أبا العباس الطوسي فسكنهم ، وقبض على أن زكريا وقتله على باب الذهب في الرحبة ، وأســـر المنصور بهسدم الدور التي تعسترض الداخيل إلى المبدينة وتوسمة العابريق إلى

 <sup>(</sup>١) الطبرى ، س ٢٦٧ ــ ابن الأثير ، س ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٧) نفس الممدر ،

أربِصبين ذراط وحدم ما زاد من المبائه على حددًا القدو ، ونقل الآسواق إلى الكرخ (۱)

### ه \_ الدور والقصور الأخرى .

وإلى جانب قصر الذهب أو القبة الخضراء الذي تصدينا هنه اتام المتصور بعد بضع ستين قصر البخلاء ، ويقيع خارج باب خراسان هل هذه دجدلا ، وأصبح قصسر المذهب المقر الرسمي المنصور ومن خلفه من الحلفاء حي الرشيد الذي آثر الإقامة في قصر الحلد طوال لبثه في بنداد ، ولكن الامين عاد إلى الإقامة في قصر المدهب أما قصرالحلد فقد كان يقيم فيه أيام الدرس أو المراخة ، ويذكر المطرى في أحداث سنة ١٥٥ ه أن المنصور عرض جنسده في المسلاح والحيل على هيئه في جملس انخذه على شط دجلة دون قطر بل ، وأسر أهل بيئه وقرابته وصحابته يومثذ بلاس السلاح ، وخرج هو وقد ابس درعا وقلم بيئه وقرابته وصحابته يومثذ بلاس السلاح ، وخرج هو وقد ابس درعا وقلم بيئه وقرابته وصحابته يومثذ بلاس السلاح ، وخرج هو وقد ابس درعا وقلم التالى (أي سنة ١٥٥) ، تول المتصور قصره الذي يعرف بالحاد (٢) ، ما العام التالى (أي سنة ١٥٥) ، تول المتصور قصره الذي يعرف بالحاد (٢) ، ما يقطع يقيدًا يأن بناء قصر الحاد بدأ قبل سنة ١٥٥ ، وانتهى سنة ١٥٥ ه .

ومن القصور الى أقيمت في العصر العباسي الآول به نسداد قصس المعطري المدين شيده جدنر البرمكي أفرب المقربين إلى الرشيد ليكون موضع لهوه وبجلس أنسه ، وكان يقم على ضفة نهر دجلة في بنداد الشرقية ، ثم تبدل اسم القصر بعد تكية البرامكة وبعد أن أقام فيه المأمون فسمى القصر المأمون، ولما أقام فيه

<sup>(</sup>۱) الطيري ۾ س ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٢) المصفر نفسه ، س ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه ۽ ص ٩٩٠.

الهس بن سهل سمى القصر الحسن، وكان المأمون قد أمناف إلى هـذا القصر وزاد فيه الميدان المحد فسباق الحيل و لعبة الصو لجان الى كان الرشيد أول من لمبها فى بنداد (١) ، وجمل فيها حير الوحوش .

ولما تولى المعتصم الحلاف أقام لنفصه قصرا في علمة المخرم إلى الجنوب مرب باب خراسان ، أتخذه مقرا له حتى سنة ٢٣١ (٣٠ م) التي أسس أيها سامراء ، فانتقل اليها (٢)

ومن القصور العباسية أيضا قصر عيسى بن هلى العباسى أول ما شيد من قصور امراء بنى العباس فر بضداد و يقتع فى الجالب الآهل من تهر عيسى عند التقاء هذا النهر بدجلة ، وظل هذا القصر قائما فيرة طويلة حتى القرن الرابيج الهجرى (٣) ، وهنها قصر حميد بن عبد الحميد ; ت ، ٧ ه) الذى لعب دووا هاما فى القضاء على حركة إبراهيم بن المهدى العباسى ، وكان يقدع على ضفة نهر ديملة (٤) ، ومنها قصر القرار (أى قصر البركة) وكان يقدع فى أدنى قصر المحلد على هسافة قليلة من أهلى قرن الصراة ، وسمى هذا القصر أيضا بقصر زبيده أم الأمين ، وعرف أيضا بقصر أم جمدر لقب زبيدة (٩)

ويمكن أن نعديف إلى القصور السالفة الذكر قدرا أصبح يؤوة لمدينة

<sup>(</sup>۱) الرشيد هو أول من الله بالسوالجة والعكرة ورمى النفات في السرجاس (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) لسترنج . س ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم ، ص ٨٣.

<sup>(1)</sup> تقير المجم عص ٩١.

<sup>(</sup>٥) أفس المرجع ، ص ٩٦٠

تعرف بالرصاف، ويقع هذا القصرف الجانب الشرقى من بفداد ثم اتست المراق مول وخندق وميدان المراق حوله حتى أصبحت تؤلف مدينة مستقلة لها سور وخندق وميدان وبستان (۱).

ويرجع سبب بناء المنصور الرصافة أن بمض الجند إشنبوا عليه وحاربوه على باب المذهب، فدخل عليه فتم بن العباض بن عبيد الله بن العباس كان شيخا و تور أمقدما عند القور سفاستشار ه المنصور و الآمر، فنصحه بإقامة مديئة أخرى برلها ابته المهد يهدما عند القوم سفاستشار ه المنصور و الآمر، فنصحه بإقامة مديئة أخرى برلها ابته المهدية بند بغداد، فيها قسم من الجيش من عصبية تخالف أو عصبية جند بغداد، فإذا فسد المجند بغداد أمكنه ضربهم بحند الرصافة ، فاقتنع المنصور بهذا الرأى وباشر بناء الرصافة في شوال سنة ٥١ ه (٣٨١) ، و تولى أعمال البناء صالح صاحب المصل (٢) ولم يوتم الممل في بناء الرصافة حتى سنة ١٥١ ه (٧٧٦م) ما حب المصل (٢) ولم يوتم المهدى وأول بناء اقيم في الرصافة هو جامعها الكبيد و تبعه القصر ، و كان بحيط الكبيد و تبعه القصر ، و كان بحيط جامع بغداد التي أملي الجدار المنحرف بالقصر المجاها المنحرف ، و كان بحيط بعام المها إلى بساتين الرصافة من تهر المهدى (٢) .

## ه - داور قصور بقداد ابان الفينة بين الأمين والمأمون :

في سنة ١٩٧ حاصر طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين وزهيد بن المسيب

<sup>(</sup>۱) الطیری ، ج ۹ س ۲۸۱ ـ این الأثیر ، ج ، س ۲۸۶ ـ

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، ص ۲۸۲ ـ ابن الأثير ، س ۲۰۶ ـ

<sup>(</sup>٣) راجع ياقوت ، منجم البلدات مادة (وسافة) .

بفداد، فنزل زهير برقة كلواذي ، وقصب الجانيق والمرادات وحفر المختادق، وقول هو عمة نهر بين وخندق هناك، وقول هبيد الله بن الوصاح بالشهاسية تونول طاهر البستان الواقع بباب الاقبار يا وتهادل المحاصرون والمحصورون الرسى بالمنقط والجانيق فأحرقت محنية الحربية (۱) الراقعة إلى الثبال من بابه الهام وتنسب إلى خرب بن عبد الله صاحب شرطة المنصور في بنداد، وحمد طاهر إلى هدم الدور وتحمين الهيروني بالحنادق ، فحصر الهراب والهدم بهنداد ودرست المثازل، ووكل الامنين إلى على المراهمية بالمناع عرب منطقة قسر مداح وقسر سلبان بن المنصور حتى دجالة ، وفألح في إحراق الدون والدروب والدروب والرس بالجانيق ، وفعل طاهر مثل ذلك ، فأرسل إلى أهدل الارباض مب طريق الانبسار وباب الكوفة وما يليها ، فكل أجابه أهل ناحية خندق عليهم ومن أنى إجابته قاتله وأحرق منزله ، ووحشت يبداد وخربت ، (۲) وفي ذلك ومن له بعض فتيان بنداد :

بكيت دما على بنداد لما .. فقدت غضارة العيش الآليق تبدلنا مموما من سرون .. ومن سمة تبدلنا بضيق أصابتنا من ألحساد صين . . فأفنت أعليا بالمنجنية عقوم أحرقوا بالنار قسرا . . وتأثمة تنوح عل غريق (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ' ج ٦ س ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) المدار نفسه ، س ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه <sup>،</sup> س ٢٧٤ .

واهر طاهر بن الحسين بالهسدم والإحراق ، فهسدم هور من خالفه من بين ديما ودان الرقيق وباب الشام وباب السكوف إلى الصراة وريض حميد ونهسر كرخايا. وفي سغة ٩٩٨ هخلطاهر الكرخ بالسيف ، وقصد إلى هدينة المنصور وطوقها ، وحاصر قصر الحلا ، ونصب الجاليق بإراء قصر زبيدة وقصر الحلا، فلاذ الآمين مع أمه وأولاهة إلى مدينة المنصور وتحصن بهما (١) ، وأصيب قصر الدهب إصابات بالنمة بالذائف بهائيق طماهر ، ولم ببق من القصر بعد مصرع الآمين سوى أجزاء قليلة ، وبقيت اللهة الحضراء قائمة إلى أن سقطمه في منة ٢٩ ه (١٩٩٩ م) بسبب صاعقة دهرتها (٢) .

كذلك أصيب قصر الحلد بأضرار فادحة ، ولكنه كان أقل بكثير بما أساب قصر الدهب ، فعندما عاد المأمون إلى بغداد بعد مصرح الأمين بخلس سفوات انحفد مقره أولا في قصر الحلد بما يدل على أن الإصابة لم تكن بالغة أما قصر زبيدة فقد تهدم جانب سنه والملت جدرانه بغصل أحجار اجائيق التي قذفها أعواد طاهر عليه (۱) . وقد تهدم الحلد تماما خلال الستين سنة التي انتقبل فيها الحلفاء إلى سامرا ، وظل مهدما إلى أن أقام عشد الدولة البويهي على المقاصه البهارستان العظيم المنسوب إله وذلك في سنة ٢٦٠ ه (١٧٩ م) (١) .

### لاليا - مدينة سامراء:

كان المنتصم قد استكثر من الاتراك ، فاجتمع له منهم أعداد صحمة ألبسهم

<sup>(</sup>١ أبن الأثير ' س ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) لستريج ٢ س ٣٩ .

۱۹ المرجع من ۱۹۹

<sup>(</sup>a) الس المرجع .

أنواع الديباج والمفاطق المذهبة والحلية المذهبة وميرهم عن سائر جنده، وكان هؤلاء الجند بركبون الدواب فيركضونها إلى الشوارع فيصدمون المبارة من الربحال والنساء والصبوح والصبهان، فيشور الاهالي عليهم وتنشب معارك قد تنبتهي يقتلي من الطرفين، فاعترض المعتصم في موكبه يوم هيد شيخ وقال له: ولا جواك الله عن الجوار خيرا، جاور تنا مجتب بهؤلاء السلوج من طانك الاتراك، فأسكنته بيننسا، فأيتمت صبانسا وأدملت بهم اسوائسا وقتلت رجالنا، وأن فتألم المعتصم وعزم على الحزوج من بنداه واتخاذ مقر آخر غيرها، فخرج إلى الشهاسية وهو موضع كان المأمون يقصده وبنزل به الآيام والشهور، ولكنه بعد أن أقام هناك كرهه اصبى أرضه وقربه من بنداد (٢)، ورحل من عالم بناك يرتاد موضعا يصلح لإنشاء مدينتة التي يزمع اتضادها مركزا له، فينزل بالراذان(٣) فيلم يستطيه هواءها ، فلم يول يتنقل ويتقرى المواضع الى دجلة بالراذان(٣) فيلم الموضع قرية يسكنها قرم من النبط فبني المعتصم هناك قصرا، وبني وكان بهذا الموضع قرية يسكنها قرم من النبط فبني المعتصم هناك قصرا، وبني وصلاية الآرض (٥) ما هناه إلى ترك المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فهه الناس، وافتقاوا إلى القاطول و ولكن المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فهه الناس، وافتقاوا إلى القاطول و ولكن المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فهه وصلاية الآرض (٥) ما هناه إلى ترك المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فهه وصلاية الآرض (٥) ما هناه إلى ترك المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فهه وصلاية الآرض (٥) ما هناه إلى ترك المعتصم ناله من موضع آخر ينزل فه

<sup>(</sup>١) إبن الأثير ' ع ٦ س ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) اليماويي ' كتاب البلدان ' س ٥٥٠.

<sup>(4)</sup> المسعودي ' ع ٣ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>ع) الفاطول نهر كان في موضع سامراء قبل أن قميره حاره الرشيدويني على فوهته قسرا سهاء أبا الجند (حمين أدسين ، سامراه في ظميل الفلافة المباسية ، يقداد مر ١٩٦٨ من ١٨٧٨ .

<sup>(</sup>a) المسودي ، س ٢٦٦ .

إلى أن المتهى إلى موضع حامرًا ، وكان صحيرًا. من أوض الطهيرهان لا عمارة فيها إلا دير قديم النصارى ، فكلم بعض رعبان الدير وسألهم عن أسم الموضح فأخبروه أنه سامراء ثم سألهم عن معناها فأجابوه أنهم قرنأوا في كتب التاريخ الهاهنية أنها مدينة سام بن نوج ، وأنها ستممر على بد ملك جليل مظفر منصور يتزلمك وينزلها وله. فنظر المتصم حواليه فألهم فضاء فسيحا لا حدودله ، واستطاب هواءها فأقام هنالك ثلاثة أيام يتصيد ، فأعجب بالموضع ، ودما . وهيلان الدير فاشتري منهم أرضهم بأربعة آلاف دينار (١) ، وأمر إبيناء القصور والمدور سنة ٢٧١ ، واستقدم المهرة من الصناع والغنهين المصيدُ.قصوره وجهم منشأته ، وجلب أصناف الأشجار المتمرة من جميع البلدان ، ففرست البساتين في كل مكان.، وجمل الاتراكةهاائم متحانة، وجاورهم بالفراغنة والأشروسئية وغيرهم ، وعدد إلى كل ربعل من أصحابه ببناء قصر، فقوض إلى خاقان صرطوب أنه الفتخ بن خالمان بشاء الجويدق الحاقاني، وإلى عمر بن فرج بنساء القصر المعروف بالعمرى ، وإلى ابن الليزير بناء قصر الوزيري، وخطالقطائم للقواد والكتاميه، وخط المنسجد الجامع واختظ حوله الاسواق صفوفا، وجمل لكل صناعة وتمارة شارع على مثال ما رسمت عليه أسواف بندالد، وأقيست دواوين الهولة ، وشيدت تكنات لسكني . ٢٥ ألف وندى (٢٠) . واستقدم الكل هذه الأعمال الإنشائية الفيلة واليناءين وأهل المهن من الحدادين والنجار ين وساءر الصقاعات. وكتب في حمل الساج وسائر الحشب والجذوع من البصرة وما والاها مري بغداد وسائر السواد ومن ألطاكية وسائر سوا حل الشام (٣) .

<sup>(</sup>١) المسمودي ، س ٣٦٧ سيالوت ، معجد البلدان ، مادة (سامراً).

<sup>(</sup>٧) حسين أمين ، سامراه في ظل الخلافة العباسية ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) اليشوبي ' اليلدان ، س ٢٠٨ .

والمطم المنصم أشهاس للزكى ووقالة الاتراك الموضع المروف بحصرخ سامرا ، ومن أراغنة من ألزلهم الموسم المعروف بالعمرى والجسر(١) ، وأقطع الأفصين في آخير البناء عشرقا ، وسمى الموضع الذي أقطعه إياء المطهرة ، كا القطيع اصحابه الاشروسنية حاول داره ، وأمره أن يبني فيها سويلة نضم موانيت ومصاحد وحامات (٢) ، وفي الشارع الأعظم المسروف بالسريمة قطاءهم قواد خراسان، منها قطيمة هاشم بن بالهجور وقطيمة هميف بن هنبسة وتعليصة الحسن بن على المأموق ، وقطيمة حرون بن نعيم ،وموا هم الرطابين وندوق الرقيق وجلس الشرط والحبس الكبهر والسوق الكبير ، ثم الحسسامم القديم ، وتعلد القطائم بعد ذلك بامتعاد العارج مرورا بعدار مرون بر المعتصم (ودو الوائن) وقالك هند دار العامة . ثم يائب العامة ودار الخليفة العامة التي يبطس فيهسسا يوم الإفنين والخيس (٣) . ومناك درارج الحرى شقت في مد. المدينة فيها قطائع لصفعيها عبارزة ، فعارع المأحد بنالرشهه ينتظم هيوان الحراج الأعظم وقطيعة الكتابيم، وتتصل به قطائع ابن أن دراد والمنشل بن مروان وعمد بن حبد الملك الويات وبنسا الصنه وبنشأ السكهد وسيا الهمصق وبرفش ووصيف ولطيئة ليشساخ حن باب أابستان وتصور لَعْلَيْنَةً ؛ وفي عادح صالح السباس لطائب الاتراك والنواطنة ، وفي شادح الحجيد الجديد الطائع قواد النراخنة والأشروسنية وضيدم ؛ ويطل عل ديهة شاوع يعرف باسم شارج الخلي عيد تشامد السان التحارية الى ارد من بنسداد

<sup>(</sup>١) المسمودي ، ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) اليمان ' س ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) حسين أمين ' س ٨١ .

وواسط وكمكر وصائر السواد من البصرة والآباة والآموال؛ وينتظم همسدًا الشارع قطائع المناربة (١) ونعني بهم العرب، المنابغ والمطربة الذين استقدمهم المعتصم من مصر وسيام المناربة (٢).

وفى عبد الوائن بالله أنشىء اللاصر الحارون الواقع على دهسماة فى ظاهر سامرا وبإزائه من الجائب النرق قصر المعشوق (٣). وظلت سامرا تزهمسر وقعمر في عهد الوائن به إلى أن بلغت ذروة تطورها العمراني فى زمن المتوكل، ومن أهير مبانيه المسجد الجامع بسامرا ومئداته المعروفة بالملوية، وما زالت آثار عملا الجامع بائهة حق اليوم، وبنى في عهد، أيضا جامع أن دلف الدى يفيه مستكثها حق في المشذنة جامع سامرا. كذلك أنها قصر الجعفري في المردف بالماحوزة، وبقايا هذا القصر الانوال تشاهد اليوم على علمة الموضي في الماحوزة، وبقايا هذا القصر الانوال تشاهد اليوم على علمة ديها في شالد في شيالد السور الهاخل لمدينة المنوكلية المنسرية إليه.

ثم هجره سامرا بدد أرف سكنها ثمانية خلفاء بن العباس مهالوا تق سق المحمد ، وفي هيده انتقل مقر الحكم إلى بفداد ، ومغذ ذلك الحدين ديه فيها الحراب ، وفقدت رواءها وحظمتها ، وقد أجربت في أطلال سامرا حفريات الحراب ، وفقدت وراءها وعظمتها ، وقد أجربت في أطلال سامرا حفريات الحراب ، وفقدت والمعرب عن كشف تخطيط المهوارع والمعارج الأعظم والجراءع والعصور والهور . وفيتدل من هده

<sup>(</sup>١) فلس المرجم ، س ٨٣ .

<sup>(</sup>Y) Harden ' m . 19.

<sup>(</sup>٣) بالوت ، مجم البلداوي .

الكشوف الأثرية بالنصبة القصور على أن تأثير إبران كدرى الذي يقوم حتى اليوم في المدائن على نهر دجلة على الديارة العباصية كان حيقاً ، ويتجل حدا المتأثير في بقايا قصر البعوسق الحاقافي ويشقمل القصر على قاعة كبرى تخطيطها بحسائل حرف T وهو نفس النظام الذي كان معروقاً في قصور إلمنافرة بالحيرة بما إميم عن تأثير مباشر ، والبناء بالآجر هو الظاهرة الواضحة في آثار هامراً . وكانت جميع المساكن تكسى في أسغلها بطبقة من الجمسية تزدان بوخارى نباتية ومندسية عقلفة المشكل ، وكانت العلمة المراب المجمسة تزدان بوخارى نباتية ومندسية عفورة حفراً ما كلان من طابع أقرب ما يكون إلى المن الدعمي العلوراني (١) . كذلك كشفيك الحفريات الآثرية عن كيامه ها نالة من قطع الحزف بعمنها من كذلك كشفيك الحفريات الاثرية عن كيامه ها نالة من قطع الحزف بعمنها من النوع الحزف قدي البريق المدنى .

<sup>(</sup>٢) أرنست كونل ' اللمن الإسلامي ' فرجة أجمه موشي' الفاهرة ١٩٦١ مي ٣٣ م

(٢)

### الراكز العمرائية الجديدة في افريقية ومصر

أولا - مدينة المباسية ( القصر القديم ):

أحسم الأمهر إبراهيم بن الأغلب في سنة ١٨٥، وتقيم على بعد ثلاثة أحيال معنوبي القهروان (١) ، ويهدو أن صبب بناء ابن الأغلب لهذه المدينة برجيم إلى أن صكان القهروان بعا كاهوا بالصفون به من قدين وورح ، أبدوا صفعلهم على الآمه لإقباله على الخر ، والمفاسة في حياة اللهو والملذاه، فاحطر ابن الأغلب إلى إقامة عده المدينة لملاستمقاع بالحياة بعيدا عن الطاو رحيته ، فلا يناله شيء من تقريع فقهائهم والمتقادم السلوكه . ولعله احقذي حذو الحلفاء الآمويين والمهاسيين في اتخاذ مدن أميرية خارج عواصمهم أو إشباعا لرغبته في الطهوو عظهر الآبة والمعنامة .

ولقد اشترى بن الآذب لهذا أأغرض أرضا من بني طالوت ، وبي قصراً الإمارة نقل إليه السلاج والعدد سرا ، فأسكن حدوله عبيده وفتيانه ومواليه وأهل الثقسة من خدمة (٢) ، وسمى بالقصر القديم بالفسية لقصر رقاده الدى بناء الآمد إبراهم بن أحد في سنة ٢٧٤ (٣) ، وحرف بالقصر الأبيض رها

<sup>(</sup>۱) ابن مداری ، س ۱۱۷ . و بذکر الیمقوبی آنهـنا الله علی میلین من القـــیروان (اللههان ، س ۳٤۸) .

<sup>(</sup>۲) این عقاری ، س ۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) فين المصدر عاس ١٥٤.

ليهاض لون جدرانه. واقد أطلق إراهم بن الأهلبه على هذه المدينة استقبل رصل المعباسية إمانا أفي إظهار ولائه العباسيين (١). وفي هذه المدينة استقبل رصل شارلمان إليه في سنة ١٨٥٥ ه ( ١٨٠٩م) عندما قدموا لنقل رفات القديس سان سهبرين (٢) وظلت هذه المدينة داراً الإمارة في الإملام منالاهلب، وأسس فيها زيادة الله بن إبراهم القصور والمنهاد، وحسنها سنة ٢٠٩٥). كذلك أقام الآمسي أبو الفرائيق عمد بن أحد في العباسية ، وكان نوقا مهذوا شفوة باقتماص الطير، وكان له برج في موضع مقها بهرف بالساحلين يستعليها أن يركن فيه إلى هو اينه المفضلة ، وكان لمه ينة القصر التديم جامع له صومعة مستديرة مبنية والآجر والمهد سبع طبقات لم ير أجل منها (١).

واتسسه المباحية وأصبحت مدينة كبهرة مسورة ، وكان ينفتح فها خسة أبواب منها بابا الرحمة والحديد في السور البخوبي ، وبايا غلبون والربح في السور السرب () . وقد ألمي في المدينة كشير من المنشسات من حامات وفتساهاي وأسواق ومواجل ( خوانات مها مكشوفة ) ؛ وبذكر البكري أبهنا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ألم تجساهه

<sup>(</sup>١) ياقوت"، معجم البلدال مادة (عباسية).

Marçais, L'architecture musulmane d'Occident p. 26 (7)

<sup>(</sup>٣) این هذاری ، س ۱۲۳ .

<sup>(</sup>١) ياةوت " معجم البلشاق " مادا (العسر فليم وال) .

البحكري 'س ٢٠٠٠

قصر بهرف بالرصافة (١). ولما كانت سنه ٢٠٧٥ هجر الأغالبة مدينة القصر القديم إلى القديم والمتقلوا إلى مدينة جديدة عن رقادة. وقيد المتهى القصر القديم إلى الدمار، ولكن موقعه ما زال معروفا حتى اليوم. ولقيد أجربت على طول الجمالبين الشيالي والغربي من الأطلال حقريات أثرية في سنة ١٩٧٧ أحقرت عن حك شف بعض الغرف الصغيرة، كا كلفت عن بعض القيوات والمخازن المنقورة في باطن الأوض (٧).

### النيا - مدينة وقادة:

تقيع رقادة على بعد ثمانية أميال جنوبي القهروان، وهي الحاضرة الأخلبية المنائية، شرح إبراهيم بن أحد الأغلبي في تأسيسها سنة ٢٠٧ه و وتم تأسيسها في سنة ٢٠٧ه، وأصبحت وقادة منذ ذاك الناريخ مقر أمراء بني الأخلب حتى انقراض دولنهم ويصفها البكري بقوله: وواكثرها بسائين، وليس بأفريتية أعدل هواء والا أرق اسيا والا أطيب ترية من مدينة وقادة، وسميه وقادة الأن الأمير إبراهيم أرق بوما، وشود الكري من جانبه، فلم يتم، وأمر بالحروج والسير فلما وصل إلى هنذا الموضع عام، فسمى وقادة . . . والذي بني وقادة والسير فلما هو إبراهيم ن أحد بن محدد بن الأخلب، انتقل إليها من مديئة والخذها دارا هو إبراهيم ن أحد بن محدد بن الأخلب، انتقل إليها من مديئة

<sup>(</sup>۱) وجهت تسور كثيرة بهذا الاسم في العالم الإسلامي : منهما وصافة ههام بن عبدالملك بالشام ، ووصافة بنداد ، ورسافة قرطبة ، ورسافة بلسية، ورسافة المهاسية ، وهناهم أن تسمية الرسافة لها علالة بالطربي المرسوف ، ولمل القصر كان يطل على جادة مرسوفة من عهود الأوائل .

<sup>.</sup> Mangais on A Practition & Par A Tradition Change on my

القصرالقديم، وبنى بها قصورا عديدة، وجامعا، وعرت بالأسواق والحامات والفنادق، (۱)، وكارف من قصورها قصر بنداد والخنسار والمنح وقصر العروس وقصر الصحن. وكان يحيط برقادة سور من الآجد واللبن أصلحه الأمهر زيادة الله الثالث حتى بعدسن فيها عند عاصرة أن عبد الله الشيمي لها.

ولم ثول هذه المدينة بعد ذلك هارماك بنى الأغلب حتى هرب ، نها زياهة الله الثالث أمام زحف قواهه أبى حبد الله الشيهى ، فاحتاما عبهد الله المهدى ، وأقام في قصر الصحن برقادة حمى سنة ٨٠٥ ه ، ثم انتقل بعد ذلك إلى المهدية. ثم فقطت رقادة بالتدريج مكالتها القدعة ، وأخد الحراب بدب في قصورها وديارها ، حتى تولى معد بن إساعيل الحلافة الفاطمية ، فهدم ما قبق منهما ، وأصبحت رقادة محجرا تستخرج منه عواد الينساء في الله ور التالية . وقد تبق منها اليوم آثار حوض لعله حوض القصر المروف بقدم البحر (٢) .

#### الثا \_ مدينة المسكر:

الهم لمصر الإسلامية أن تشهد مركزا همرانيا جديدا يعدد أوبَل عواصمها الإسلامية عندما أقدم همروبن العابس على تخطيط الدسطاط ف سنة ٢١ه (٣٤١م) في المنطقة المستدة ما بين النيل والحبل المشرق المعروف بالمقطم، وقسسر بها من حسن بابايون، ومنذ ذلك الحين أصبحت النسطاط مقرا للولاة في عهد الحلافة

<sup>(</sup>۱) الميكرى ، س ۷۷.

<sup>(</sup>٢) راجم التفسيلات في : Marçais, op. cit., p. 28

الراشدة وعصر الهولة الآموية ، وقاعدة الإدارة والجيش (١) . فلما سقطت الهولة الآعوية طم١٩٧٩ و دخلت مصر في فلك الهولة العباسية ، وأى المباسية والمعافرة العباسية في مصر حركوا حرائها جديدا إما رغبة في التجديد والمحاذ عاصمة جديدة كا جرت العادة في الشرق ، وإما لآن حروان بن محد كان قبل مصرعه قد أشعل الفار في الفيطاط فدمري بهائها عنها ، أو لهذين الفسطاط عن الانساع لعسكر العباسيين في مصر ، أو لهذه الآسهاب كلها تجتمعة ، فأنشأ صالح بن على العباسي والى مصر و في المحرم سنة ١٩٧٩ ) حاضرة جسسديدة في مصر في موضع عرف باسم الحراء القصوى كان عند إلى جبل يشكر الواقع في مصر في موضع عرف باسم الحراء القصوى كان عند إلى جبل يشكر الواقع المسكر ، وأقام ابنيه الفصل بن صالح في سنة ١٩٠٩ مسجداً بعامعاً لهذه المسكر ، وأقام ابنيه الفصل بن صالح في سنة ١٩٠٩ مسجداً بعامعاً لهذه المسدينة العباسية لهن دار الإمارة عرف باسم بعامع المسكر ، وأحيط هذا المسامع بالاسواق وكثرت حوله العائر ، واتسمت المدينة بالمنفرات حتى المسلم عالم قمر في من الومان ( ١٣٧ سـ ١٥٠ هم إلى أن استقل أحمد بن طولون بحدر وأسس القطائع .

<sup>(</sup>۱) المنظر في ذلك : المقريزي ، المواعظ والاعتبار بذكر المنعاط والآثار " ج ٢ س ١٠٨ طبعة بولاق ١٢٧٠ هـ ابن دنمان "كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار " بولاق ١٣١٠ هـ " س ٢ \* ٤ ـ كد عبد الله عنان " مصر الإسلامية إو تاريخ الخطط المصرية " المفاهرة ١٩٣١ ـ عبد الرحن زكن " الفسطاط وضاحيناها السكر والقطسائع ، القساهرة ١٩٦٠ .

قائمـــــة المصــــــادر والمراجع





# قائمة المصادر وللراجع

# أولا - الصادر العربية

| (أبوهبد الله عمد بن عبد الله القضاعي) : كتاب الحلة السيراء ، | ابن الأنير |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| تحقیق الدکتور حسین مؤنس ، ج ، ، القامرة ، ۱۹۹۳ .             |            |
| (شهاب الدين أحمد ): المستطرف من كلفن مستظرف، ج١،             | الإبشيهي   |
| القامرة ، ١٢٥٧ م .                                           |            |
| إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بن العباس، القاهرة ١٣٠١٠     | الآتليدى   |
| ( عز الدين ) : الكامل في الناريخ ، القامرة ، ١٣٤٨            | ابن الآلي  |
| خلاصة الذهب للدبوك، بغداد، ١٩٦٤م                             | الاريل     |
| ( أبو الفرج ) : مقانل الطالبيين . بيروت ، ١٩٦١ .             | الاصفياتي  |
| درر التيجان في غرر تواريخ الأزمان ، مخطوطـة رقم ٢٠٠٩         | ابن أيبك   |
| بدار الكتب للصرية .                                          |            |
| ( أبو الربيع ) : مختصر تاربخ الإياضية ، تونس ، ١٩٣٨ ·        | البارو ئ   |
| ( الحطيب ) : تاربخ بفداد                                     | اليندادى   |
| ( عبد القادر بن طاهر ) : الفسرق بين الفرق ، تحقيق عيي الحدين | البغدادي   |
| عبد الحيد ، المقاهرة .                                       |            |
| (محدين الحسن): كشـــأب الطبيخ ، تحقيق الدكتور داود           | البقدادى   |
| الحلبي ، الموصل ، ١٩٣٤ ·                                     |            |
| (أبوعبيد الله ): المنرب في ذكر بلاد إفريقية والمنرب،         | البكوى     |
| اکراژ ، ۱۹۱۱ ۰                                               |            |

البكرى معجم ما استعجم ( ) أجراء ) القاهرة ، ه ١٩٥١ - ١٩٥١ . الجمان عمد ) : الآثار الباقية عن القرون الحالية ، لبدج البدج ١٨٧٨ .

البيهة من ( عمد بن حسن ): تاريخ البيهة من ، ترجمة دكتور يمي المطشاب وصادق نشأت ، القاهرة ، ١٩٥٦ .

التنوخي الفرج بعد الشدة ، ج ٢ ، القامرة ، ١٩٥٥ .

الجاحظ (أبو عمرو): كتاب التبصر بالمتحمارة، عجمة بن الأستاذ حسن حسن هبد الرهاب ، جدوت ، ١٩٣٩ .

. . . . . الناج في أخلاق لللوك، القامرة، ١٤ ١٩ .

.... البيان والتبيين ، ج ۳، القامرة ،۱۹۲۲ ، و ج ۱ طبعة بهروت ۱۹۹۸ ·

. . . . . المحاسن والأضداد ، بيروث ، ١٩٦٩ ·

الجزنائي (أبوالحسن على): كتاب زهرة الآس في بناه مدينة فاس ، فشره الفريد بل ، الجزائر ، ١٩٣٧ .

الجهشيارى (أبوعبدالله محمد بن هبدوس): كتاب الوزراء والسكتاب، تعقيق الاسائذة مصطلى السقا رابراهيم الإببارى وعبدالحفيظ. شلى، القاهرة، ١٩٣٨.

ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن): المنتظم فى تاديح الملوك والأمج، ج و طبعة حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ ه.

**ا**ین آلجوزی ذم الحوی ، القامرة ، ۱۹۹۲ .

ا بن خرداذبة (أبو القاسم عبد الله ): للسالك والممالك، تحقيق دى غويه، لين ، ١٨٨٩ .

اين الخطيب (لسان الدين) أحمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحلام من ملوك الإسلام، تماتين الدكتور أحمد عنار العبادى والاستاذ عمد ابراهيم الكتانى، الدار البيضاء، ١٩٦٤.

ابن سلاون (عبد الرحن بن عمد) : المقدمة ، طبعة بيروت ١٩٦١ ، وطبعة القاهرة ١٩٦٦ ه .

ابن خلدرن كتاب الدبر و ديوان المبتدأ و الحبر، ج ، المبدة بهدوت ١٩٥٧، ابن خلكان (أبو العباس أحد): وفيات الآهيان وأنباء أبناء الزمان ج ه طبعة القاهرة ، ١٩٤٨.

ابن دقاق (ابراهيم بن محد بن أيدمر العلاق ): كتاب الانتصار لواسطة عند الأمصار ، طبعة بولاق ، ١٣١٠ هـ .

الهينووى (أبوحنيفة أحد): الأخبسار الطوال ، تعقيق الاستاذ عبد للنعم عامر ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

الذعبي (رالحافظ شمس الدين عمد.): العبر في خبر من غبر ، تمخيق الدين عمد.) العبر في خبر من غبر ، تمخيق العبر العبر في خبر من غبر ، تمخيق

الزبيدي ( تحد المرتضى ): تاج العروس ، ج ٢ ، القاهرة ، ١٣٠٦ هـ الن الساهى ( تاج الدين على ) ؛ فساء الحلفاء المسمى جهات الآتمة الحلماء من الحرائر والإماء ، تحقيق الدكتور مصطنى جواد ، القاهرة عدد ٢٨ من سلسلة ذخائر العرب .

- السلاوى (أبوالعباس أحمد): الاستقصا لآخبار دول المغرب الأفصى ، ج 1 ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .
  - السيوطي ( جلال الدين عبد الرحن ) : تاريخ الحلفاء ، يهدوت.
- الشابشتى : كناب الديارات ، تحقيق الآستاذ كوركيس عواد ، پنداد
- الشهرستاني (أبو الفتح محد): الملل والنحل، القاهرة ، ١٩٤٨، وطبعة القاهرة ١٩٦١.
- الصابي (أبو الحسين هلال): كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج، القاهرة ١٩٥٨.
- المابي : رسوم دار الخلاف، تعقيق الاسناذ ميخاليل هواد و بنداد ۱۹۶۶ .
- ابن طياطبا ( عمد بن هلى ) . كناب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية القاهرة ، ١٣١٧ ه .
- ا بن طيفور (أبو طاهر أحد): كناب بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ، بغداد ، ١٩٦٨ -
- اين عبد ربه (أبو حمر أحد): العقد الفريد ، ج ٤ تحقيق الاستاذ أحد أمين القامرة ، ١٩٤٤ ، وطبعة القامرة ١٩٤٩ ،
- ابن العبرى (أبوالفرج غريغوريوس) : يختصر تاريخ الدول ، تعقيقالآب العبرى الطون صالحاني اليسوعي ، بيروت ، ١٩٥٨٠

این طنادی ( أبر حبد الله محد المراكشی ) : البیان المعرب في أحباد الآنصلس والمغرب ، چ ۲ ، پیروت ، ۱۹۵۰ .

ابن العاد الحنبل شفرات النمب ف أخبار من ذهب، ج ١ ، القامرة، ، ١٧٥ م

ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد): مختصر كتاب البلدان، محقيق ذي غويه، لبن الفقيه الهمذاني . محقيق في المدن الم

الفهروز آبادى القاموس الهبط، القامرة، ١٣٤٤ ه

ابن قتيبة (أبو عمد عبد الله) : الإمامة والسياسة. ج. ١ القاهرة ١٩٠٩

ابن قتيبة الشمر والشمراء ، القامرة ، ١٩٣٢ .

ان الفضلي (جال الدين أبو الحسن): تاريخ الحكاء، لبرج، ١٩٠٧م القلقدندي (أبو العباس أحد): صبح الأحشى فاصناعا الإلشاء ج ه القاهرة، ١٩١٢٠

ابن القوطية (همد القرطبي): تاريخ افتتاح الاندلس، مديد، ١٩٢٦ ابن قيم الجوزية (شمس الدين أحمه): كتاب أخبار النساء، يهدوت، ١٩٦٤ اللسكندي (أبر عمر عمد بن يوسف): كتاب الولاة وكتاب الفضاة، طبعة وفن جست، يهدوت، ١٩١٧.

للماوردى (أبو الحسن على): الآحكام السلطانية ، مصر ، ١٢٩٨ هـ المسمودى (أبو الحسن على): مروج الذهب ومعادن الجموهر ، ج ٢ المسمودى القامرة ١٣٤٦ ه . و ج.٣ ، طبعة بيروت دار الاندلس .

المسعودي : التنبه والإشراف، بغداد، ١٩٣٨ -

| (شمس الدي أبوعبد الله عد): أحس التقاميم في معرفة                     | المقدسي البشاري  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| الآقاليم، ليدن، ١٩٠٩.                                                |                  |
| ( تَهُمُ الدِينَ أَحَدَ ) : كتاب للمرافظ والاعتبار بذكر              | المقريرى         |
| الحطط والآثار ، طبعة بولاقي ، ١٢٧٠ ه                                 |                  |
| شذير المقرد في ذكر النقود، تحقيق الطهاطبائي، النصف                   |                  |
| P071                                                                 |                  |
| لسان المرب ، طبعة صادر ، يهوت ١٩٥٥-١٩٥٩.                             | ابن منظور        |
| أخبار بحموعـــة في تاريخ الاندلس ، فشره لافويتي                      | مجهور ل          |
| القنطرة ع مدريد ع ١٨٠٧ .                                             | •                |
| رسائل إخرار الصفاء وخلان الرفاء ، ج ١ القاهِرة ،                     |                  |
| · 147A                                                               |                  |
| أخبار الدولة العباسية ، محقيق الدكتور هبه الدرير                     |                  |
| الدوري، بيروت، ۱۹۷۱.                                                 |                  |
| (على بن الحهيرالماشمى): تاريخ الإسار ، بير د عمره ١٩٧٧م              | النيعني          |
| (القاضي أبرحنيه في عملي): قضية إقريطش في عيد للهد                    | النعاب           |
| لدین الله ، تصقیق فرحات الدشراوی ، حو لمات الجامعة                   |                  |
| التو نسية ، العدد الثاني ير١٩٩ .                                     |                  |
| (أبو محمد الحسن): كتاب فرقالشيمة ، استنبول١٩٣١                       | النو بختى        |
| ( محمد بن قاسم ): الإلمام بمنا جرت به الأحكام المقصية                | النويرئ السكندوى |
| في وقمية الاسكندرية ، نسخة مصورة من المخطوطة ،                       |                  |
| اسخة الهند ، المحفوظة بمكتبة كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  |
| الاسكندرية ، برقم ٧٣٨م .                                             |                  |
| (شمهاب ألدين أبوعبد الله ): ممحم البلدان ، طبعة                      | يافوت الحرى      |
| پيروټ ، ۱۹۰۵ ،                                                       |                  |
| : (أحمد من جمفر): تاريح اليعقوبي، ٣ أجزاء طبعة                       | اليعتربي         |
| النجف، مرسى م                                                        |                  |

# المراجع الحديثة

أرلان ( الاستاذ شكيب ): تاريخ غورات العرب.

أُطَهْر (القَالَةِي مَبَارَكُيُورِي): العرب والحنف في عهد الرسالة ، ترجمة عبد العزيز هوت ، القاهرة ، ۱۹۷۲ .

أمين (الاستاذ أحمد): ضحى الاسلام، ج ١، القاهرة، ١٩٥٧.

أمين ( دكتور حسين ) سامراء في ظل الجلافة العياسية ، بنداد ١٩٦٨ براون ( ادواده ) .

Browne (Fdward): A livrery history of Persia, London's 1909.

بروفنسال (لبق):

Levi-Provençal (E): Histoire de l'Espagne Musulmane, Leiden, 1959.

بروفنسال

Extraits des Historiens arabes du Maroc, Paris, 1948.

بروفقسال : الإسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة الدكتور السيد هبد العزيز سالم ، القاهرة ، ١٩٥٨ -

برو كاپان (كارل): أاربخ الشعوب الإسلامية ، ارجة د. أمين فارس ومند الهطبكي، يهوت، ١٩٤٩ البستانى (دكتور فؤاد أفرم): أصل اسم بضفاد، بجلة المشرق، هدد ؛ ، هدوت ، سنة ١٩٣٠ .

### بكار:

Buckler, Harun al-Reshid and Charles the great, Massachucettes, 1931.

### بو فسا:

Bouvat : les Barmécides; Paris, 1912.

ابن تاريت (الاستاذ محمد الطنجى): دولة الرستميين، مقال بصحيفة ألممهد للمسرى محمديد، المجلد الحامس ١٩٥٧.

حسن (الله كثور زكى عمله): الصين وفتون الاسلام، القاهرة، ١٩٤١ حسن (الله كتور حسن ابراهيم): تاريخ الاسلام السياسي، ج ٢، القاهرة

. . . . . . . النظم الإسلامية ، القامرة ، ١٩٣٨ .

المياحسين: البرامكة ، بغداد ، ١٩٦٢

الحنى (دكتور محود أحمد): أسحق الموصلي الموسيقار النديم ، سلسلة أعلام العرب ، رقم يوه ، القاهرة .

حدى (الاستاذ أحد عدوح): معدات التجميل بمتحف الفن الإسلام، القاهرة، ١٩٥٩ .

حوراني (جودج فاضلو): العرب والملاحسة في المحيط الهندي، ترجمة الدكتور يعقوب بكر، القامرة، ١٩٥٨.

حيى ( بدر الدين الصيق ) : العلاقات بين العرب والصين ، القاهرة ، ١٩٥٠ -

حيدرى ( صلاح ) : المجتمع العراقى فىالعصر العباسى الأول ، رسالة ماجستهـ بجامعة الاسكندرية .

خدورى (الاستاذ بحيد): الصلات الدبلوماطيقية بين مرون الرشيد وشارلمان، بغداد، ١٩٣٩.

الحُضرى (الشيخ محمد): محاضرات فى تاريخ الدولة العباسية ، القاهرة ، ١٩٥٩ الدورى (دكتور عبد العزيز): المشر العباسى الآول ، بنداد ، ١٩٤٥ ديفيز (كارلس): شارلمان ، ترجمة الدكتور الباز العربنى ؛ القاهرة ،١٩٥٥ دوزى :

Dozy (R.): Dictionnaire des vetements, Amesterdam, 1845 Supplement aux dictionnaires arabes, 2 vols., Beyrouth, 1968.

ديل ( شارل ) :

Diehl (ch.) & Marçais (g): Histoire du Moyea age, t. Il, le monde Oriental, Paris. 1936.

رستم (الاستاذأسة): الروم والعرب، ج١، بيروت، ١٩٥٦

الريس ( دكتور عمد منياء الدين ) : النظريات السياسية الإسلامية ، القاهرة ،

زكى (دكتور عبد الرحن) : الفسطاط وضاحيتاما الدسكر والقطائع ، القاهرة ١٩٦٦ -

زبتون (الاستاذ محد محرد): الصين والمرب عبر الناديخ، سلسلة اقرأ، القاهرة، ١٩٩٤.

ســـالم ( دكتور السيد عبد العزير ) : البحرية الاسلامية في مصر والشام ، بالاشتراك مع الدكتور مختار العبادي ، بيروت ١٩٧٧ .

### -\_الم :

تاريخ الاسكندرية وحنارتها في العصر الإسلامي ، الاسكندرية ، ١٩٦٩ .

. . . . . : الفسطاط ، مقال بدائرة معارف الشمب ، هدد ٢٩، القامرة ١٩٩٠ .

. . . . . : قرطبة حاضرة الحلافة بالأندلس ، ج ١ بيروت ، ١٩٧١ .

٠٠٠٠٠ تاريخ للسلين وآثارم في الانداس ، بعد- ١٩١٠٠

٠٠٠٠٠ تاريخ مدينة المرية الإصلاميه ، عدوت ١٩٥٩ .

. . . . . : المغرب الكبير ، ج ٢ : المغرب الإسلاى ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ .

. . . . . : تاريخ الدولة العربية ، بيروت ، ١٧٩١ -

الدرتجاوى (الاستاذ عبد الفتاح ): المدولة المباسية ، اصمحلالها وسقوطها ، القامرة . يه ١ .

سلمان ( الاستاذ ابراهيم): نظام الوزارة في العمر العباسي، رسالة ماجستهد مكلية الأداب، جامعة الاسكندرية، ١٩٦٩.

### سورديل ( دومهليك ) :

Sourdel (Dominique) Le visarat abbasaide, vol. t, I, Damas, 1989

### سوقاجيه ( جان ) :

Sauvaget (g.): Relation de la Chine et de l'Inde, Paris 1948.

: ستا ينجاس :

Steingass : Parsan-English Dictionnary, London 1947:

الشكعة ( دكتور مصطني):رحلة الشعر من الأمرية إلى العباسية، بيروت١٩٧٢

. . . . : الادب في مركب الحضارة الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٩٨ .

الشيال ( دكتور جمال الدين ) : مجموعة الوثالق الفاطمية ، القامرة ١٩٥٨

. . . . . : تاريخ الدولة العباسبة ، الاسكنادرية ، ١٩٦٨ -

شيخانى (الآستاذ سمير): أشهر للغنين حد العرب ، يدوت ١٩٦٢ · الصياد (دكتور فــــزاد عبد للعطى): النوروز وأثره بى الآدب العربي ، الدوت ، ١٩٧٢ ·

العباهي (الاستاذ عبد الحيد): صور وجوث من التاريخ الإسلام ، ج ٢ الاسكندرية ،١٩٤٨ .

المبادى ( الدكتور أحمد مختار ) : في التاريخ العباسي والفاطمي .

. . . . : حركة الزط في العصر العباسي الأول ، •ن بحوث مؤتمر الدراسات التحاريقية لشرقي الجويرة العربية ، الدوحة ٢١ ــ ٢٧ مارس ١٩٧٧ .

حباس (الدكتور إحسان): العرب في صقلية ، القاهرة ١٩٥٥ .

عثمان (الدكتور فتحى): الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والإتصال الحضارى، جزآن، القامرة، ١٩٦٧.

الدهوى (الدكتور ابراهيم أحمد): المجتمع المسسريي ومناهضة الشعوبية. القاهرة ، ١٩٦١.

. . . . : إقريطش بين المسلمين والبيونطيين فى القدرن الناسع المبلادى ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية ، العدد الثانى ، المجلد الثالث ، أكتوبر - ١٩٥٠ - العربنى (الدكتور السيد الباز): الدولة البيزنطية ، القاهرة - ١٩٦٠ -

الملى (الدكتور صالح أحمد ): التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ، بيروت ، ١٩٦٩ ·

هنان (الاستاذ محمد عبد الله): مصر الإسلامية وتاريخ الحطط المصرية، القامرة، ١٩٣١.

ظارس: تاريخ الموسيقي الاندلسية ، ترجمة الدكتور حسين اصار ، القاهرة ١٩٥٦ .

#### فازبلييف:

Vasiliev: Byzance et les Arabes, t. I: la Dynastie d'A-morium, Bruxelles, 1935.

فرنسيس ( الأستاذ بشهر ) : بغداد : تاريخها رآ تارها ، بغداد ١٩٥٩ . فلهاوزن ( يولوس ) ، الدولة العربية ، ترجمة الدكتور العش .

فهد (دكتور بدرى): الطياسان، مقال بمجلة كلية الشريمة، بنداد ٢٩٦٦. . . . . . : العمامة ، بنداد ، ١٩٦٨ .

فرزى ( دكتور فاروق عمر ) : طبيمة الدعوة العباسية ، يهدوت .

- . . . . . . . الرسائل المتبادلة بين الحليفة هارون الرشيد والثائر حمزة بن عبدالله الحارجي ، المجلة التاريخية ، العدد ٣ ، بغداد ١٩٧٤ .

قدورة ( «كانورة زاهيـة ) : الشعوبية وأثرها الاجتباعي والسياسي ، بيروت ١٩٧٢ .

كونل (إرنست): الفرالإرلامي ، ترجمة الاستاذ أحد موسى ، القاهرة ، ١٩ ١١ لسترتهج ( في ) : بغداد في عهد الخلافة الساسية ، ترجمة جشير يوسف فرنسيس بغداد ، ١٩٣٥ .

لوپس (برنارد): العرب فی الناریخ ، تعریب الدکتور المبیسه أمیز فارس والدکتور محمود یوسف زاید، بیروت ۱۹۵۶ .

لويس (شارلتون):

Lewis (Charlton): A latin dictionnary, Oxford, 1966.

ما جد ( دكتور هيد المنعم ): تاريخ الحصارة في العصور الإسلامية الرسطى ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

. . . . . . . المصر العباسي الأول ، ج ١ ، القامرة ١٩٧٢ .

مؤلس ( دكتور حسين ) : فجر الأبدلس ، القامرة ١٩٥٥ .

محمود (دكتور حسن): العالم الاسلامى فى العصرالعباءى، القاهرة ١٩٦٦ مرسيه (جورج):

Marçais (g.): La Berberie et l'Orient au Moyen âge, Paris 1946.

Marçais (g.): L'architecture Musulmane d'Occident, Paris 1954,

محمد (دكتور عمد حلى): الحلافة راله ولة في العصر العباسي، القاهرة ، ٩٥٩٠



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهرس موضوعات الكتاب



## فهرس موضوعات الكتاب

| مفحة       | 11                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 18-1       | المقدمية                                                    |
| 0,-10      | الفصل الأول                                                 |
|            | قيسام الدولة العباسية                                       |
| ١٧         | ١ - الدعوة العباسية و تنظيماتها السرية                      |
| ٣.         | ٢ ـ هو امل نجماح الدعوة العباسية                            |
| ٤٣         | ٣ بـ انتصار الثورة العباسية وآثاره فى الناريخ الاسلاى العام |
|            | الفصل الثاني                                                |
| 47 - 01    | التعريف بخلفاء العصر العياسى الآنول وأهم أعمالهم            |
| • 1        | ١ أبو العباس السفاح                                         |
| ۵۸         | ٧ ـ أبو جدفر المنصور                                        |
| 77         | ٣ ـ المهدى بن المنصور                                       |
| 48         | ۽ ۽ الهادي بن الهدي                                         |
| 74         | ه هارون الرشيد                                              |
| ٧٣         | بر سر محمد الامين                                           |
| ٧٩         | ٧ ــ هبد الله المأمون                                       |
| 97         | ٨ - محسد المعتصم                                            |
| <b>↑</b> • | به ـ جمفر او اثق بالله                                      |

| a ne and  |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|           | الفصل الثالث                                        |
| VI = 171  | السياسة الداخلية                                    |
|           | كنا - سياسة خلفاء العصر العباسي الأول مع الامويين   |
|           | والعلوبين والفرس                                    |
| 4٧        | (١) مع الأموبين                                     |
| 1.0       | _ (ب) مع العلوبين                                   |
| 178       | (ج) مع الفرس                                        |
| 161       | ٧ - الحركات الدينية الهدا. 4 والهرطقات              |
| 147       | (1). حركة بها فريد                                  |
| 1 & Y     | (ب) ئورة - نمباذ                                    |
| 118       | (ج) لورة المسلية                                    |
| 160       | ( a ) حوكة الراويدية                                |
| 188       | ۔ ( ه ) الزنادة                                     |
| 101       | (و)المقنعة                                          |
| 100       | ( و ) البابكية الحرمية                              |
|           | الفصل الرابع                                        |
| VF1 - 637 | السياسة الحارجية الدولة العياسية                    |
| 174       | ١ ــ سياسة الدولة العباسية مع الأمويين في الأندلس   |
| 1/4       | ٧ ـ سياسة الدولة العباسية مع دويلات المغرب الاسلامى |
| Y • A     | ٣ ـ سياسة العباسيين مع النرك والهنود والصيذبين      |
|           |                                                     |

| ميط         |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 714         | ٤ - سامة الدولة العباسة مع المعرطيي        |
| 46.         | ه - سياسة الدولة العباسية مع شارلمان       |
|             | الفصل المخامس                              |
| 717 - 717   | الادارة ونظم الحكم                         |
| 717         | 1-14_Kis                                   |
| 701         | لا - الوزارة                               |
| POY         | المسابة                                    |
| 777         | ع ـ ا <i>لك</i> ناب                        |
| 774         | ه- المدراوين                               |
| **          | ٧- نظام القضاء                             |
| ' AY        | ٧ - القرى الدفاعية                         |
|             | الفصل السادس                               |
| 77 - 74°    | التنظيات الاجتباعية والعمرانية والاقتصادية |
| 717-740     | أولاً ـ صورة المجتمع المدنى في العراق      |
| 74.         | ١ - يحتمع الخاصة                           |
| ۲۱.         | ٧ - بحتمع العامة                           |
| 714         | ٣ ـ الازباء وأدوات الزبيه                  |
| **          | ع ـ الأطممة والأشرة                        |
| 447         | ه ـ الأعباد الاسلامية والمسيحية            |
| 87 <b>7</b> | ٦ ــ الزواج والطلاق                        |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| Ä 700 and      |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 747 - FEF      | النيا: الشظيات العمرانية                       |
| 7 8 7          | 1 ــ المراكر العبرائية الجديدة في العراق       |
| r37            | (۱) الهداد وأسهاؤها الآخرى                     |
| 484            | (ب) الموقع وبداية التخطيط                      |
| 401            | (ج) بناء الاسوار والقصر والجامع والدواوين      |
| 777            | (م) الدور والقصور الأحرى                       |
| 418            | ( م ) د ثور بنداد                              |
| 377            | ١ - عدينة سامراء                               |
| <b>7 V Y Y</b> | ٧ ــ المراكز العمرانية الجديدة في إفريقية ومصر |
| 274            | ر مدينة المباسية                               |
| YV4            | ې مدينة رقادة                                  |
| 440            | م مدينة العسكر                                 |



## e applied by registered version

## سأد الدررة

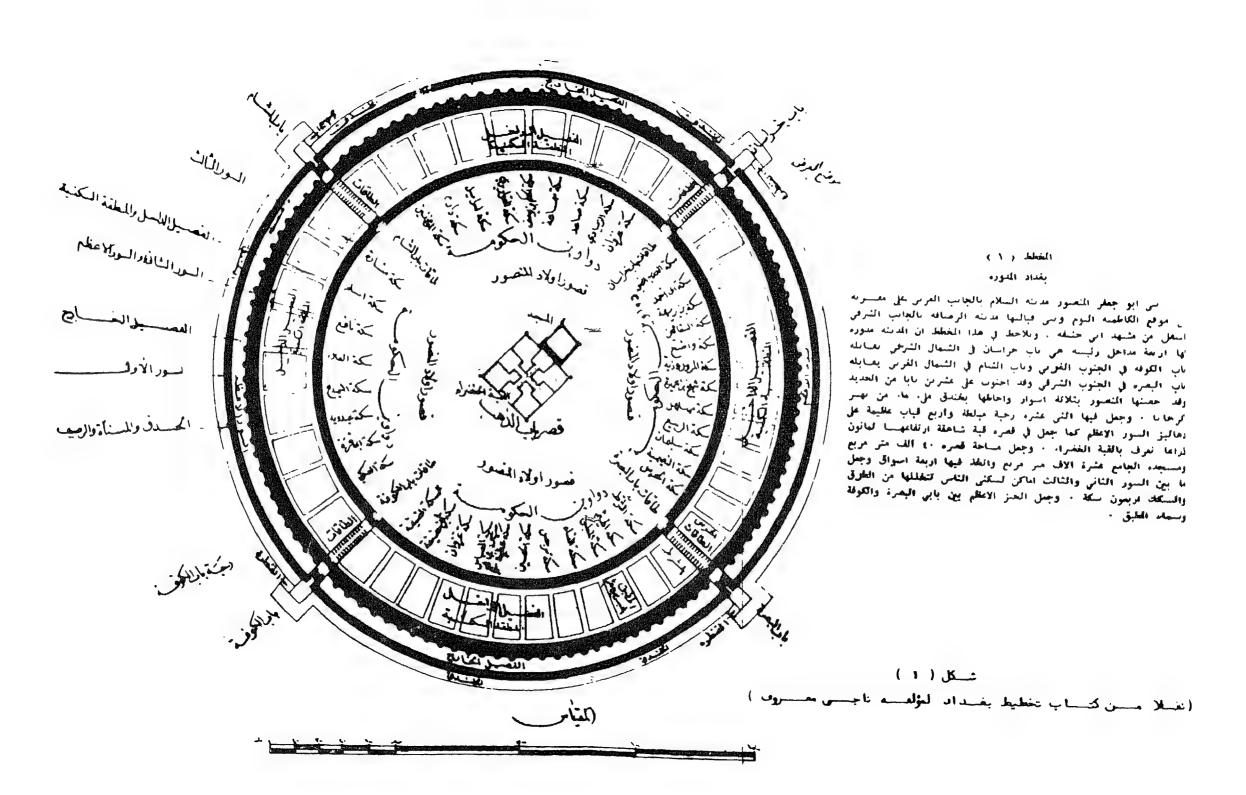

innverted by Hif Combine - (no stamps are applied by registered vers



شكيل ( 1 ) أ العشد سنة الطويسنة بجساميع سسامسيراً ( نقلا من كتياب معاليم أثريسنة في العسيراق )

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



شيكل (٢٠) منظير د احليبي لعصب الخليفيية العماسيين النامير لديبين الله (علامين كتاب معاليم أثريبة في العيران ا

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

شكل ( ) ) معرنمسسات لسسقف العمسسر العباسسسي (نقلا من كتاب معالم أثريسة في العبران )



rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شكل (أه) للوحسة التأسيسسية لمدحسل الحرسسسة المستصريسة مسى سعسد الدرسالية من العسراق ا



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers



شسكل (١) منظسر للبساب الوسسطانسي بأسسسوار بغسداد (نعسلا للمن كتماب تخطيط بغسداد لمؤلفسه باجسسي معسسروف)







